

# بنيالتالح الحين

بَمَيْعِ الْبِحَقُوقَ مَعِفُوطَة الطَّلْبُعَةُ الْأُولَىٰ ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م



ISBN 978-614-416-236-1

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن أراء واجتهادات أصحابها

# دار این حزم

بيروت \_ لبنان \_ ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

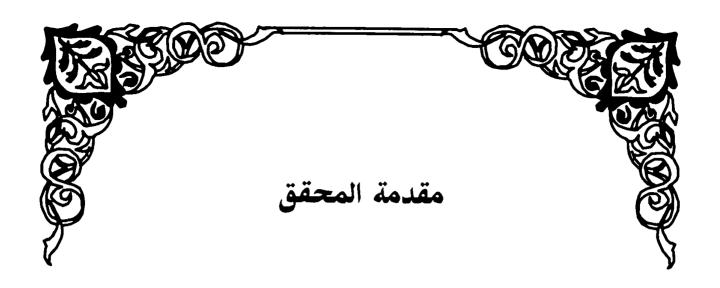

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام الكاملين الأتمّين على سيدنا محمد سيد المرسلين، النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ورضي الله عن أصحابه الغر الميامين، وعن أتباعه الطيبين الطاهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فبعد أن حققت كتاب (نور اليقين في سيرة سيد المرسلين) لمحمد بن عفيفي الباجوري (المعروف بالخضري) المتوفئ سنة ١٣٤٥ه، أحببت أن أشفعه بـ(الأنوار المحمدية) نظراً لتوسّعه في الشمائل، إذ كانت سيرة الخضري توسّعت في السيرة، وقد قمت بمقابلته على أصله (المواهب اللذية بالمنح المحمدية) وأتممت ما نقص من السيرة من (نور اليقين) فكان عملى في التحقيق على النحو الآتى:

١ - صححت الألفاظ والجمل التي لحقها الخطأ بالمقارنة مع
 (المواهب اللدنية).

- ٢ ـ اعتنيت بعلامات الترقيم، وقسمت الكلام إلى فِقْرات.
- ٣ وضعت بعض العناوين الهامة والكلمات الناقصة أو اللازمة،
   وجعلتها بين معقوفتين هكذا [ ].
  - ٤ ـ شرحت ما يحتاج إلى شرح من الكلمات والمعاني الغامضة.
- ما يحتاج الآيات من المصحف الشريف، وفسرت ما يحتاج منها إلى تفسير، وأثبتُ الآيات بالرسم العثماني الذي لا تجوز الكتابة بغيره.
  - ٦ ـ خرَّجت الأحاديث النبوية الواردة فيه، وبيَّنت درجتها.
- ٧ أكملت بعض مباحث السيرة الناقصة من الكتاب، وأتيت
   بالزيادات والتتمات التي فيها عبرة أو فائدة أو حل إشكال.
- ٨ ـ قدرت المسافات الواردة بالكيلومترات، وبيَّنت مواقع القبائل والأماكن المذكورة في الكتاب.
- 9 ـ ألحقت الصلاة بالسلام فقلت: (عليه الصلاة والسلام) إن اقتصر المؤلف على (عليه السلام) لأنه يكره إفراد السلام عن الصلاة وبالعكس عند ذكر النبى عَلَيْق.
- وقد قام بالتعليق على الكتاب والتقديم له الشيخ خالد عبدالرحمٰن العك (طبعة دار البشائر) بدمشق، لكنه لم يَفِ بالغرض، بل كان على النحو التالى:
- ١ ـ انتقد الكتاب في مقدمته، مما زهد فيه بل نفر منه، ولو جعل
   النقد في موضعه من الكتاب لكان أولئ.
- ٢ ـ بلغت تعليقاته في جميع الكتاب ٢٢٢ تعليقاً (أي: تعليق واحد لكل ثلاث صفحات) كان نصفها نفياً للأخبار وتكذيباً لها من غير دليل، (ومن المعروف أن المثبت مقدَّم كلامه علىٰ النافي).

٣ ـ لم يكلّف نفسه مراجعة الأصل (المواهب) أو (شرحه للزرقاني) ولو فعل ذلك لكفاه عناء المجازفة والحكم على كثير من الآثار بعدم ثبوتها، أو أنها من وضع القُصَّاص.

٤ ـ لم يخرج الآيات الواردة، ولا الأحاديث المستشهد بها.

أكثر من الفواصل فمزّق العبارات وشوّه المراد منها، كما ملأ الكتاب بإشارات التعجب والاستفهام.

٦ هناك تعليقات غريبة (كالتعليق الثاني ص٢٧٩)، أو متناقضة (كما في ص٣٠٤)، أو عجيبة (كالتعليق ص٣٢٣ وص٤٠١)، أو ممجوجة (كما في ص٤٤٣).

٧ ـ قد يحذف من عبارة المؤلف ما يحقق اعتقاده، كما فعل في خاتمة المؤلف للكتاب، إذ حذف من دعاء المؤلف (بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين) وكان الأولئ أن يترك عبارة المؤلف كما هي، ويعلق عليها في الحاشة.

٨ ـ هناك سقط لكثير من العبارات لم ينتبه لها المحقق.

في الختام أرجو أن يكون تحقيقي للكتاب وتعليقي عليه مقبولاً عند الله وعند الناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ماجد الحموي دُهَي في ١٧ جمادي الأولئ ١٤٢٩



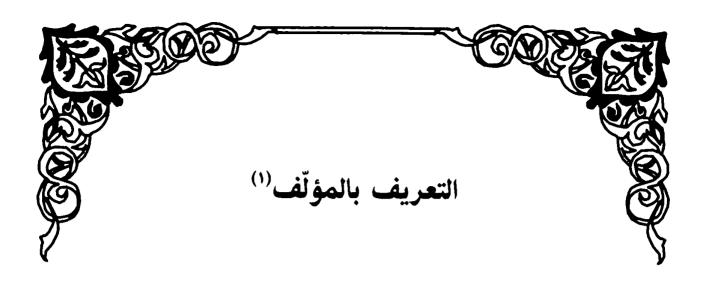

هو الأديب الشاعر القاضي يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النَّبُهانيّ (نسبة لبني نبهان من عرب البادية بفلسطين، توطّنوا قرية إجزِم التابعة لحيفا في شمال فلسطين)، وُلد في القرية المذكورة سنة ١٢٦٥هـ - ١٨٤٩م.

# نشأته وتعلُّمه:

قرأ القرآن على والده الشيخ الحافظ المتقن إسماعيل النبهاني، ثم أرسله إلى مصر لطلب العلم، فدخل الجامع الأزهر غرة شهر المحرم سنة ١٢٨٣، وأقام فيه إلى رجب سنة ١٢٨٩، وفي هذه المدّة أخذ العلوم الشرعية ووسائلها عن جهابذة العلماء المحققين، منهم:

1 ـ الشيخ إبراهيم السقا الشافعي المتوفى سنة ١٢٩٨ه. وقد لازم دروسه ثلاث سنين، وقرأ عليه شرحَيْ (التحرير) و(المنهج) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، بحاشيتيهما للشَّرقاوي والبجيرمي، وقد أجازه بإجازة فائقة.

٢ ـ الشيخ السيد محمد الدمنهوري الشافعي المتوفئ سنة ١٢٨٦هـ.

<sup>(</sup>١) ترجم المؤلف نفسه في آخر كتابه (الشرف المؤبّد لآل محمد) وقد استقيت الترجمة منه.

- ٣ ـ الشيخ إبراهيم الزرو الخليلي الشافعي المتوفئ سنة ١٢٨٧هـ.
- ٤ ـ الشيخ أحمد الأجهوري الضرير الشافعي المتوفئ سنة ١٢٩٣هـ.
  - ٥ ـ الشيخ حسن العَدَوي المالكي المتوفى سنة ١٢٩٨هـ.
  - ٦ ـ الشيخ السيد عبدالهادي نجا الأبياري المتوفى سنة ١٣٠٥ه.
- ٧ الشيخ شمس الدين محمد الأنبابي الشافعي (شيخ الجامع الأزهر)
   المتوفئ سنة ١٣١٣هـ.
- ٨ ـ الشيخ عبدالقادر الرافعي الحنفي الطرابلسي (شيخ رواق الشوام
   بالجامع الأزهر) المتوفئ سنة ١٣٢٣هـ.
- ٩ ـ الشيخ عبدالرحمن الشربيني الشافعي (شيخ الجامع الأزهر)
   المتوفئ سنة ١٣٢٦هـ.
- ١٠ ـ الشيخ يوسف البرقاوي الحنبلي (شيخ رواق الحنابلة بالجامع الأزهر).

وبعد أن تخرّج ورجع إلى قريته إجزِم صار يقرّى، بعض الدروس الدينية، ثم سافر مراراً إلى بيروت، ثم إلى دمشق، واجتمع بعلمائها الأعلام، منهم:

11 ـ العلامة الفقيه السيد الشريف محمود أفندي حمزة، وقرأ عليه أول صحيح البخاري، وأجازه بباقيه وبجميع مرويّاته ومؤلّفاته.

ثم توجه إلى القسطنطينية مرتين، واشتغل فيها عدة سنوات بتحرير جريدة (الجوائب) وتصحيح ما يُطبع في مطبعتها من الكتب العربية، ثم سافر منها في المرة الأولى إلى العراق، ثم رجع وسافر منها في المرة الثانية سنة ١٣٠٠ه إلى بلاد الشام، وتنقل في أعمال القضاء فترأس محكمة الجزاء في

اللاذقية خمس سنوات، ثم محكمة القدس أقل من سنة، ثم محكمة الحقوق ببيروت أكثر من عشرين سنة.

ولما بلغ سن التقاعد أُحيل على المعاش، فانقطع إلى العبادة والتأليف، ثم سافر إلى المدينة المنورة، وجاور هناك مدّة، ولما نشبت الحرب العالمية الأولى عاد إلى قريته وتوفي فيها في رمضان سنة ١٣٥٠هـ ١٩٣٢م.

# مؤلفاته (مرتّبة على حروف المعجم)(١):

١ - (إتحاف المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري ومسلم)
 مطبوع.

- ٢ ـ كتاب (الأحاديث الأربعين من أمثال أفصح العالمين ﷺ) مطبوع.
- ٣ ـ كتاب (الأحاديث الأربعين في فضائل سيد المرسلين ﷺ) مطبوع.
- ٤ \_ كتاب (الأحاديث الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين) مطبوع.
- ـ كتاب (الأحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنين) مطبوع.
- ٦ ـ (أحسن الوسائل في نظم أسماء النبي الكامل ﷺ) مزدوجة نحو ٣٠٠ بيت، مطبوعة.
  - ٧ ـ كتاب (الأربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين) مطبوع.
    - ٨ ـ (أربعون حديثاً في فضائل أهل البيت).
    - ٩ ـ (أربعون حديثاً في فضل أربعين صحابياً).

<sup>(</sup>١) أخذتها من طبعة الأخ بسام الجابي لكتاب (علامات قيام الساعة) للنبهاني.

- ١٠ ـ (أربعون حديثاً في أربعين صيغة في الصلاة على النبي ﷺ).
  - ١١ ـ (أربعون حديثاً في فضل أبي بكر).
  - ١٢ ـ (أربعون حديثاً في فضل أبي بكر وعمر).
    - ١٣ ـ (أربعون حديثاً في فضل عثمان).
      - ١٤ ـ (أربعون حديثاً في فضل علي).
      - ١٥ ـ (أربعون حديثاً في فضل عمر).
    - ١٦ ـ (أربعون حديثاً في فضل لا إله إلا الله).
- ۱۷ ـ (إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى) مطبوع، وله (مختصر إرشاد الحيارى) مطبوع.
- ١٨ ـ (الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة) مطبوع على
   هامش (شواهد الحق).
- 19 ـ (أسباب التأليف من العاجز الضعيف) مطبوع عقب (جامع كرامات الأولياء).
- ٢٠ ـ (الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى) مطبوع مع (رياض أهل الجنة).
  - ٢١ ـ (الأسمى فيما لسيدنا محمد علي من الأسما) مطبوع.
    - ٢٢ ـ (أفضل الصلوات على سيد السادات) مطبوع.
      - ٢٣ \_ (الأنوار المحمدية).
  - ٢٤ ـ (البرهان المسدّد في إثبات نبوّة سيّدنا محمد ﷺ) مطبوع.
    - ٧٠ (البشائر الإيمانية في المبشرات المنامية) مطبوع.

- ٢٦ ـ (التحذير من اتخاذ الصور والتصوير) مطبوع.
- ٧٧ \_ (تنبيه الأفكار إلى حكمة إقبال الدنيا على الكفار) مطبوع.
- ۲۸ ـ (تهذیب النفوس في ترتیب الدروس) وهو مختصر (ریاض الصالحین للنووي) مطبوع.
  - ٢٩ ـ (جامع الثناء علىٰ الله) مطبوع.
    - ۳۰ \_ (جامع الصلوات) مطبوع.
  - ٣١ \_ (جامع كرامات الأولياء) جزءان، مطبوع.
  - ٣٢ \_ (جواهر البحار في فضائل النبي المختار) ٤ أجزاء، مطبوع.
  - ٣٣ \_ (حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين) مطبوع.
- ٣٤ ـ (حزب الأولياء الأربعين المستغيثين بسيّد المرسلين) وهو (حزب استغاثات بسيّد السادات) مطبوع.
- ٣٥ \_ (حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر إذا تعدّدت الجمعة) مطبوع.
  - ٣٦ ـ (خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام) مطبوع.
  - ٣٧ \_ (الخلاصة الوفيّة في رجال المجموعة النبهانية) مطبوع.
    - ٣٨ ـ (الدلالات الواضحات شرح دلائل الخيرات) مطبوع.
      - ٣٩ ـ (دليل التجار إلى أخلاق الأخيار) مطبوع.
      - ٤ (الرحمة المهداة في فضل الصلاة) مطبوع.
- الحق) مطبوعة.

- ٤٢ ـ (رياض أهل الجنة في أذكار الكتاب والسنة) مطبوع.
  - ٤٣ ـ (السابقات الجياد في مدح سيد العباد ﷺ) مطبوع.
- ٤٤ (سبيل النجاة في الحُبّ في الله والبغض في الله) مطبوع.
  - 20 (سعادة الأنام باتباع دين الإسلام) مطبوع.
- ٤٦ ـ (سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين عَلَيْ مطبوع.
  - ٤٧ ـ (سعادة المعاد في موازنة بانت سعاد) مطبوع.
- ٤٨ (السهام الصائبة لأصحاب الدعاوى الكاذبة) مطبوع ضمن
   (شواهد الحق).
  - ٤٩ ـ (الشرف المؤبّد لآل محمد ﷺ) مطبوع.
  - ٥ ـ (شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق ﷺ) مطبوع.
    - ٠٥ ـ (صلوات الأخيار على النبي المختار ﷺ).
      - ٧٥ \_ (الصلوات الأربعين للأولياء الأربعين).
    - ٥٣ \_ (الصلوات الألفية في الكمالات المحمدية).
    - ٤٥ ـ (صلوات الثناء على سيد الأنبياء عَلِيْقٍ) مطبوع.
      - ٥٥ \_ (طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء) مطبوع.
      - ٥٦ ـ (العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية) مطبوع.
  - ٥٧ ـ (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلىٰ الجامع الصغير) للسيوطي،
     مطبوع.
    - ٨٥ (الفضائل المحمدية) مطبوع.

٥٩ ـ (قرة العين من البيضاوي والجلالين) تفسير، مطبوع.

•٦٠ ـ (القصيدة الراثية الصغرى في ذم البدعة وأهلها، ومدح السنة الغرّا) خَصَّت بالذم من مبتدعة العصر: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده المصري، ورشيد رضا. مطبوعة.

71 ـ (القصيدة الرائية الكبرى في وصف الملّة الإسلامية والملل الأخرى) مطبوع.

٦٢ ـ (القول الحق في مدح سيد الخلق ﷺ) مطبوع.

٦٣ \_ (مثال النعل الشريف) مطبوع.

٦٤ - (المجموعة النبهانية في المدائح النبوية) مطبوع.

٦٥ ـ (المزدوجة الغرّا في الاستغاثة بأسماء الله الحسني).

٦٦ ـ (مفرّج الكروب ومفرح القلوب) مطبوع.

٦٧ \_ (منتخب الصحيحين) يشمل نحو ٣٠٠٠ حديث، مطبوع.

محمد (نجوم المهتدين ورجوم المعتدين في إثبات نبوة سيدنا محمد سيد المرسلين، والرد على أعدائه إخوان الشياطين) مطبوع.

79 ـ (النظم البديع في مولد الشفيع) مطبوع.

٧٠ \_ (هادي المريد إلى طرق الأسانيد) مطبوع.

٧١ ـ (الورد الشافي) مختصر (الحصن الحصين) مطبوع.

٧٧ ـ (وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ﷺ) مطبوع.



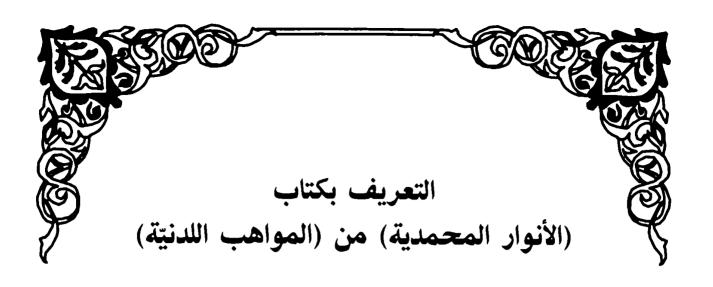

(الأنوار المحمدية) من الكتب الشهيرة النافعة، جمع فيه مؤلفه بين السيرة والشمائل، فكانت السيرة فيه نحو الربع، والباقي للشمائل، وقد اختصره من كتاب (المواهب اللدنيّة بالمنح المحمدية) للعلامة القارىء المحدّث أحمد بن محمد القسطلاني المصري المتوفىٰ سنة ٩٢٣هم، صاحب المؤلفات النافعة، ومنها شرحه علىٰ البخاري (إرشاد الساري)، وقد أخذ القسطلاني عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويقع كتاب (المواهب) في مجلدين كبيرين، قام بتحقيقه الشيخ صالح أحمد الشامي في أربعة أجزاء، وطبعه في المكتب الإسلامي. ويعد (المواهب) أحد الكتب المعتمدة في هذا الشأن، وهي:

- ١ (السيرة النبوية) لعبدالملك بن هشام [النحوي]، إمام السير والمغازي بلا منازع، والمتوفئ سنة ٢١٨ه.
- ۲ ـ (الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ) للقاضی عیاض بن موسیٰ الیحصبی الأندلسی المتوفیٰ سنة ۵٤٤ه.
- ٣ ـ (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) لمحمد بن
   محمد بن سيد الناس المتوفئ سنة ٧٣٤هـ.

٤ - (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) الأحمد بن محمد القسطالتني المتوفئ سنة ٩٢٣هـ.

المشهور ب(السيرة خير العباد) المشهور ب(السيرة الشامية) لمحمد بن يوسف بن علي الصالحي المتوفى سنة ٩٤٢هـ، وقد جمعه من ألف كتاب.

٦ - (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) المعروف بـ(السيرة الحلبية) لعلي بن برهان الدين الحلبي المتوفئ سنة ١٠٤٤هـ.

كما ذكر ذلك أحمد بن زيني بن أحمد دحلان في مقدمة كتابه (السيرة النبوية والآثار المحمدية) فقال: «لَمّا منّ الله تعالىٰ عليّ بقراءة (الشفا في حقوق المصطفىٰ) يسّر الله لي مطالعة جملة من شروحه، مع مراجعة (المواهب) وشرحها للعلامة الزُّرقاني، ومع مراجعة شيء من كتب السيّر ك(سيرة ابن سيد الناس) و(سيرة ابن هشام) و(السيرة الشامية) و(السيرة المؤلفة في هذا الشأن، فأحببت أن الحلبية)، وهذه الكتب هي أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن، فأحببت أن ألخص ما احتوت عليه من سيرته ومن المعجزات...» اه.

وقد قام بشرح (المواهب اللدنيّة) العلامة محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزُّرقاني المصري المالكي المتوفى سنة ١١٢٢ في ثمانية مجلدات.

**\*** \* \*

# المحالية الديت والمحالة والمحا

لِلْعَالَمَة الْسَيْخ يوسِفْ الْكِنَّرِ هَا فِي المتوفِيَّنة ١٢٥٠ م

> حَقِّقَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ ماحب براحموي

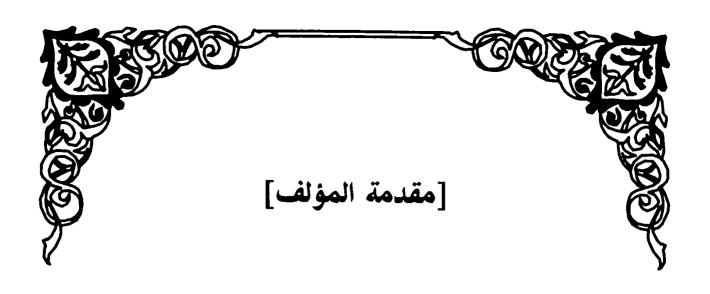

### بِسْمِ اللهِ النَّخْيِلِ النِّحَيْدِ

الْعَالَمِينَ، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْعَرَبَ، وَمِنْهُمْ قُرَيْشاً، وَمِنْهُمْ بَنِي هَاشِم، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ قُرِيْشاً، وَمِنْهُمْ بَنِي هَاشِم، وَمِنْهُمْ عَلِيبَهُ مُحَمَّداً سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ؛ فَهُو ﷺ صَفْوةُ الْمصْطَفِيْنَ الْأَخْيَارِ، وَنُخْبَةُ النَّخَبِ وَخِيَارُ الْخِيَارِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلاةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُشَارِكُ فِيهَا الأَزَلَ النَّخَبِ وَخِيَارُ الْخِيَارِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلاةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُشَارِكُ فِيهَا الأَزَلَ الْأَبَدُ، وَلا يُشَارِكُهُ فِيهَا مِنْ خَلْقِ اللّهِ أَحَدٌ، صَلاةً لاَ تُخبَرُ فَتُحدَّ، وَلاَ اللّهَ عَلَى دَرَجَاتِ الْمُقَرِّبِينَ، لاَ تَصِلُ إِلَى بِدَايَتِهَا فِي الْأَزَلِ وَلاَ بِدَايَةَ، وَلَمْ تَزَلْ دَائِمَةَ التَّرَقِي فِي كُلُ لَمْحَةٍ، وَلَنْ تَزَالِ كَذَٰلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَحْبِهِ نُجُومِ الْمُهْتَدِينَ، وَلَمْ اللّهُ الْقُرْبِينَ، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَحْبِهِ نُجُومِ الْمُهْتَدِينَ، وَلَا اللّهِ الأَقْرَبِينَ، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَصَحْبِهِ نُجُومِ الْمُهْتَدِينَ، وَرُجُومِ الْمُعْتَدِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدّينِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُذْنِبُ يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّبَهَانِيُ، غَفَر اللهُ زَلَلهُ، وَقَبِلَ عَمَلَهُ، وَبَلَّغَهُ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ فِي الْدَّارَيْنِ أَمَلَهُ: لاَ يَخْفَى أَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلاَنَا وَنَبِيَّنَا أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّداً ﷺ، هُوَ فِي كُلُّ وَصْفٍ جَمِيلٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، والْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَجَمِيع عِبَادِ اللهِ الْصَالِحينَ، وَكَافَّةِ الْخُلْقِ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ فَرْدِ مِنْهُمْ عَلَى الْخَلْقِ أَخْمَعِينَ، إِفْرَاداً وَإِجْمَالاً ـ أَيْ: أَنَّهُ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ فَرْدِ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ، وَأَفْضَلُ مِنْ مُجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا ـ بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَوِ حِدَتِهِ، وَأَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا ـ بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَوِ حَدَتِهِ، وَأَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا ـ بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَوِ حَدَتِهِ، وَأَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا ـ بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَو

اجْتَمَعَتْ فِي كَفَّةِ مِيزَانٍ، وَفَضَائِلَهُ ﷺ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى؛ لَرَجَحَتْ فَضَائِلُهُ ﷺ فِي مَظْلَعِ الْقَصِيدَةِ الْنَّانِيَةِ إِحْدَى فَضَائِلُهُ ﷺ عَلَى فَضَائِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَظْلَعِ الْقَصِيدَةِ الْنَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ الْسَّبْعِ الَّتِي خَتَمْتُ بِهَا كِتَابِي «أَفْضَلَ الْصَّلَوَاتِ عَلَى سَيِّدِ الْسَّادَاتِ» الْقَصَائِدِ الْسَّبْعِ الَّتِي خَتَمْتُ بِهَا كِتَابِي «أَفْضَلَ الْصَّلُواتِ عَلَى سَيِّدِ الْسَّادَاتِ» وَكُلُّهَا تَخَامِيسُ عَلَى نَحْوِ هٰذَا الْأُسْلُوبِ الْحَسَنِ:

سَيْدُ الْرُسْلِ قَدْرُهُ مَعْلُومُ أَيْنَ مِنْهُ الْمَسِيحُ؟ أَيْنَ الْكَلِيمُ؟ أَيْنَ الْكَلِيمُ؟ أَيْنَ الْكَلِيمُ؟ أَيْنَ الْكَلِيمُ؟ أَيْنَ الْكِلِيمُ؟ كُلُهُمْ عَنْ مَقَامِهِ مَفْطُومُ أَيْنَ لَا إِسْرَاهِيمُ؟ كُلُهُمْ عَنْ مَقَامِهِ مَفْطُومُ فَيْنَ الْمُسْلِيمُ فَالْمَصَالَةُ وَالسَتَّسُلِيمُ

أَيْنَ جِبْرِيلُ؟ أَيْنَ إِسْرَافِيلُ؟ أَيْنَ مِيكَالُ أَيْنَ عِزْرَائِيلُ؟ فَعَلَيْهِمْ طُرًّا لَهُ الْتَّفْضِيلُ وَبِمِعْرَاجِهِ ذَلِيلٌ قَوِيمُ فَعَلَيْهِمْ طُرًّا لَهُ الْتَّفْضِيلُ وَبِمِعْرَاجِهِ ذَلِيلٌ قَوِيمُ فَعَلَيْهِمْ الْسَلَيهُ الْسَلَيلَةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلِيمُ

أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ الْعُلْوِيَّهُ؟ أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ الْسُفْلِيَّهُ؟ أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ الْسُفْلِيَّهُ؟ إِنَّمَا فَوْقَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَيْنَ كُلُّ الْوَرَى بِكُلِّ مَزِيَّهُ؟ إِنَّمَا فَوْقَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَا الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَظِيمُ فَا التَّسْلِيمُ فَا التَّسْلِيمُ

إِذَا عَلِمْتَ ذَٰلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى فَضَائِلِهِ ﷺ وَمَزَايَاهُ، مَعْرِفَةُ تُحِيطُ بِهَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَلَوِ الْجَتَمَعَ لِذَٰلِكَ كُلُّ مَنْ عَدَاهُ، إِذَ لاَ يَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ، وَلاَ يُحِيطُ بِفَضَائِلِهِ عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلاَّ اللّهُ، وَمَا زَالَ مَهَرَةُ الْعُلَمَاءِ يَعُوصُونَ فِي لُجَجِ بحُورِهَا الزَّوَاخِرِ، فيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا رَوَائِعَ اللآلِي الْعُلَمَاءِ يَعُوصُونَ فِي لُجَجِ بحُورِهَا الزَّوَاخِرِ، فيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا رَوَائِعَ اللآلِي وَبَدَائِعَ اللآلِي وَبَدَائِعَ الْجَوَاهِرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَهَا عُقُوداً زَيَّنَ بِهَا جِيدَ الْزَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَهَا عُقُوداً زَيَّنَ بِهَا جِيدَ الْزَمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَهَا عُلُوه أَهُلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، أَلَّفُوا فِيهَا الْكُتُبَ وَدَوَّنُوا الْدَوَاوِينَ، وَرَوَوْ أَخْبَارَهَا عَنْ كُلُّ صَادِقِ أَمِينٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ الْطَالَ فَأَطَابَ وَأَفَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَطَ الْخَتَصَرَ فِي تَأْلِيفِهِ فَأَجَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطَالَ فَأَطَابَ وَأَفَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَطَ وَكَانَ مَذْهَبُهُ حُسْنَ الافْتِصَادِ.

فَمِنَ الْمُخْتَصِرِينَ: الإِمَامُ الْبَارِعُ «الْقَاضِي عِيَاضٌ» وَحَسْبُكَ بِكِتَابِهِ الْشُفَاءِ الْذِي سَارَ فِي الآفَاقِ، وَوَقَعَ عَلَى قَبُولِهِ الاتِّفَاقُ.

وَمِنَ الْمُطَوِّلِينَ الإِمَامُ الْهُمَامُ «الْحَسَنُ بْنُ عَبْدُالرَّحمْنِ الْأَنْصَادِيُ» لَمْ أَطْلِعْ عَلَى كِتَابِهِ، وَإِنَّمَا رَأَيْتُ فِي آخِرِ «نَفْحِ الْطِّيبِ» بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مِنْهُ شَيْئاً مِنَ الْمُدَائِحِ الْنَبُوِيَّةِ مَا نَصُّهُ: نَقَلْتُهُ مِنَ الْمُجَلَّدِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ كِتَابِ مُنْتَهَى الْمُدَائِحِ الْنَبُولِةِ مَا نَصُهُ: لِلْمُحَسِّنِ بْنِ عَبْدِالرَّحمْنِ بْنِ عُدْرَةَ الْمغربي الْمُعْرِبي الْمُعْرِبي الله عَدْرَة الْمغربي الله الله الله تَعَالَى وَرَضِي عَنْهُ، انتهى.

وَمِنَ الْمُتَوسُطِينَ: الإِمَامُ الْعَلاَّمَةُ الشَّينِ أَخْمَدُ شِهَابُ الْدُينِ الْقَسْطَلاَئِيُ فِي كِتَابِهِ «الْمَوَاهِبَ الْلَّذُنِيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ» وَهُوَ مُجَلَّذَانِ ضَخْمَانِ، سَارَتْ فِي كِتَابِهِ «الْمُوَاهِبَ الْلَّذُانِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ أَنْفَعُ مِنْهُ مِنْ مُؤلَّفَاتِ هٰذَا الْشَّانِ، بِهِ الْرُكْبَانُ، فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ أَنْفَعُ مِنْهُ مِنْ مُؤلِّفَاتِ هٰذَا الْشَّانِ، إِلاَّ أَنَّ مُؤلِّفَةُ رَحِمَهُ اللّهُ وَنَفَعَنَا بِهِ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الاسْتِطْرَادِ إِلَى دَلاَئِلَ أُصُولِيَّةٍ، وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَشَحَنَهُ بِفَرَائِدَ بَهِيَّةٍ وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَشَحَنَهُ بِفَرَائِدَ بَهِيَّةٍ وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَمُنَاقِشَاتِ مَذْهَبِيَةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَشَحَنَهُ بِفَرَائِدَ بَهِيَّةٍ وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَشَحَنَهُ بِفَرَائِدَ مَعْلَ اللّهُ وَحِدَتْ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، وَفُواكِهَ شَهِيَّةٍ أَتَتْ فِي غَيْرِ زَمَانِهَا، وَهُو رَحِمَهُ اللّهُ صَرَّحَ بِذُلِكَ فِي الْفَصْلِ الْثَالِثِ مِنَ الْمَقْصِدِ الْسَّابِعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى أَهْلِ الْمَالِيقِ فَقَالَ: وَقَدْ أَطَلْتُ الْمَقَالَ، وَإِنَّهُ الْمَنْ وَائِدِ الْفَوَائِدِ، انتهى عَلْقِهِ، لُكِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ فَرَائِدِ الْفَوَائِدِ، انتهى .

فَكَانَ كِتَابُهُ رَحِمَهُ اللّهُ بِذَٰلِكَ كَثِيرَ الْعِلْمِ، كَبِيرَ الْحَجْمِ، وَصَارَ عَزِيزَ الْحُصُولِ، مَقْصُورَ الْنَفْعِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَعْ كَثْرَةِ تَدَاوُلِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْخُصُولِ، مَقْصُورَ الْنَفْعِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَعْ كَثْرَةِ تَدَاوُلِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلاَمِ، وَظُهُورِ وُجُوبِ اخْتِصَارِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْخَاصُّ وَالْعَامُ؛ لَمْ أَرَ لَهُ مُخْتَصَراً، وَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ خَبَراً، مَعَ اطلاعِي مِنْ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ عَلَى مَا لاَ أَكَادُ مُخْتَصَراً، وَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ خَبَراً، مَعَ اطلاعِي مِنْ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ عَلَى مَا لاَ أَكَادُ أَخْصِيهِ، نَعَمْ رَأَيْتُ بَعْدَ شُرُوعِي بِاخْتِصَارِهِ فِي خُلاَصَةِ الأَثْرِ فِي تَرْجَمَةِ الْعَلاَمةِ الْمَائِقِ الْمُعَلِّمةِ الْمَائِقِ وَمَاتَ قَبْلَ إِكْمَالِهِ الْعَلاَمةِ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ لَا لَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكُونَهُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ لاخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكُونَهُ مِنَ

الْمَبَاحِثِ الْزُوَائِدِ، مَعَ اسْتِيفَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِي ﷺ مِنَ الأَخْبَارِ والْفَوَائِدِ، اخْتَصَرْتُ بِهِ مِنْهُ عَلَى لُبَابِهِ، وَجَرَّذْتُ سَيْفَهُ الْصَّقِيلَ مِنْ قِرَابِهِ، وَأَمَطْتُ عَنْ وَجْهِهِ الْجَمِيلِ سِتَارَ نِقَابِهِ، وَأَزَلْتُ عَنْ بَدْرِهِ الْصَّقِيلَ مِنْ قِرَابِهِ، وَأَمَطْتُ عَنْ وَجْهِهِ الْجَمِيلِ سِتَارَ نِقَابِهِ، وَأَزَلْتُ عَنْ بَدْرِهِ الْصَيْرِ حِجَابَ سَحَابِهِ، فَكَانَ مُسْتَوْفِياً لِكَافَّةِ شُرُوطِ الْحُسْنِ وَجَمِيعِ أَسْبَابِهِ، الْمُنْيِرِ حِجَابَ سَحَابِهِ، فَكَانَ مُسْتَوْفِياً لِكَافَّةِ شُرُوطِ الْحُسْنِ وَجَمِيعِ أَسْبَابِهِ، وَقَدْ جَاءَ بِحَمْدِ اللّهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَجْمِهِ، مَعْ بَقَاءِ كُلُّ الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمِهِ، وَصَدَرُ سَهْلَ الْمُقْصُودِ مِنْ عِلْمِهِ، وَصَدَمْتُ وَصَارَ سَهْلَ الْمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، وَصَارَ سَهْلَ الْمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، وَجَعَلْتُهُ بِحَالَةِ مَأْلُوفَةٍ لاَ عُذْرَ مَعَهَا لِمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، وَصَمَمْتُ كُلُّ شَكُلِ إِلَىٰ شَكْلِهِ، وَجَعَلْتُهُ بِحَالَةِ مَأْلُوفَةٍ لاَ عُذْرَ مَعَهَا لِمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، مَعْ الْحُرْسِ عَلَى بَقَاءِ عَبَارَاتِ مُصَنِّفِهِ الْعَلاَّمَةِ الْنُحْرِيرِ، وَرُبَّمَا تَصَرَّفْتُ بِهَا فِي الْتَوْرِ النَّاوِرِ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ، أَوْ إِكْمَالِ حَدِيثٍ أَوْ تَبْدِيلٍ يَسِيرٍ، أَوْ زِيَادَةٍ تَفْسِيرِ مِنَ الشَّارِحِ أَوْ نِهَايَةِ ابْنِ الأَثِيرِ، عَقِبَ بَعْضِ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تَرَكَهَا بِلاَ مَنْ الشَّارِحِ أَوْ نِهَايَةِ ابْنِ الأَثِيرِ، عَقِبَ بَعْضِ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تَرَكَهَا بِلاَ تَصَرَّفُ مَا اللَّهُ الْعَرِيبَةِ الَّتِي تَرَكَهَا بِلاَ الْمُبْرِيبَةِ الَّتِي تَرَكَهَا بِلاَ

وَلَمَّا تَمَّ اخْتِصَارُهُ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُهُ سَمَّيْتُهُ "الْأَنْوَارَ الْمُحَمَّدِيَّةِ مِنَ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَةِ الْمِنْهُ فَطَابَ، وَتَجَلَّتْ شُمُوسُ مَعَانِيهِ مِنْ تَحْتِ سَحَابِ الإِسْهَابِ، جَمَعَ مِنْ فَضَائِلِهِ وَشُؤُونِهِ يَيَّالِهُ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ فِي مِنْ تَحْتِ سَحَابِ الإِسْهَابِ، جَمَعَ مِنْ فَضَائِلِهِ وَشُؤُونِهِ يَيَّلِهُ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ فِي حَجْمِهِ كِتَابٌ، وَاشْتَرَكَ فِي سُهُولَةِ فَهْمِهِ وَالانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ الْعَامَّةُ وَالْعُلَمَاءُ وَالطُلاَبُ، فَأَسْأَلُ اللّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، أَنْ يَجْعَلَهُ سَبَباً لِمَحَبَّتِهِ وَمُحَبَّةِ رَسُولِهِ الْرُؤُوفِ الْرَّحِيم، وَأَنْ يَنْفَعنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْأَصِيلِ، وَأَنْ يَنْفَعنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْأَصِيلِ، وَأَنْ يَنْفَعْنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْأَصِيلِ، وَأَنْ يَنْفَعْنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْمُولِيلِ، وَأَنْ يَنْفَعْنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ اللَّوْكِيلِ، وَأَنْ يَنْفَعْنِي وَالْمُسِلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمِ الْمُولِيقِ اللَّهُ مِنْ أَعْنِي عَنْ الْعَنْعِ إِلْوَاهِ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مِنْ الْعَلَمِ الْمُولِيقِ الْمُعَلِيقِ الْإِسْلام، وَإِنِّي أَرْوِيهَا بِالإِجَازَةِ مِنْ الْعُلْمَ وَمُو عَنْ عَنْ شَيْخَيْهِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللّهُ مُ وَهُو عَنْ عَنْ شَيْخَيْهِ الْمُعَلِيقِ الْهُولِي الْمُهُ السَّلُهُ عُنْ اللّهُ مُ وَهُو عَنْ عَنْ شَيْخَيْهِ الْأَحْمَدِيْنِ وَمُعُولُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَامِ الْمَنْفِعِ إِلْوَاهِ الْمُولِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيقِ الْمُؤْلُقِ الْمُعْمِ اللّهُ الْمُعْمِيقِ اللْمُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَاءِ اللهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمِ اللّهُ اللهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلُهُ اللهُ الْمُعْلِلُهُ اللهُ الْمُعْلِلُ اللهُ الْمُعْلِيقِ ال

الْمُلُوِيِّ وَالْجَوْهَرِيِّ، وَهُمَا عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَالِم الْبَصْرِيِّ، عَنِ الْشَيْخِ مَنْصُورِ الطُّوخِيِّ، عَنِ الْشَيْخِ نُورِ الدِّينِ الْزَيَّادِيِّ، عَنْ الْشَيْخِ نُورِ الدِّينِ الْزَيَّادِيِّ، عَنْ أُولُفِهَا الْشَيْخِ شِهَابِ الدِّينِ وَطُبِ الْوُجُودِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ، عَنْ مُؤَلِّفِهَا الْشَيْخِ شِهَابِ الدِّينِ الْقَسْطَلاَّنِيِّ، وَكُلُّهُمْ أَئِمَةٌ شَافِعِيُّونَ، وَجَمِيعُهُمْ مِصْرِيُّونَ، مَا عَدَا عَبْدَاللّهِ بْنَ اللّهُ وَنَفَعَنَا بِهِمْ.

وَجَعَلْتُ تَرْتِيبَ هٰذَا الْمُخْتَصَرِ كَأَصْلِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنيَّةِ عَلَى عَشَرَةِ مَقَاصدَ:

الْمَقْصِدُ الْأُوَّلُ: فِي تَشْرِيفِ اللهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الْصَّلاةُ والسَّلاَمُ، بِسَبْقِ نُبُوَّتِهِ فِي الْأَزَلِ، وَطَهَارَةِ نَسَبِهِ، وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ، وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ، وَأَخْبَارِ بِعْثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ، وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ، وَبُعُوثِهِ وَسِيرَتِهِ، مُرَتَّباً عَلَى الْسُنِينَ مِنْ حِينِ نَشْأَتِهِ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ.

الْمَقْصِدُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ أَسْمَائِهِ الْشَّرِيفَةِ، وَأَوْلاَدِهِ الْطَّاهِرِينَ، وَأَزْوَاجِهِ الْطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَإِخْوَتِهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ، وَجَدَّاتِهِ، وَخَدَمِهِ وَمَوَالِيهِ وَحَرَسِهِ، وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ، وَمُؤذِّنِيهِ وَخَطَبَائِهِ، وَخَدَاتِهِ وَصُوَالِيهِ وَسُعَرَائِهِ، وَآلاَتِ حُرُوبِهِ وَدَوَابُهِ، وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ، وَقَوَابُهِ، وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ عَلَيْهُ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولِ.

الْمَقْصِدُ الْقَالِثُ: فِيمَا فَضَّلَهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ، وَجَمَالِ صُورَتِهِ، وَأَخْلاَقِهِ الْزَّكِيَّةِ، وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ، وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ يَكَالِيْهُ، وَهَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ يَكَالِيْهُ، وَهَا لَشَالاً وَالسَّلاَمُ، وَفِيهِ إِلَيْهِ يَكَالِيْهِ الْشَرِيفَةِ، عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ.

الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ: فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، الْدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوتِ نُبُوّتِهِ، وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ، وَمَا خَصَّهُ اللّهُ بِهِ مِنْ خَصَائِصِ آيَاتِهِ، وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ وَعَلِيْهِ، وَفِيهِ فَصْلاَنِ.

الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ: فِي تَخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالإِسْرَاءِ، وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُومِ لَطَائِفِ التَّكْرِيمِ فِي حَضْرَةِ الْتَقْرِيبِ بالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَى<sup>(۱)</sup>.

الْمَقْصِدُ الْسَادِسُ: فِيمَا وَرَدَ فِي آيِ الْتَنْزِيلِ مِنْ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِ، وَعُلُوٌ فِي آيِ الْتَنْزِيلِ مِنْ تَعْظِيمٍ قَدْرِهِ، وَعُلُوٌ فِي وَشَهَادَتِهِ تَعَالَى لَهُ بِصِدْقِ نُبُوّتِهِ، وَقَسَمِهِ عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ، وَعُلُوٌ مَنْصِبِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ، وَاتِبَاعٍ سُنَّتِهِ، وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِرِ مَنْصِبِهِ، وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ، وَاتِبَاعٍ سُنَّتِهِ، وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِرِ النَّانِينَ؛ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ إِنْ أَدْرَكُوهُ، وَلَيَنْصُرُنَّهُ، وَالتَّنْوِيهِ بِهِ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ، كَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ، وَفِيهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ.

الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: فِي وُجُوبِ مَحَبَّتِهِ، وَاتَّبَاعِ سُنَّتِهِ، وَالاَهْتِدَاءِ بِهَذْيِهِ، وَفَرْضِ مَحَبَّةِ مَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحُكْمِ الْصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ﷺ، وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ.

الْمَقْصِدُ الثَّامِنُ: فِي طِبِّهِ ﷺ لِذَوِي الأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ، وَتَعْبِيرِهِ الْرُؤْيَا، وَإِنْبَائِهِ بِالأَنْبَاءِ الْمُعْيَبَاتِ، وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ.

الْمَقْصِدُ التَّاسِعُ: فِي لَطِيفَةٍ مِنْ حَقَائِقٍ عِبَادَاتِهِ ﷺ، وَفِيهِ سَبْعَةُ أَنْوَاع.

الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ: فِي إِثْمَامِ اللّهِ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، بِوَفَاتِهِ ﷺ وَنُقْلَتِهِ إَلَيْهِ، وَرَيَارَةِ قَبْرِهِ الْشَرِيفِ، وَمَسْجِدِهِ الْمُنِيفِ، وَتَفْضِيلِهِ فِي الآخِرَةِ بِفَضَائِلِ الأُولِيَّاتِ، وَتَشْرِيفِهِ بِخَصَائِصِ الزُّلْفَى، فِي مَشْهَدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي مَجْمَعِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَتَرَقِّيهِ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ.



<sup>(</sup>١) وهو أجمع المؤلفات المتداولة كما ذكر في الفهرس.

# المقصِد الأول

فِي تَشْرِيفِ اللهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَبْقِ نُبُوَّتِهِ فِي الأَزَلِ، وَطَهَارَةِ نَسَبِهِ، وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ، وَأَخْبَارِ بِعْثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ بِعْثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسَيرَتِهِ؛ مُرَتَّباً عَلَى السِّنِينَ، مِنْ حِينِ نَشْأَتِهِ، وَسيرَتِهِ؛ مُرَتَّباً عَلَى السِّنِينَ، مِنْ حِينِ نَشْأَتِهِ، إلى وَقْتِ وَفَاتِهِ عَلَيْهُ



اغلَمْ أَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَةُ الْحَقِّ تَعَالَى بِإِيجَادِ خَلْقِهِ أَبْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ أَنْوَارِهِ، ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلَّهَا عُلْوَهَا وَسُفْلَهَا، ثُمَّ أَعْلَمَهُ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ أَنْوَارِهِ، ثُمَّ الْبَجَسَتْ بِنُبُوّتِهِ، وَآدَمُ لَمْ يَكُن إِلاَّ كَمَا قَالَ ﷺ: «بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ»(١) ثُمَّ انْبَجَسَتْ بِنُبُوّتِهِ، وَآدَمُ لَمْ يَكُن إِلاَّ كَمَا قَالَ ﷺ: والمَّي الْمُوجِ وَالْجَسَدِ» (١) ثُمَّ الْبَجَسِنُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الأَجْنَاسِ، وَالأَبُ مِنْهُ وَالْمَنْ بُودَاتِ. الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ.

وَلَمَّا انْتَهَى الْزَّمَانُ بِاسْمِ الْبَاطَنِ فِي حَقِّهِ ﷺ إِلَى وُجُودِ جِسْمِهِ، وَارْتِبَاطِ الْرُّوحِ بِهِ؛ انْتَقَل حُكْمُ الْزَّمَانِ إِلَى الاسْمِ الْظَّاهِرِ، وَظَهَرَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَارْتِبَاطِ الْرُوحِ بِهِ؛ انْتَقَل حُكْمُ الْزَّمَانِ إِلَى الاسْمِ الْظَّاهِرِ، وَظَهرَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَالْمَاتِ بِكُلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ بِكُلِيَّةِ وَجَلْ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُ الْسَمْوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ مَنْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

وَمِنْ جُمْلَةِ مَا كَتَبَ فِي الذُّكْرِ (وَهُوَ أُمُّ الْكِتَابِ): إِنَّ مُحَمَّداً خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتِمُ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه بعد قليل.

الْنَبِيْينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ (١) أَيْ طَرِيحٌ مُلْقًى قَبْلَ نَفْخ الْرُوح فِيهِ.

وَعَنْ مَيْسَرَة الْضَّبِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ»(٢).

وَعَنْ سُهَيْلِ<sup>(٣)</sup> بُنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِيٍّ كَيْفَ صَارَ مُحَمَّدٌ عَلِيْ يَتَقَدَّمُ الأَنْبِيَاءَ وَهُوَ آخِرُ مَنْ بُعِثَ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّاتِهِمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّاتِهِمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُكُمْ ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَوَّلَ مَنْ قَالَ: بَلَى، وَلِذُلِكَ صَارَ يَتَقَدَّمُ الأَنْبِيَاءَ وَهُو آخِرُ مَنْ بُعِثَ (٤).

وَعَنِ الْشَيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ الْسُبْكِيِّ أَنَهُ قَدْ جَاءَ (٥): أَنَّ اللّهَ خَلَقَ الأَرْوَاحَ قَبْلَ الأَجْسَادِ، فَالإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ﷺ : «كُنْتُ نَبِيًا» إِلَى رُوحِهِ الْشَرِيفَةِ أَوْ إِلَى حَقِيقَتِهِ، وَالْحَقَائِقُ تَقْصُرُ عُقُولُنَا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا خَالِقُهَا وَمَنْ أَمَدَهُ اللّهُ تَعَالَى بِنُورٍ إِلهي ، فَحَقِيقَةُ النَّبِي ﷺ قَدْ آتَاهَا اللّهُ وَضَفَ النُّبُوةِ مِن أَمَدُهُ اللّهُ تَعَالَى بِنُورٍ إِلهي ، فَحَقِيقَةُ النَّبِي ﷺ قَدْ آتَاهَا اللّهُ وَضَفَ النُّبُوةِ مِن قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ، إِذْ خَلَقَهَا مُتَهَيِّتُةً لِذَٰلِكَ، وَأَفَاضَهُ عَلَيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ فَصَارَ نَبِيًا، وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِالرِّسَالَةِ لِيُعْلِمَ مَلاَئِكَتَهُ وَغَيْرَهُمْ نَبِيًا، وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِالرِّسَالَةِ لِيُعْلِمَ مَلاَئِكَتَهُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ، فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخَرَ جَسَدُهُ الْشَرِيفُ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ، فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخَرَ جَسَدُهُ الشَّرِيفُ الْمُتَصِفُ بِهَا.

وَعَنِ الْشَعْبِيِّ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهُ مَتَى اسْتُنْبِئْتَ؟ قَالَ: ﴿وَآدَمُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم وصححه، وأقرّه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في المواهب اللدنية وشرحها سهل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة، وابن مردويه، وأبو نعيم في الدلائل، والديلمي، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) عند الطبراني في الأوسط والصغير.

بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ حِينَ أُخِذَ مِنِي الْمِيثَاقُ»(١)، فَهُوَ أَوَّلُ الْنَبِيِّينَ خَلْقاً وَآخِرُهُمْ بَعْثاً.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ ﷺ خُصَّ بِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ قَبْلَ نَفْخِ الْرُوحِ لأَنَّهُ ﷺ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ الْنَوْعِ الإِنْسَانِيِّ، وَهُوَ عَيْنُهُ وَخُلاَصَتُهُ وَوَاسِطَةُ عِقْدِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبْعَثِ اللّهُ وَجُهَهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبْعَثِ اللّهُ نَبِيًّا مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٍ ﷺ؛ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ خَوْمِهُ وَهُوَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ حَيِّ لَيُؤْمِنَنَّ بهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَيَأْخُذُ بِذَٰلِكَ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ، وَهُوَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً.

وَقِيلَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ نُورَ نَبِينَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَعَشِيهُمْ مِنْهُ مَا أَنْطَقَهُمُ اللّهُ بِهِ فَقَالُوا: يَا رَبَّنَا مَنْ غَشِينَا نُورُهُ؟ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: هٰذَا نُورُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْبِيَاءَ، قَالُوا: آمَنَّا بِهِ وَبِنُبُوّتِهِ، فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَشْهَدُ مَلَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْبِينَاءَ، قَالُوا: آمَنَّا بِهِ وَبِنُبُوّتِهِ، فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَقَ ٱلنَّيْتِينَ لَمَا عَلَيْمُ مَنْ الشَّيْدِينَ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ عَلَيْ مَنْ الشَّيْدِينَ ﴾ [أَن قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ اللّهُ مَلَكُمْ لِنَوْمِئُنَ بِهِ عَلَيْ اللّهُ مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَا بِهِ وَلَهُ مَنْ الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَيْهِدِينَ ﴾ [لَى قَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِن السَّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْسُبْكِيُّ (٣): (فِي هٰذِهِ الآيَةِ الْشَّرِيفَةِ مِنَ الْتَنْوِيهِ بِالنَّبِيِّ عَيِّا وَتَعْظِيمِ قَدْرِهِ الْعَلِيِّ مَا لاَ يَخْفَى، وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ بِالنَّبِيِّ وَيَا فَي زَمَانِهِمْ يَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ، فَتَكُونُ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَكُونُ الأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ، الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَكُونُ الأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٣) في رسالته: (التعظيم والمنّة في لتؤمنن به ولتنصرنه).

وَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْ : "وَبُعِفْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً" (١) لاَ يَخْتَصُ بِهِ النَّاسُ مِنْ زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بَلْ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَبْلَهُمْ أَيْضاً. وَيَتَبَيْنُ بِهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْ : لَكُنْتُ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ " فَإِذَا عُرِفَ هٰذَا فالنَّبِي عَلَيْ نَبِي الأَنْبِيَاءِ، وَلِهٰذَا ظَهَرَ ذٰلِكَ فِي الآخِرَةِ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِهِ، وَفِي الْدُنْيَا كَذَلِكَ لَيْلَةَ وَلِهٰذَا ظَهَرَ ذٰلِكَ فِي الآخِرَةِ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِهِ، وَفِي الْدُنْيَا كَذَلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَّى بِهِمْ، وَلُو اتَّفَقَ مَجِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعُمْسَى صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمَمِهِمْ الإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ، وَيَذَلِكَ أَخَذَ اللّهُ الْمِينَاقَ عَلَيْهِمْ).

وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَخُلُقَ مُحَمَّداً وَاللّهُ أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يَأْتِيهُ بِالطّينَةِ الَّتِي هِيَ قَلْبُ الأَرْضِ وبَهَاؤُهَا وَنُورُهَا، قَالَ: فَهَبَطَ جِبْرِيلُ فِي مَلاَئِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلاَئِكَةِ الْرَّفِيقِ الأَعْلَى، فَقَبَضَ قَبْضَةَ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ مَنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الشّرِيفِ، وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيرَةٌ؛ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ؛ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمٌ، التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ؛ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمٌ، وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيُّ، وَفِي الْسَمُواتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ وَالْبِحَارِ، فَعَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَفَضْلَهُ قَبْلَ وَالْبِحَارِ، فَعَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَفَضْلَهُ قَبْلَ وَالْبِحَارِ، فَعَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَفَضْلَهُ قَبْلَ وَالْبِحَارِ، فَعَرَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ آدَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَالسَّلامُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصْلُ طِينَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ سُرَّةِ الأَرْضِ بِمَكَّةَ، وَمِنْ مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ دُحِيَتِ الأَرْضُ؛ فَصَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ هُوَ الأَصْلُ فِي التَّكُوينِ وَالْكَائِنَاتُ تَبَعٌ لَهُ.

وَعَنْ صَاحِبِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ<sup>(٢)</sup>: أَنَّ الْمَاءَ - يَغْنِي فِي الْطُوفَانِ - لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى بِالزَّبَدِ إِلَى النَّوَاحِي فَوَقَعَتْ جَوْهَرَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا يُحَاذِي تُرْبَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ ﷺ مَكِيًّا مَدَنِيًّا.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>۲) وهو عمر السهروردي.

وَيُرْوَى: أَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ: يَا رَبِّ لِمَ كَنْيَتَنِي أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هٰذَا النُّورُ؟ قَالَ: هٰذَا نُورُ نَبِي مِنْ ذُرِّيَتِكَ، اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الأَرْضِ النُّورُ؟ قَالَ: هٰذَا نُورُ نَبِي مِنْ ذُرِّيَتِكَ، اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الأَرْضِ مُحَمَّدٌ، لَوْلاَهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلاَ خَلَقْتُ سَمَاءً وَلاَ أَرْضاً.

وَرَوَى عَبْدُ الْرَّزَاقِ بِسَنَدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّهُ تَعَالَى خَلَقَ نُورَ نَبِيّكَ مِنْ نُورِهِ، فَجَعَلَ فَبْلَ الأَشْيَاءِ؟ قَالَ: «يَا جَابِرْ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحُ ذَلِكَ النُورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحُ وَلاَ قَلَمْ، وَلاَ جَنْيٌ وَلاَ بَنْسِيَّ، فَلَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَلِكَ النُورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءِ: فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الأَوَّلِ الْقَلَمَ، وَمِنَ الْنَانِي اللّؤلِ حَمَلَةَ الْنَالِثِ الْعَرْشِ، وَمِنَ الْنَانِي اللّؤلِ عَمْلَةً الْمَالِثِ بَاقِيَ الْمَلْوَتِ، وَمِنَ الْنَانِي اللّؤلِ حَمَلَةَ الْبُورَءِ الأَوْلِ الْقَلْمِ، وَمِنَ الْنَانِي اللّؤلِ حَمَلَةَ الْبُورَةِ الأَوْلِ حَمَلَةً الْمَالِثِ الْعَرْشِ، وَمِنَ الْنَانِي الْكُرْسِيَّ، وَمِنَ الْنَالِثِ الْعَرْشِ، وَمِنَ الْنَانِي الْكُرْسِيَّ، وَمِنَ الْنَالِثِ مَنْ الْجُزْءِ الأَوْلِ السَّمُواتِ، وَمِنَ الْنَانِي الْمُونِ الْوَلِ حَمَلَةَ الْجَزَاءِ: فَخَلَقَ مِنَ الْأَوْلِ حَمَلَةَ الْمُورَةِ الْأَوْلِ حَمَلَةَ الْمُورَةِ الْمُولِيقِمِ، وَمِنَ الْنَالِثِ الْمُورَةِ الْمُولِ السَّمُواتِ، وَمِنَ الْنَانِي الأَرْضِينَ، وَمِنَ الْفَالِثِ الْمَوْمِنِينَ، وَمِنَ الْفَانِي نُورَ قُلُوبِهِم، (وَهِيَ الْمُعْرَاءِ: فَخَلَقَ مِنَ اللّهِ تَعَالَى)، وَمِنَ الْنَالِثِ نُورَ أُنْسِهِمْ، وَهُو الْنَوْحِيدُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . . . "(').

وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيْقُ

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ عبدالعزيز الخالدي في تعليقه على هذا الحديث في طبعته لشرح الزرقاني: حديث جابر هذا المنسوب إلى عبدالرزاق خطأ، فهو غير موجود في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره، وقد حكم الشيخ عبدالله بن الصديق في رسالة (مرشد الحائر لبيان حديث جابر) على هذا الحديث بالوضع.

قَالَ: «كُنْتُ نُوراً بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ (١).

وَفِي الْخَبَرِ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ جَعَلَ ذَٰلِكَ الْنُورَ فِي ظَهْرِهِ، فَكَانَ يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ فَيَغْلِبُ عَلَى سَائِرِ نُورِهِ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى أَكْتَافِ مَلاَئِكَتِهِ، وأَمَرَهُمْ فَطَافُوا بِهِ فِي السَّمْوَاتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكُوتِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي (٢) وَقْتِ الْزُوَالِ إِلَى الْعَصْرِ، ثُمَّ خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ حَوَّاءَ زَوْجَتَهُ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَضْلاَعِهِ الْيُسْرَى وَهُو نَاثِمٌ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ وَرَآهَا سَكَنَ إِلَيْهَا، وَمَدَّ يَدَهُ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ: وَهُو نَاثِمٌ، قَالَ: وَلِمَ وَقَدْ خَلَقَهَا اللّهُ لِي؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَؤَدِّيَ مَهْرَهَا، قَالَ: وَلِمَ وَقَدْ خَلَقَهَا اللّهُ لِي؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَؤَدِّيَ مَهْرَهَا، قَالَ: وَمَا مَهْرُهَا؟ قَالُوا: تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ مَوَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ مَوَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ مَرَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ مَرَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ مَرَّاتٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عِشْرِينَ

وَرُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ رَأَى مَكْتُوباً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْجَنَّةِ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ مَقْرُوناً بِاسْمِ اللّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: يَا رَبِّ هٰذَا مُحَمَّدٌ مَنْ هُو؟ فَقَالَ: هٰذَا وَلَدُكَ الَّذِي لَوْلاَهُ مَا خَلَقْتُكَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ هٰذَا الْوَلَدِ ارْحَمْ هٰذَا الْوَالِدَ. فَنُودِيَ: يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَّعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ فِي أَهْلِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ لَشَفَّعْنَاكَ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَمَّا الْتَعْرَفَ الْمَا خَفَرْتَ لِي، الْتَعْرَفَ الدَّمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبُ أَسْأَلُكَ بِحَقٌ مُحَمَّدٍ لَمَّا خَفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللّهُ: يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّداً وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: الْأَنْكَ يَا رَبُ لَمَّا

<sup>(</sup>۱) هو في كتاب (الوهم والإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحق) لابن القطان مما ذكره ابن مرزوق عن علي...

<sup>(</sup>٢) الصواب: مِن، كما في المواهب.

خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ العَرْشِ مَكْتُوباً: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لاَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لاَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْ أَحَبُ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُوَ آخِرُ النَّيْءِ، وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُوَ آخِرُ الاَّبْيَاءِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ»(١).

وَفِي حَديثِ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِي ﷺ وَقَالَ: هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيباً، وَمَا خَلَقْتُ الْدُنْيَا وَأَهْلَهَا لأُعَرِّفَهُمْ وَمَا خَلَقْتُ الْدُنْيَا وَأَهْلَهَا لأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي، وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الْدُنْيَا (٢).

# # ##

# [النّسب الشريف]

وَقَدْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ أَرْبَعِينَ وَلَداً فِي عِشْرِينَ بَطْناً، وَوَضَعَتْ شِيثاً وَحُدَهُ كَرَامَةً لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّ نُورَهُ انْتَقَلَ مِنْ آدَمَ إِلَى شِيثٍ، وَقَبْلَ وَفَاتِهِ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ، ثُمَّ أَوْصَى شِيثٌ وَلَدَهُ بِوَصِيَّةٍ آدَمَ أَنْ لاَ يَضَعَ هُذَا الْنُورَ إِلاَّ فِي الْمُطَهَّرَاتِ مِنَ الْنُسَاءِ، وَلَمْ تَزَلْ هٰذَهِ الْوَصِيَّةُ جَارِيَةً تُنْقَلُ مِنْ قَرْنِ إِلَى قَرْنِ إِلَى أَنْ أَدًى اللّهُ النُّورَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَوَلَدِهِ عَبْدِاللّهِ، وَطَهّرَ اللهُ هٰذَا النَّسَبَ الْشَرِيفَ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فِي الأَخادِيثِ الْمَرْضِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصححه، والبيهقي في (دلائل النبوة)، والطبراني.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ رَبَّالِيْ: «مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَةِ شَيْءٌ، مَا وَلَدَنِي إِلاَّ نِكَاحُ الإِسْلاَم»(١).

وَرَوَى هِشَامٌ بْنُ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ مِثَةِ أُمُّ<sup>(۲)</sup> فَمَا وَجَدْتُ فِيهِنَّ سِفَاحاً وَلاَ شَيْئاً مِمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي، وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاحٍ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ أَخْلُ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ»(٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ: «لَمْ يَلْتَقِ أَبُوَايَ قَطُ عَلَى سِفَاحٍ، لَمْ يَزَلِ اللّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلاَبِ الْطَّيْبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الْطَاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَذَّبًا، لاَ تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا» (٤٠).

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ اللّهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْفُ سُكُمْ نَسَباً وَصِهْراً وَصَهْراً وَحَسَباً، لَيْسَ فِي آبَائِي مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ (٢).

وَعَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِ الْمُؤمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر، ثم أسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف، ورواه البيهقي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أي: جَدّة.

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرزاق في المصنف، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وأبو الشيخ، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الدلائل، ومالك بسند غريب جداً، فهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ١٢٨، وهي قراءة شاذّة قرأ بها عبدالله بن قُسيط المكي، ورويت عن النبي ﷺ وعن فاطمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن مردویه.

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَلَمْ أَرَ رَجُلاً أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُ وَلَمْ أَرَ بَنِي أَبِ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِم (١).

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ مِنْهُ».

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهُ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْسًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْسٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم».

وَعَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً»(٣) أَيْ: خَيْرُهُمْ رُوحاً وَذَاتاً وَخَيْرُهُمْ أَصْلاً.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ اللّهَ اخْتَارَ خَلْقَهُ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ اخْتَارَ بَنِي آدَمَ، فَاخْتَارَ مِنْهُمْ الْعَرَبَ، الْعَرَبَ مُنْ أَخَارَ مِنْهُمْ الْعَرَبَ فَيُم الْعَرَبَ فَيُهُمْ الْعَرَبَ الْعَرَبَ الْعَرَبَ الْعَرَبَ الْعَرَبَ الْعَرَبَ الْعَرَبَ فَيْبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ "(3).

وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَشْرَكُهُ فِي وِلاَدَتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ أَخْ وَلاَ أُخْتُ، لانْتِهَاءِ صَفْوَتِهِمَا إِلَيْهِ، وَقُصُورِ نَسَبِهِمَا عَلَيْهِ، لِيَكُونَ مُخْتَصًا بِنَسَبِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، وأبو نعيم في الدلائل، والطبراني في الأوسط، والبيهقي وقال: هذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به فبعضها يؤكد بعضاً. وقال في المواهب: قال الحافظ ابن حجر: لوائح الصحة ظاهر على صفحات هذا المتن.

<sup>(</sup>٢) في المواهب: فِرَقهم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم والبيهقي بسند غريب.

جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى لِلنُّبُوّةِ غَايَةً، وَلِتَمَامِ الْشُرَفِ نِهَايَةً، وَأَنْتَ إِذَا اخْتَبَرْتَ حَالَ نَسَبِهِ، وَعَلِمْتَ طَهَارَةَ مَوْلِدِهِ؛ تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ سُلاَلَةُ آبَاءٍ كِرَامٍ.

فَهُوَ ﷺ النّبِيُّ الْغَرَبِيُّ الْأَبْطَحِيُّ (١) الْحَرَمِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُ نُخْبَةُ بَنِي هَاشِم، الْمُخْتَارُ الْمُنتَخَبُ مِنْ خَيْرِ بُطُونِ الْعَرَبِ وَأَعْرَقِهَا فِي النّسَبِ وَأَشْرَفِهَا فِي النّسَبِ وَأَشْرَفِهَا فِي النّسَبِ وَأَشْرَفِهَا فِي النّسَبِ وَأَشْرَفِهَا فِي النّسَبِ وَأَنْضَرِهَا عُوداً وَأَطْولِهَا عَمُوداً، وَأَطْيَبِهَا أَرُومَةً وَأَعَزُهَا فِي الْمَحْسَبِ، وَأَنْضَرِهَا عُوداً وَأَطْولِهَا عَمُوداً، وَأَطْيَبِهَا أَرُومَةً وَأَعَزُهَا جُرْثُومَةً (٢)، وَأَفْصَحِهَا لِسَاناً، وَأَوْضَحِهَا بَيَاناً، وَأَرْجَحِهَا مِيزَاناً، وَأَصَحْهَا إِيمَاناً، وَأَوْضَحِهَا بَيَاناً، وَأَوْضَحِهَا بَيَاناً، وَأَرْجَحِهَا مِيزَاناً، وَأَصْحُهَا إِيمَاناً، وَأَعْرَمِهَا مَعْشَراً مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَمِنْ أَكْرَمِ بِلاَدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ.

فَهُوَ سَيْدُنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْذَّبِيحِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (٣) (وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ) (٤) بْنِ هَاشِم (٥) (وَاسْمُهُ عَمْرِوٌ) بْنِ عَبْدِ مَنَافِ (وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ) بْنِ قُصَيِّ (وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ) (٢) بْنِ كِلاَبٍ (٧) (وَاسْمُهُ حَكِيمٌ) بْنِ مُرَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةُ) بْنِ قُصَيِّ (وَاسْمُهُ مُجَمِّعٌ) أَنْ بُنِ كِلاَبٍ (٧) (وَاسْمُهُ حَكِيمٌ) بْنِ مُرَّةً بْنِ كَعْبِ (وَكَانَتْ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَبْعَثِ لَكُومُ الْجُمُعَةِ فَيَخْطُبُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ بِمَبْعَثِ النَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِاتِبَاعِهِ وَالإِيمَانِ بِهِ) ابْنِ النَّفِر (وَاسْمُهُ قُرَيْشٌ) (٩) بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ (١٠) (وَاسْمُهُ لُورَيْسٌ) (٩) بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ (١٠) (وَاسْمُهُ لُورَيْسٌ) (٩) بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ (١٠) (وَاسْمُهُ لُورَيْسٌ) (٩)

<sup>(</sup>١) نسبة إلىٰ أبطح مكة (وهو مسيل واديها).

<sup>(</sup>٢) أي: أصلاً.

<sup>(</sup>٣) وإنما قيل له عبدالمطلب لأن عمّه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثّة لفقره فقيل له: مَن هذا؟ فقال: عبدي، حياء ممن سأله.

<sup>(</sup>٤) لأنه ولد وله شيبة مع رجاء حمد الناس له.

<sup>(</sup>٥) لقب بهاشم لكثرة ما هشم من الخبز لإطعام الناس.

<sup>(</sup>٦) بل زَيد، ولقب بمجمّع لأنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب.

<sup>(</sup>٧) سمَّى بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بها.

<sup>(</sup>A) تصغير لأي (وهو الثور الوحشي).

<sup>(</sup>٩) تصغير قِرش السمك المعروف، سميت بذلك لقوتها.

<sup>(</sup>١٠) اسم للذهب، لقب به لنضارة كانت في وجهه.

قَيْسٌ) بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسِ<sup>(۱)</sup> (وَيُذْكَرُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ فِي صُلْبِهِ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ عَلِيْتَ بِالْحَجِّ) ابْنِ مُضَرَ<sup>(۲)</sup> بْنِ نِزَارِ (سُمِّيَ بِلْلِكَ قِيل: لأَنَّهُ لمَّا وُلِدَ وَنَظَرَ أَبُوهُ إِلَى نُورِ مُحَمَّدٍ عَلَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَرِحَ فَرَحا شَدِيداً، وأَطْعَمَ وَقَالَ: إِنَّ هٰذَا كُلُّهُ نَزْرٌ لَ أَيْ قَلِيلٌ لَ بِحَقِّ هٰذَا الْمَوْلُودِ، فَسُمِّيَ نِزَاراً)<sup>(۳)</sup> ابْنِ مَعَدَ<sup>(1)</sup> بْنِ عَدْنَانَ.

قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ (وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ)، عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِنَّمَا انْتَسَبَ إِلَى عَدْنَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ عَلِيْ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ مَعَدً بْنَ عَدْنَانَ، ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ: «كَذَبَ الْنسَّابُونَ» مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاَثَاً (٥).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَيْنَ عَدْنَانَ وَإِسْمَاعِيلَ ثَلاَّثُونَ أَبًّا لاَ يُعْرَفُونَ.

**\*\* \*\* \*\*** 

### [زواج عبد المطلب]

وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ: أَنَّ نُورَ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْ لَمَّا صَارَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَأَذْرَكَ نَامَ يَوْماً فِي الْحِجْرِ فَانْتَبَهَ مَكْحُولاً مَذْهُوناً، قَدْ كُسِيَ حُلَّةَ الْبَهَاءِ
وَالْجَمَالِ، فَبَقِيَ مُتَحَيِّراً لاَ يَذْرِي مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَٰلِكَ، فَأَخَذَ أَبُوهُ بِيَدِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) مصدر يئس، سمي بذلك لأنه وُلد بعد كبر سن أبيه.

<sup>(</sup>٢) وهو الأبيض، مشتق من اللبن الماضر (الحامض)، وسمي به لأنه كان يحب شربه، وقيل: اسمه عمرو.

<sup>(</sup>٣) والنزارة: القِلَّة.

<sup>(</sup>٤) مِن تمعَّدُ إذا اشتد.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات، وابن عساكر في التاريخ، والديلمي في مسند الفردوس.
 قال السهيلي: الأصح في هذا الحديث أنه من قول ابن مسعود.

بِهِ إِلَى كَهَنَةِ قُرَيْشٍ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِتَزْوِيجِهِ، فَزَوَّجَهُ، وَكَانَتْ تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ، وَنُورُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ يُضِيءُ فِي غُرَّتِهِ، وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ تَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلِ ثَبِيرٍ فَيَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى، وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ تَعَالَى، وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُمْ

#### # # # #

## [قدوم أبرهة لهدم الكعبة]

وَلَمَّا قَدِمَ أُبْرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَنِ لِهَدْمِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرَيْشاً قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: لاَ يَصِلُوا إِلَى هٰذَا الْبَيْتِ لأَنَّ لَهُ رَبًا يَحْمِيهِ، ثُمَّ اسْتَاقَ أَبْرَهَةُ إِبِلَ قُرَيْشٍ وَغَنَمَهَا، وَكَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيهَا أَرْبَعُ مِئَةِ نَاقَةِ (١)، فَرَكِبَ أُبْرَهَةُ إِبِلَ قُرَيْشٍ حَتَّى طَلَعَ جَبَلَ ثَبِيرٍ، فَاسْتَدَارَ نُورُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ فِي قُرَيْشٍ حَتَّى طَلَعَ جَبَلَ ثَبِيرٍ، فَاسْتَدَارَ نُورُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ كَالْهِ لللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَلَمَّا نَظَرَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ إِلَى كَالْهِ لاَلْ مَعْمَلُ قُرَيْشٍ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ هٰذَ الأَمْرَ، فَوَاللّهِ مَا اسْتَدَارَ هٰذَا الْنُورُ مِنِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْظَفَرُ لَنَا، فَرَجَعُوا مُتَفَرِقِينَ.

ثُمَّ إِنَّ أُبْرَهَةَ أَرْسَلَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ (٢)، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ وَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَضَعَ وتَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَكَانَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الْمُطَّلِبِ خَضَعَ وتَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَكَانَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الْنَقُورُ عِنْدَ ذَبْحِهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ خَرَّ سَاجِداً لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ سَيِّدُ قُرَيْشِ حَقًا.

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَضَرَ عِنْدَ أَبْرَهَةَ نَظَرَ الْفِيلُ الأَبْيَضُ الْعَظِيمُ

<sup>(</sup>١) بل منتان، كما في سيرة ابن هشام، والسيرة الشامية.

<sup>(</sup>٢) هو حناطة الجِميري.

إِلَى وَجْهِهِ فَبَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَخَرَّ سَاجِداً، وَأَنْطَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِيلَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَى النُّورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِب.

وَلَمَّا دَخَلَ جَيْشُ أَبْرَهَةَ لِهَذْمِ الْكَعْبَةِ الْشَرِيفَةِ بَرَكَ الْفِيلُ، فَضَرَبُوهُ فِي رَأْسِهِ ضَرْباً شَدِيداً لِيَقُومَ فَأَبَى، فَوَجَّهُوهُ رَاجِعاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَامَ، ثُمَّ أَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ مِنَ الْبَحْرِ مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَخْجَارٍ: حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ مِنَ الْبَحْرِ مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَخْجَارٍ: حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ، كَأَمْثَالِ الْعَدَسِ لاَ تُصِيبُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَ أَهْلَكَتْهُ، وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ، كَأَمْثَالِ الْعَدَسِ لاَ تُصِيبُ أَحْداً مِنْهُمْ إِلاَ أَهْلَكَتْهُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَتَسَاقَطُونَ بِكُلُّ طَرِيقٍ، وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ بِدَاءٍ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَتَسَاقَطُونَ بِكُلُّ طَرِيقٍ، وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ بِدَاءٍ فَتَسَاقَطَتْ أَنِامِلُهُ أَنْمَلَةً أَنْمَلَةً، وَسَالَ مِنْهُ الْصَّدِيدُ وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ، وَمَا مَاتَ حَتَّى انْصَدَعَ قَلْبُهُ.

وَإِلَى هٰذِهِ الْقِصَّةِ أَشَارَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ إِلَى آخِرِ الْسُورَةِ (١).

وَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الْقِصَّةُ دَالَّةً عَلَى شَرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ وإِرْهَاصاً لِنُبُوّتِهِ (أَيْ تَأْسِيساً لَهَا)، وَإِعْزَازاً لِقَوْمِهِ بِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الاعْتِنَاءِ حَتَّى لَنُبُوّتِهِ (أَيْ تَأْسِيساً لَهَا)، وَإِعْزَازاً لِقَوْمِهِ بِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الاعْتِنَاءِ حَتَّى دَانَتِ الْعَرَب، وَاعْتَقَدَتْ شَرَفَهُمْ وَفَضْلَهُمْ عَلَى سَائِرِ الْنَاسِ بِحِمَايَةِ اللّهِ تَعَالَى لَهُمْ، وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ مَكْرَ أَبْرَهَةَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِسَائِرِ الْعَرَبِ قُدْرَةٌ عَلَى قِتَالِهِ.

\* \* \*

### [رؤيا عبد المطلب]

وَلَمَّا فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَرَجَعَ أَبْرَهَةُ خَائِباً، فَبَيْنَمَا هُوَ (٢) نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْ رَأَى مَنَاماً عَظِيماً فَانْتَبَهَ فَزِعاً مَرْعُوباً، وَأَتَى كَهَنَةَ هُوَ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفيل.

<sup>(</sup>٢) أي: عبد المطلب.

قُرَيْشِ وَقَصَّ عَلَيْهِمْ رُؤْيَاهُ فَقَالُوا لَهُ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ ظَهْرِكَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ الْسَمْوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَيَكُونَنَّ فِي النَّاسِ عَلَماً مُبِيناً، فَتَزَوَّجَ فَاطِمَةَ (١) وَحَمَلَتْ بِعَبْدِاللّهِ الذَّبِيحِ وَقِصَّتُهُ فِي ذَٰلِكَ مَشْهُورَةٌ.

وَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُاللّهِ مَعَ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ فَدَاهُ بِنَخْرِ مِنَةٍ مِنَ الإِبِلِ لِرُؤْيَا رَآهَا؛ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ كَاهِنَةٍ مُتَهَوِّدَةٍ قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُب، يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ، فَقَالَتْ لَهُ (٢٠ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ وَكَانَ أَحْسَنَ رَجُلٍ فِي قُرَيْشٍ: لَكَ مِثْلُ الإِبِلِ الَّتِي نُحِرَتْ عَنْكَ وَقَعْ عَلَيَّ الآنَ؛ لِمَا رَأَتْ فِي وَجْهِهِ مِنْ نُورِ النُّبُوّةِ، وَرَجَتْ أَنْ تَحْمِلَ بِهٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيم عَلَيًّ الآنَ؛ فَأَجَابَهَا بِقَوْلِهِ:

وَالْحِلُ لاَ حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ وَالْحِلُ لاَ حِلَّ فَأَسْتَبِينَهُ (٣) يَحْمِي الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ (٣)

أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ فَكَيْفَ بِالأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ

**\*\*** \*\* \*\*

## [زواج عبدالله بآمنة وحملها]

ثُمَّ خَرَجَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهْبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ وَهُوَ يَوْمَئِذِ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَسَباً وَمَوْضِعاً، فَوَقَعَ عَلَيْهَا يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنَى فِي الْمُرَأَةِ مِنْ قُرَيْشٍ نَسَباً وَمَوْضِعاً، فَوَقَعَ عَلَيْهَا يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنَى فِي الْمُرَأَةِ مِنْ عَلَيْهِا بَوْمُ اللهِ عَلَيْهُا مَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ عَنْدِهَا، فَمَرَّ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا، فَمَرَّ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتْ، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ لاَ تَعْرِضِينَ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) بنت عمرو بن عائد.

<sup>(</sup>٢) أي: لعبدالله.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم، والخرائطي، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) وكان عمره ١٨ سنة.

الْيَوْمَ مَا عَرَضْتِ بِالأَمْسِ؟ فَقَالَتْ: فَارَقَكَ الْنُورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالأَمْسِ فَلَيْسَ لِي بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ الْنُورُ فِيَ، فَأَبَى اللّهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْنُورُ فِي، فَأَبَى اللّهُ إِلاَّ أَنْ يَجُعَلَهُ حَيْثُ شَاءَ.

وَلَمَّا حَمَلَتْ آمِنَةُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ظَهَرَ لِحَمْلِهِ عَجَائِبُ.

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللّهِ التَّستَرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ مُحَمَّدٍ عَلِيْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ آمِنَةَ لَيْلَةَ رَجَبٍ، وَكَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ؛ أَمَرَ رِضُوانَ خَازِنَ الْجِنَانِ أَنْ يَفْتَحَ الْفِرْدَوْسَ، وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ: أَلاَ إِنَّ الْنُورَ الْمَخْزُونَ الْمَحْنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْنَبِيُّ الْهَادِي وَالأَرْضِ: أَلاَ إِنَّ الْنُورَ الْمَخْزُونَ الْمَحْنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْنَبِيُّ الْهَادِي يَسْتَقِرُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ الَّذِي فِيهِ يَتِمُّ خَلْقُهُ، وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً (١).

وَفِي رِوَايَةِ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّهُ نُودِيَ تِلْكَ الْلَّيْلَةَ فِي السَّمَاءِ وَصِفَاحِهَا وَالأَرْضِ وَبِقَاعِهَا: أَنَّ الْنُورَ الْمَكْنُونِ الَّذِي مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَسْتَقِرُ اللَّيْلَةَ فِي بَطْنِ آمِنَةَ، فَيَا طُوبَى لَهَا ثُمَّ يَا طُوبَى.

وَأَصْبَحَتْ يَوْمَئِذِ أَصْنَامُ الْدُنْيَا مَنْكُوسَةً، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي جَدْبِ شَدِيدٍ وَضِيقٍ عَظِيم، فَاخْضَرَّتِ الأَرْضُ، وَحَمَلَتِ الأَشْجَارُ، وَأَتَاهُمُ الرِّفْدُ مِنْ كُلِّ وَضِيقٍ عَظِيم، فَاخْضَرَّتِ الأَرْضُ، وَحَمَلَتِ الأَشْجَارُ، وَأَتَاهُمُ الرِّفْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَسُمِّيَتْ تِلْكَ الْسَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيهَا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ سَنَةَ الْفَتْحِ وَالابْتِهَاجِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ آمِنَةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ ﷺ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الأُمَّةِ. وَقَالَتْ: مَا شَعَرْتُ بِأَنِّي حَمَلْتُ بِهَ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الأُمَّةِ. وَقَالَتْ: مَا شَعَرْتُ بِأَنِّي حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَمْلُ كَمَا تَجِدُ الْنُسَاءُ، إِلاَّ أَنِي أَنْكَرْتُ حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَدْتُ لَهُ ثِقَلاً وَلاَ وَحَماً كَمَا تَجِدُ الْنُسَاءُ، إِلاَّ أَنِي أَنْكَرْتُ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي الحافظ.

رَفْعَ حَيْضَتِي، وَأَتَانِي آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ، فَقَالَ: هَلْ شَعَرْتِ بِأَنْكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الأَنَامِ؟ ثُمَّ أَمْهَلَنِي حَتَّى إِذَا دَنَتْ وِلاَدَتِي أَتَانِي فَقَالَ قُولِي:

أعِيدُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدِ أَعِيدَ مُنَ شَرِّ كُلِّ حَاسِدِ ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّداً.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ مِنْ دَلاَلَةِ حَمْلِ آمِنةً بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ: حُمِلَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَرَبُ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ إِمَامُ الْدُنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْدُنْيَا إِلاَّ أَصْبَحَ مَنْكُوساً، وَفَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الْدُنْيَا إِلاَّ أَصْبَحَ مَنْكُوساً، وَفَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ، وَكَذٰلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَلَهُ وَحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ، وَكَذٰلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، وَلَهُ فِي كُلُّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ: أَنْ أَبْشِرُوا فِي كُلُّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورٍ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ: أَنْ أَبْشِرُوا فَقَاسِم عَيْلَةِ مَيْمُوناً مُبَارَكاً (١).

وَعَنْ غَيْرِهِ: لَمْ يَبْقَ فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ دَارٌ إِلاَّ أَشْرَقَتْ، وَلاَ مَكَانُ إِلاَّ دَخَلَهُ النُّورُ، وَلاَ دَابَّةٌ إِلاَّ نَطَقَتْ.

وَعَنْ أَبِي زَكَرِيًّا يَخْيَى بْنِ عَائِذٍ: بَقِيَ ﷺ فِي بَطْنِ أُمَّهِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كُمَّلاً لاَ تَشْكُو وَجَعَاً وَلاَ مَعْصاً وَلاَ رِيحاً، وَلاَ مَا يَعْرُضُ لِذَوَاتِ الْحَمْلِ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلٍ هُوَ أَخَفُ وَلاَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم بسند شديد الضعف.

### [وفاة عبدالله]

وَلَمَّا تَمَّ لَهَا مِنْ حَمْلِهَا شَهْرَانِ تُوفِّيَ عَبْدُاللّهِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي الْنَجَارِ (١)، وَدُفِنَ بِالأَبْوَاءِ (٢).

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُاللّهِ قَالَتِ الْمُلاَئِكَةُ: إِلْهَنَا وَسَيِّدَنَا بَقِيَ نَبِيُّكَ يَتِيماً؟ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَنَا لَهُ حَافِظٌ وَنَصِيرٌ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ) قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وِلاَدَةُ آمِنَةَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى لِلْمَلاَئِكَةِ: افْتَحُوا أَبْوَابَ الْسَمَاءِ كُلَّهَا وَأَبُوَابَ الْجَنَانِ، وَأَلْبِسَتِ الْشَمْسُ يَوْمَئِذٍ نُوراً عَظِيماً، وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ الْسَنَةَ لِنِسَاءِ الْدُنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُوراً كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ عَظِيماً.

#### \* \* \*

### [ولادته ﷺ]

وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَانَتْ آمِنَةُ تُحَدُّثُ وَتَقُولُ: أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرَّ مِنْ حَمْلِي سِتَّةُ أَشْهُرٍ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي: يَا آمِنَةُ إِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّداً وَاكْتُمِي شَأْنَكِ، قَالَتْ: ثُمَّ لَمَّا أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْنُسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لاَ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْثَى، وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنْزِلِ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي طَوَافِهِ، فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْراً عَظِيماً هَالَنِي، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: أخوال أبيه، أما أخواله فهم بنو مخزوم.

<sup>(</sup>۲) قرية قريبة من المدينة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم، والحديث مطعون فيه.

رَأَيْتُ كَأَنَّ جَنَاحَ طَيْرِ أَبْيَضَ قَدْ مَسَحَ عَلَى فُؤَادِي، فَذَهَبَ عَنِّي الْرُغْبُ، وَكُلُّ وَجَعِ أَجِدُهُ، ثُمَّ الْتَفَتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءَ، فَتَنَاوَلْتُهَا، فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالٍ، ثُمَّ رَأَيْتُ نِسْوَةً كَالنَّخُل طِوَالاً، كَأَنَّهُنَّ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مَنَافٍ يُحْدِقْنَ بِي، فَبَيْنَا أَنَا أَتَعَجَّبُ وَأَقُولُ: وَاغَوْثَاهُ! مِنْ أَيْنَ عَلِمْنَ بِي؟ فَقُلْنَ لِي: نَحْنُ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَهُؤُلاَءِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَاشْتَدَّ بِي الْأَمْرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَعْظَمَ وَأَهْوَلَ مِمَّا تَقَدَّمَ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذْلِكَ إِذَا بِدِيبَاجِ أَبْيَضَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ الْسَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَإِذَا بِقَائِل يَقُولُ: خُذُوهُ عَنْ أَغْيُنِ الْنَّاسُ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رِجَالاً قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ قَدْ غَطَّتْ حُجْرَتِي، مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزُّمُرُدِ، وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ، فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِي، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَرَأَيْتُ ثَلاَثَةً أَعْلاَم مَضْرُوبَاتٍ: عَلَماً بِالْمَشْرِقِ، وَعَلَماً بِالْمَغْرِبِ، وَعَلَما عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ، فَوَضَعْتُ مُحَمَّداً عَلَيْةٍ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ إصْبَعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعَ الْمُبْتَهِل، ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيَتْهُ، فَغَيَّبَتْهُ عَنِّي، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَأَذْخِلُوهُ الْبِحَارَ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَع وَقْتِ (١).

وَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (٢) أَنَّ آمِنَةً قَالَتْ: لَمَّا وَضَغْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ رَأَيْتُ سَحَابَةً عَظِيمَةً لَهَا نُورٌ أَسْمَعُ فِيهَا صَهِيلَ الْخَيْلِ، وَخَفَقَانَ الْأَجْنِحَةِ، وَكَلاَمَ الْرِّجَالِ، حَتَّى غَشِيَتْهُ وَغُيِّبَ عَنِّي، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: الْأَجْنِحَةِ، وَكَلاَمَ الْرِّجَالِ، حَتَّى غَشِيَتْهُ وَغُيِّبَ عَنِي، فَسَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي: طُوفُوا بِمُحَمَّدٍ وَيَلِيْ فِي جَمِيعَ الأَرْضِ، وَاعْرِضُوهُ عَلَى كُلِّ رُوحَانِيٍّ مِنَ الْجِنِ وَالْمُونِ وَالْوُحُوشِ، وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ، وَمَعْرِفَةَ شِيثِ، وَالْإِنْسِ وَالْمَلائِكَةِ وَالطَّيُورِ وَالْوُحُوشِ، وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ، وَمَعْرِفَةَ شِيثِ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم، والحديث تُكُلِّم فيه، وإنما ذكره صاحب المواهب لينبِّه عليه لشهرته.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم، والحديث فيه نكارة.

وَشَجَاعَةَ نُوحٍ، وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ، وَرِضَا إِسْحَاقَ، وَفَصَاحَةً صَالِحٍ، وَحِكْمَةَ لُوطٍ، وَبُشْرَى يَعْقُوبَ، وَشِدَّةَ مُوسى، وصَبْرَ أَيُوبَ، وَطَاعَةً يُونُسَ، وَجِهَادَ يُوشَعَ، وصَوْتَ دَاوُدَ، وَحُبَّ دَانِيَالَ، وَوَقَارَ إِلْيَاسَ، وَعِصْمَةَ يُونُسَ، وَجِهَادَ يُوشَعَ، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلاَقِ النَّبِيْنَ. قَالَتْ: ثُمَّ انْجَلَتْ عَنْهُ؛ يَخْيَى، وَزُهْدَ عِيسَى، وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلاَقِ النَّبِيْنَ. قَالَتْ: ثُمَّ انْجَلَتْ عَنْهُ؛ فَإِذَا بِهِ قَدْ قَبَضَ عَلَى حَرِيرَةٍ خَضْرَاءَ مَطُويَّةٍ طَيًّا شَدِيداً يَنْبَعُ مِنْهَا مَاءً، وَإِذَا بِهِ قَدْ قَبَضَ عَلَى حَرِيرَةٍ خَضْرَاء مَطُويَّةٍ طَيًّا شَدِيداً يَنْبَعُ مِنْهَا مَاءً، وَإِذَا بِهَ قَلْلُ يَقُولُ: بَخٍ بَخٍ، قَبَضَ مُحَمَّدٍ يَقِيْ عَلَى الدُّنْيَا كُلُهَا، لَمْ يَبْقَ خَلْقُ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ دَخَلَ فِي قَبْضَتِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَذْرِ، وَإِذَا بِثَلاَثَةٍ نَفْرٍ فِي يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَيْضَاءُ، وَرِيحُهُ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ الأَذْفَرِ، وَإِذَا بِثَلاَثَةٍ نَفْرٍ فِي يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَيْضَاءُ، وَفِي يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَيْضَاءُ، فَضَى مَنْ زُمُرُدٍ، وَفِي يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَيْضَاءُ، فَنَى مِنْ ذُلِكَ وَيَى يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَيْنَ أَبْوَى مُنْ ذُلِكَ وَيَقِي يَدِ الْقَالِثِ حَرِيرَةً بَعْمَاءُ، وَلَوْلَ الْمُولِينَ دُونَهُ، فَعَسَلَهُ مِنْ ذُلِكَ وَيَشَى مِنْ أَنْمُ وَلَى الْكَوْرِيرَةِ، ثُمَّ مَنْ كَيْقُهُ إِلْخَاتَمٍ، وَلَقَهُ بِالْحَرِيرَةِ، ثُمَّ مَنْ ذَلِكَ الْمَالِثِ مَاعَةً مُنْ وَلَكُ الْمَدِيرَةِ، ثُمَّ مَنْ ذَلِكَ الْمُؤْدِكَةُ الْمُؤْدِي وَلَقُهُ بِالْحَرِيرَةِ، ثُمَّ مَنْ ذَلِكَ الْمُؤْدِكَةُ الْمُؤْدِكَةِ الْمُؤْدُ وَلَهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَالْمُؤْدُ وَلَالْهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَقُولُ الْمُؤْدُ وَلَالْمُ الْمُؤْدُ وَلَهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ وَلَهُ الْهُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَلَا الْمُو

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: لَمَّا وُلِدَ ﷺ قَالَ فِي أُذُنِهِ رِضُوانُ خَازِنُ الْجِنَانِ: أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَمَا بَقِيَ لِنَبِيٍّ عِلْمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتَهُ، فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْماً، وَأَشْجَعُهُمْ قَلْباً(۱).

وعَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ آمِنَةَ قَالَتْ: لَمَّا فُصِلَ مِنِّي - تَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْةٍ - خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ مُعْتَمِداً عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةَ مِنَ التُّرَابِ، فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ (٢).

وَرَوَى الْطَّبَرَانِيُّ: أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ إِلَى الأَرْضِ وَقَعَ مَقْبُوضَةً أَصَابِعُ يَدَيْهِ مُشِيراً بِالسَّبَابَةِ كَالْمُسَبِّح بِهَا.

<sup>(</sup>۱) رواه الحافظ أبو بكر بن عائذ في كتابه (المولد) كما نقله عنه الشيخ بدر الدين الزركشي في شرح بردة المديح.

<sup>(</sup>۲) رواه محمد بن سعد.

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ أُمّهِ فَاطِمَةً قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ وِلاَدَةُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَدْ امْتَلاَ نُوراً، وَرَأَيْتُ الْنُجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ (۱).

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي عَبْدُ اللّهِ، وَخَاتِمُ الْنَبِيْينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُوْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ ذَلِكَ: إِنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُوْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيْينَ يَرَيْنَ » وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُوراً أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّام (٢).

وَإِلَى هٰذَا أَشَارَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بِقَوْلِهِ:

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِذْتَ أَشْرَقَتِ الأَزْ ضُ وَضَاءَتْ بِنُودِكَ الأَفْتُ وَأَنْتَ لِمُاءَتْ بِنُودِكَ الأَفُتُ وَفَى النُّو وَسُنِلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضّيَاءِ وَفِي النُّو رِ وَسُنِلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

وَرَوى ابْنُ سَعْدٍ: أَنَّهَا وَلَدَتْهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ.

وَفِي إِضَاءَةِ قُصُورِ الْشَّامِ بِذَلِكَ الْنُورِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا خَصَّ الْشَّامَ مِنْ نُورِ نُبُوّتِهِ، فَإِنَّهَا دَارُ مُلْكِهِ كَمَا ذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِيَثْرِبَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ. وَلِهٰذَا أُسْرِيَ رَسُولُ اللّهِ، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً، وَمُهَاجَرُهُ بِيَثْرِبَ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ. وَلِهٰذَا أُسْرِيَ بِهِ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، كَمَا هَاجَرَ قَبْلَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى الشَّامِ، وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ الشَّامِ، وَبِهَا يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ (٣).

وَرَوَى عَبْدُالرَّحمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ الْشَّفَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبزار والطبراني والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن رجب الحنبلى في كتابه (لطائف المعارف).

لمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَقَعَ عَلَى يَدَيّ، فَاسْتَهَلُ(١)، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: رَحِمَكَ اللّهُ، وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى يَقُولُ: رَحِمَكَ اللّهُ، وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الْرُومِ. قَالَتْ: ثُمَّ أَلْبَسْتُهُ وَأَضْجَعْتُهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ غَشِيتْنِي طُلْمَةٌ وَرُعْبٌ وَقَشْعَرِيرَةٌ، ثُمَّ غُيبً عَنِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ؟ فَلَمْ يَزِلِ الْحَدِيثُ مِنِي عَلَى بَالِ حَتَّى ابْتَعَثَهُ اللّهُ، قَالَ: إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ مِنِي عَلَى بَالِ حَتَّى ابْتَعَثَهُ اللّهُ، فَكُنْتُ فِي أَوَّلِ الْنَاسِ إِسْلاماً(٢).

وَعَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لَغُلاَمٌ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ أَعْقِلُ مَا رَأَيْتُ وَسَمِعْتُ، إِذَا يَهُودِيُّ يَصْرُخُ ذَاتَ غَدَاةٍ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ قَالَ: طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي وُلِدَ بِهِ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ (٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَهُودِيٌ قَدْ سَكَنَ بِمَكَّة، فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟ قَالُوا: لاَ نَعْلَمُ، قَالَ: انْظُرُوا فَإِنَّهُ وُلِدَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُ هٰذِهِ الأُمَّةِ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ، فانْصَرَفُوا فَسَأَلُوا فَقِيلَ لَهُمْ: قَدْ وُلِدَ لِعَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عُلاَمٌ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ مَعَهُمْ إِلَى أُمِّهِ، فَأَخْرَجَتُهُ لِعَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عُلاَمَةً خَرَّ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ، وَقَالَ: ذَهَبَتِ النُّبُوّةُ مِنْ لَهُمْ، فَلَمَّ رَقُريْش، أَمَا وَاللّهِ لَيَسْطُونَ بِكُمْ سَطُوةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَمِنْ عَجَائِبٍ وِلاَدَتِهِ ﷺ: مَا رُوِيَ مِنَ ارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى، وَسُقُوطِ

<sup>(</sup>١) صاح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي وأبو نعيم.

أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً مِنْ شُرُفَاتِهِ، وَغَيْضِ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، وَخُمُودِ نَادِ فَادِسٍ، وَكَانَ لَهَا أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَخْمَدْ. كَمَا رَوَاهُ كَثِيرُون (١٠).

وَمِنْ ذَٰلِكَ: مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةِ حِرَاسَةِ الْسَمَاءِ فِي الشُّهُبِ، وَقَطْعِ رَصدِ الشَّيَاطِينِ، وَمَنْعِهِمْ مِنَ اسْتِرَاقِ الْسَمْع.

وَوُلِدَ ﷺ مَخْتُونَاً مَسْرُوراً ـ أَيْ: مَقْطُوعَ الْسُرَّةِ ـ كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ (٢).

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبْيِ أَنِّي وَلِدْتُ مَخْتُوناً وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي»(٣).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عَامِ وِلاَدَتِهِ ﷺ، وَالأَكْثَرُونَ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ، وَأَنَّهُ بَعْدَ الْفِيلِ بِخَمْسِينَ يَوْماً، وَأَنَّهُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَاسْتُنْبِى وَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَرَفَعَ الْحَجَرَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَكَذَا فَتْحُ مَكَّةَ وَنُزُولُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَكَذَا فَتْحُ مَكَّةً وَنُزُولُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) كالبيهقي وأبي نعيم والخرائطي في (الهواتف) وابن عساكر. قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه على كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) للقاري صفحة ١٨: ما روي أن ليلة مولده على ارتجس (اهتز وأحدث صوتاً) إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوة... فهذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز قوله.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) رواه الحافظ ابن عساكر، وفي صحته نظر كما قال ابن كثير في (البداية والنهاية) لكن له عدة طرق، وصححه الضياء في المختارة.

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِمَرْ الْظَهْرَانِ رَاهِبٌ يُسَمَّى عِيصًا مِنْ أَهْلِ الْشَامِ، وَكَانَ يَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يُولَدَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً مَوْلُودٌ تَدِينُ لَهُ الْعَرَبُ، وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ، هٰذَا زَمَانُهُ، فَكَانَ لَا يُولِدُ بِيكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً مَوْلُودٌ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ لَا يُولِدُ بِمَكَّةً مَوْلُودٌ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ الْيَوْمِ الّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ وَيَسِيَّةُ؛ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصاً، فَنَادَاهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ عِيصاً: كُنْ أَبَاهُ، فَقَدْ وُلِدَ ذَلِكَ الْمَوْلُودُ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ، وَيَبُومُ الاَثْنَيْنِ، وَيَمُوتُ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ، قَالَ: وُلِدَ لِي اللّيْلَةَ مَعَ الْمُثَنِينِ، وَيَبُعثُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، قَالَ: وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي اللّهُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي الْمُنْ فَلُودٌ الْذِي اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي الْمُؤْلُودُ الْبَيْتِ بِثَلاَثَةِ خِصَالِ: أَنَّهُ طَلَعَ نَجْمُهُ أَنْ اللّهُ مُحَمَّدً وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي الْبَارِحَةَ، وَأَنَّهُ وُلِدَ الْيَوْمَ، وَأَنْ السُمُهُ مُحَمَّدًا وَيُعَلِي : أَنْهُ طَلَعَ نَجْمُهُ الْمَالُهُ مُعَمَّدً وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ الْمُمُهُ مُحَمَّدً وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ الْمُمُهُ مُحَمَّدً وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ اللّهُ لَوْلَا الْمَوْلُودُ فِيكُمْ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ بِعِلَاكَةً خِصَالٍ: أَنْهُ طَلَعَ نَجْمُهُ الْمُؤْلِدُ الْيَوْمَ، وَأَنْ السُمُهُ مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلُودُ فِيكُمْ أَهُلُ هُمُ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالُ الْمَلْ هُلُو الْلِكِ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤُمِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالِ الْمُؤْمُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُل

وَوَافَقَ ذَٰلِكَ مِنَ الْشُهُورِ الْشَمْسِيَّةِ نِيسَانَ (٢) وَكَانَ لِعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْهُ.

وَقِيلَ: وُلِدَ لَيْلاً، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ بِمَكَّةً يَهُودِيِّ يَتَّجِرُ فِيهَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْلَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟ قَالُوا: لاَ نَعْلَمُهُ، قَالَ: وُلِدَ الْلَّيْلَةَ نَبِيُّ هُذِهِ الأُمَّةِ الأَحْقِرَةِ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ فِيهَا شَعَرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ، كَأَنَّهُنَّ عُرْفُ هُذِهِ الأُمَّةِ الأَخِيرَةِ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ فِيهَا شَعَرَاتٌ مُتَواتِرَاتٌ، كَأَنَّهُنَّ عُرْفُ هُرَسُ (٣)، فَخَرَجُوا بِالْيَهُودِيِّ حَتَّى أَذْخَلُوهُ عَلَى أُمّهِ، فَقَالُوا: أَخْرِجِي لَنَا فَرَسُ (٣)، فَخَرَجُوا بِالْيَهُودِيِّ حَتَّى أَذْخَلُوهُ عَلَى أُمّهِ، فَقَالُوا: أَخْرِجِي لَنَا الْنَامَةَ، فَوَقَعَ الْيَهُودِيُ لَنَا الْنَامَةُ، فَوَقَعَ الْيَهُودِيُ مَعْشِيًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا: مَا لَكَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: ذَهَبْتُ وَاللّهِ النَّبُوةُ مِنْ مَعْشِيًا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالُوا: مَا لَكَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: ذَهَبْتُ وَاللّهِ النَّبُوةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الدلائل بسند فيه ضعف.

<sup>(</sup>٢) عام ٧١٥م.

<sup>(</sup>٣) لكنّ خاتم النبوة تكوّن على الأصح بعد حادثة شَق البطن، وهو قطعة لحم ناتئة عليها شعر، عند كتفه الأيسر، كأنه بيضة حمّام.

وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَلَيْلَةِ مَوْلِدِهِ ﷺ فَضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَوُلِدَ ﷺ فِي مَكَّةَ فِي الدَّارِ الَّتِي كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ (١).

#### # # #

#### [رضاعه ﷺ]

وَأَرْضَعَتْهُ عِيْلِيْ ثَوَيْبَةُ (٢) عَتِيقَةُ أَبِي لَهَب، أَعْتَقَهَا حِينَ بَشَرَتْهُ بِولاَدَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَقَدْ رُؤيَ أَبُو لَهَب بَغْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْم، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالُكَ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفْفَ عَنِي فِي كُلِّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ، وَأَمَصُ مِنْ بَيْنِ إِصْبَعَيْهِ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثُويْبَةَ بَيْنِ إِصْبَعَيْهِ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثُويْبَةَ بِيْدَ مَا النَّبِي عَلَيْهُ، وَإِرْضَاعِهَا لَهُ (٤).

قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ ؟ جُوزِيَ بِفَرَحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْقٍ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ، وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ عَلَيْقٍ، لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللّهِ الْكَرِيم أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيم جَنَّاتِ الْنَّعِيم.

وَلا زَالَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَيَعْمَلُونَ السَّرُورَ، وَيَعْمَلُونَ الوَلاَئِمَ، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الْصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُونَ الْسُرُورَ، وَيَعْمَلُونَ الْسُرُورَ، وَيَغْمَلُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ، وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلِ عَمِيم.

<sup>(</sup>١) أخى الحجاج.

<sup>(</sup>٢) الأسلمية، وقد اختلف في إسلامها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري بلفظ قريب برقم ٥١٠١.

<sup>(</sup>٤) وقد أرضعته عدة أيام بعد أن أرضعته أمه ثلاثة أيام. هذا وقد أرضعته على من النساء ثمان.

وَمِمًّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهِ: أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذُلِكَ الْعَامِ، وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَام، فَرَحِمَ اللّهُ امْرَأُ اتَّخَذَ لَيَالِيَ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةَ أَعْيَاداً.

قَالَتْ حَلِيمَةُ: قَدِمْتُ مَكَّةً فِي نِسْوَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْن بَكْر نَلْتَمِسُ الْرُضَعَاءَ (١) فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ (٢)، فَقَدِمْتُ عَلَى أَتَانِ لِي، وَمَعِيَ صَبِي لَنَا وَشَارِفٌ (٣) لَنَا، وَاللَّهِ مَا تَبِضُ بِقَطْرَةٍ، وَمَا نَنَامُ لَيْلَنَا ذَٰلِكَ أَجْمَعَ مَعَ صَبِيّنَا، وَلاَ نَجِدُ فِي ثَدْيَىً مَا يُغَذِّيهِ، وَلاَ فِي شَارِفِنَا مَا يُغَذِّيهِ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنَّا امْرَأَةً إِلاَّ وَقَدْ عُرضَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْبَاهُ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ يَتِيمٌ مِنَ الأَبِ، فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ صَوَاحِبي امْرَأَةٌ إِلاَّ أَخَذَتْ رَضِيعاً غَيرَهُ، فَلَمَّا لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ لِزَوْجِي (١): إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرْجِعَ مِنْ بَيْن صَوَاحِبَاتِي وَلَيْسَ مَعِى رَضِيعٌ، لأَنْطَلِقَنَّ إِلَى ذَٰلِكَ الْيَتِيمِ فَلآخُذَنَّهُ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفٍ أَبْيَضَ مِنَ الْلَّبَنِ، يَفُوحُ مِنْهُ الْمِسْكُ، وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاءٌ رَاقِداً عَلَى قَفَاهُ يَغُطُّ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْداً، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرهِ، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَىَّ، فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خِلالَ الْسَّمَاءِ، وَأَنَا أَنْظُرُ، فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ ثَدْيِي الأَيْمَنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ لَبَن، فَحَوَّلْتُهُ إِلَى الأَيْسَر فَأَبَى، وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدُ (٥)، قَالَتْ: فَرَوِيَ وَرَوِيَ أَخُوهُ، ثُمَّ أَخَذْتُهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَن جِئْتُ بِهِ إِلَى رَحْلِي، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَذْيَايَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ لَبَن، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ، وَشَرِبَ أَخُوهُ حَتَّى رَوِيَ، فَقَامَ صَاحِبي ـ تَعْنِي زَوْجَهَا ـ

<sup>(</sup>۱) وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي ليكون أنجب للولد، وكانوا يقولون: إن المرتى في المدن يكون كَلِيلَ الذهن، فاتر العزيمة.

<sup>(</sup>٢) قاحلة.

<sup>(</sup>٣) ناقة مُسِنّة.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن عبدالعزى السعدي (أبو كبشة).

<sup>(</sup>٥) فقد ألهمه الله أنّ له شريكاً في اللبن، فأبئ أن يتناول نصيبه.

إِلَى شَارِفِنَا تِلْكَ فَإِذَا بِهَا لَحَافِلٌ، فَحَلَبَ مَا شَرِبَ وَشَرِبْتُ حَثَى رَوينَا، وَبِثْنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ، فَقَالَ صَاحِبي: يَا حَلِيمَةُ، وَاللّهِ إِنِّي لأَرَاكِ قَدْ أَخَذْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، أَلَمْ تَرَيْ مَا بِثْنَا بِهِ اللّيْلَةَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ حِينَ أَخَذْنَاهُ؟ فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ يَزيدُنَا خَيْرًا ('').

قَالَتْ حَلِيمَةُ: فَوَدْعْتُ أُمَّ النَّبِيِّ عَيَّاتِهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ أَتَانِي، وَأَخَذْتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَبَقَتْ دَوَابً الْنَاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعِي، وَهُمْ يَتَعَجَبُونَ مِنْهَا، ثُمَّ قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ اللّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا، وَكَانَتْ غَنَمِي مَنَازِلَ بَنِي سَعْدِ، وَلاَ أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا، وَكَانَتْ غَنَمِي مَنَازِلَ بَنِي سَعْدِ، وَلاَ أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا، وَكَانَتْ غَنَمِي تَرُوحُ أَعْلَمُ وَنَشْرَبُ، وَمَا يَحْلِبُ إِنْسَانُ تَرُوحُ أَعْنَامِ وَنَشْرَبُ، وَمَا يَحْلِبُ إِنْسَانُ قَطْرَةَ لَبَنِ، وَلاَ يَجِدُهَا فِي ضَرْعٍ، حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ لِمُعْتَامِهُمْ وَنَشْرَبُ، فَتَرُوحُ أَعْنَامُهُمْ لِمُنَا بِهِ شِبَاعاً لُبَناً، فَنَعْمِ بِنْتِ أَبِي ذُويْبٍ، فَتَرُوحُ أَعْنَامُهُمْ جِيَاعاً مَا تَبِضٌ بِقَطْرَةِ لَبَنِ، وَتَرُوحُ أَعْنَامِي شِبَاعاً لُبَناً.

وَعَنْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ دَعَانِي إِلَى الدُّحُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةٌ (٣) لِنُبُوَّتِكَ، رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَر، وَتُشِيرُ الدُّحُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةٌ (٣) لِنُبُوَّتِكَ، رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَر، وَتُشِيرُ إِلَيْهِ مِالَ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، إِلَيْهِ مِالَ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، وَيُعْمِينِي مِنَ الْبُكَاءِ، وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ (٤) حينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ (٥).

وَفِي فَتْحِ الْبَارِي: أَنَّهُ وَيَلِيْتُو تَكَلَّمَ فِي أَوَائِلِ مَا وُلِدَ.

وَذَكَرَ ابْنُ سَبُع: أَنَّ مَهْدَهُ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلائِكَةِ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ حَلِيمَةُ تُحَدِّثُ أَنَّهَا أَوَّلَ

<sup>(</sup>١) رواه ابن إسحاق، وابن راهويه، وأبو يعلىٰ، والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٢) ترجع.

<sup>(</sup>٣) علامة.

<sup>(</sup>٤) صوته.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الدلائل، والخطيب، وابن عساكر، كما في كنز العمال ٣١٨٢٨.

مَا فَطَمَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ تكلّم، فَقَالَ: «اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانِ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً»، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَنْظُرُ إِلَى الصّبْيَانِ يَلْعَبُونَ فَيَجْتَنِبُهُم (١).

وَعَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ الشَّيْمَاءَ أُخْتَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْرَّضَاعَةِ رَأَتْ غَمَامَةً تُظِلُّهُ، إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، وَإِذَا سَارَ سَارَتْ، أَيَّامَ كَانَ عِنْدَ حَلِيمَةً (٢).

وَكَانَ ﷺ يَشِبُ شَبَاباً لا يَشِبُهُ الْغِلْمَانُ.

# # #

### [حادثة شق البطن]

قَالَتْ حَلِيمَةُ: فَلَمَّا فَصَلْتُهُ (٣) قَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمّهِ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا، لِمَا نَرَى مِنْ بَرَكَتِهِ، فَكَلَّمْنَا أُمّهُ وَقُلْنَا: لَوْ تَرَكْتِهِ عِنْدَنَا حَتَّى يَغْلُظَ، فَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةً، وَلَمْ نَزَلْ حَتَّى رَدَّتْهُ مَعَنَا، فَرَجَعْنَا بِهِ، يَعْلُظَ، فَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةً، وَلَمْ نَزَلْ حَتَّى رَدَّتْهُ مَعَنَا، فَرَجَعْنَا بِهِ، فَوَاللّهِ إِنَّهُ لَبَعْدَ مَقْدَمِنَا بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ مَعَ أَخِيهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ لَفِي بَهْم (١) لَنَا فَوَاللّهِ إِنَّهُ لَبَعْدَ مَقْدَمِنَا بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ مَعَ أَخِيهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ لَفِي بَهُم (١) لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا، جَاءَ أُخُوهُ (٥) يَشْتَدُ فَقَالَ: ذَاكَ أَخِي الْقُرَشِيُّ قَدْ جَاءَهُ رَجُلاَنِ (٢) عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَصْجَعَاهُ، وَشَقًا بَطْنَهُ، قَالَتْ حَلِيمَةُ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ عَلَيْهُمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، فَأَصْجَعَاهُ، وَشَقًا بَطْنَهُ، قَالَتْ حَلِيمَةُ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيً مَا نَشْتَدُ نَحْوَهُ، فَيَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيً مَا نَشْتَدُ نَحْوَهُ، فَيْعِدُهُ قَالِلَ لَهُ: أَيْ بُنَيًّ مَا لَوْنُهُ (٧)، فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ: أَيْ بُنَيً مَا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) فَطَمَتْه.

<sup>(</sup>٤) وهو ولد الضأن.

<sup>(</sup>٥) واسمه عبدالله.

<sup>(</sup>٦) هما: جبريل وميكائيل.

<sup>(</sup>٧) أى: لونه كلون التراب.

شَأَنُكَ؟ قَالَ: "جَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَانِي، فَشَقًا بَطْنِي، ثُمُّ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ شَيْئاً (١) فَطَرَحَاهُ، ثُمَّ رَدَّاهُ كَمَا كَانَ (٢)، فَرَجَعْنَاهُ مَعَنَا. فَقَالَ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ شَيْئاً (١) فَطَرَحَاهُ، ثُمَّ رَدًّاهُ كَمَا كَانَ (٢)، فَرَجَعْنَاهُ مَعَنَا. فَقَالَ أَبُوهُ: يَا حَلِيمَةُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ابْنِي قَدْ أُصِيبَ، فَانْطَلِقِي بِنَا نَرُدُهُ إِلَى أَهْدِهُ أَبُوهُ: يَا حَلِيمَةُ لَقَدْ كُنْمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَا: نَخْشَى عَلَيْهِ الأَثْلاَفَ فَقَالَتْ: مَا رَدَّكُمَا بِهِ فَقَدْ كُنْتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ؟ قُلْنَا: نَخْشَى عَلَيْهِ الأَثْلاَ فَقَالَتْ: مَا ذَاكِ بِكُمَا، فَاصْدُقَانِي شَأَنْكُمَا، فَلَمْ تَدَعْنَا حَتَّى وَالأَخْدَاثَ، فَقَالَتْ: مَا ذَاكِ بِكُمَا، فَاصْدُقَانِي شَأَنْكُمَا، فَلَمْ تَدَعْنَا حَتًى أَبْرَنَاهَا خَبَرَهُ، قَالَتْ: أَخْشِيتُمَا عَلَيْهِ الْشَيْطَانَ؟ كَلاً وَاللّهِ، مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ أَبْرَنَاهَا خَبَرَهُ، قَالَتْ: أَخْشِيتُمَا عَلَيْهِ الْشَيْطَانَ؟ كَلاً وَاللّهِ، مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَإِنَّهُ لَكَائِنْ لابْنِي هٰذَا شَأَنْ، فَدَعَاهُ عَنْكُمَا (٣).

وَفِي حَدِيثِ شَدَّادِ بَنِ أَوْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ مُسْتَرْضَعاً فِي بَنِي سَعْدِ بَنِ بَكْرٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَطْنِ وَادٍ مَعَ أَثْرَابٍ لِي مِنَ الْصَّبْيَانِ، إِذْ أَنَا بِرَهْطِ ثَلاَثَةٍ مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مُلِىءَ ثَلْجاً، فَأَخَذُونِي مِن الْصَّبْيَانِ، إِذْ أَنَا بِرَهْطِ ثَلاَثَةٍ مَعَهُمْ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مُلِىءَ ثَلْجاً، فَأَخَذُونِي مِن بَيْنِ أَصْحَابِي، وَانْطَلَقَ الصَّبْيَانُ هِرَاباً مُسْرِعِينَ إِلَى الْحَيِّ، فَعَمِدَ أَحَدُهُمْ فَأَضْجَعنِي عَلَى الأَرْضِ إِضْجَاعاً لَطِيفاً، ثُمَّ شَقَّ مَا بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى مُنْتَهَى عَانَتِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَمْ أَجِدْ لِذَٰلِكَ مَسًا، ثُمَّ أَخْرَجَ أَخْشَاءَ بَطْنِي، ثُمَّ مُسْلَهَا بِذَٰلِكَ النَّلْجِ، فَأَنْعَمَ عَسْلَهَا (أَنُ ثُمَّ أَعَادَهَا مَكَانَهَا، ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ عَصَابَهِ بِذَٰلِكَ النَّلْجِ، فَأَنْعَمَ عَسْلَهَا (أَنُ ثُمَّ أَعَادَهَا مَكَانَهَا، ثُمَّ قَامَ النَّانِي فَقَالَ فَصَاءِبِهِ: تَنَعَّ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي جَوْفِي، وَأَخْرَجَ قَلْبِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَ صَدْرَعَ فِي جَوْفِي، وَأَخْرَجَ قَلْبِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَنْ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَيَسْرَقِ وَالْ وَالْمَا وَيَهُ وَيَسْرَةً وَيَسْرَةً وَيُرْمَى فِي الْمُ وَالِهُ وَلَهُ مَنْ فَالَ وَيَسْرَةً وَيَسْرَةً وَيَسْرَةً وَمَا لَا أَنْهُ وَالْمَا لَنْهُ وَالْمَا وَالْمَالِكُولُ الْمُعْمَا وَالْعَالِهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِقِهُ وَالْمَا وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقَالَ الْمُؤْمَةِ وَلَهُ وَالْمَا الْمُعْمَالُهُ وَالْمَا وَالْمَالَقُولُ وَلَعْلَا الْمَالِقُولُ وَالْمَا الْمَالِعَا أَلُولُ الْمَالِهُ وَيَعْوَا إِلَا أَنَا الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُولَعِ الْمَالِعَا الْمَالِه

<sup>(</sup>١) هو حظُّ الشيطان، كما في رواية مسلم.

 <sup>(</sup>۲) قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المِخْيَط في صدره (رواه مسلم) ومكانه كما سيأتي
 ما بين مَفرِق صدره إلى منتهى عانته.

<sup>(</sup>٣) وقد مكث النبي ﷺ عندها ما يزيد على أربع سنين. هذا وقد أسلمت حليمة وزوجها وبنوها.

<sup>(</sup>٤) زاد فيه وبالغ.

<sup>(</sup>٥) شُقّه.

كَأَنّهُ يَتَنَاوَلُ شَيناً، فَإِذَا بِخَاتَم فِي يَدِهِ مِنْ نُورٍ يَحَارُ النَّاظِرُ دُونَهُ، فَخَتَمَ بِهِ قَلْبِي، فَامْتَلاَ نُوراً، وَذٰلِكَ نُورُ النُّبُوّةِ وَالْحِكْمَةِ، ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ، فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذٰلِكَ الْخَاتَمِ فِي قَلْبِي دَهْراً، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ: تَنَحَّ، فَأَمْرُ يَدَهُ بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى مُنْتَهَى عَانَتِي، فَالْنَامَ ذٰلِكَ الْشُقُ (١) بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَأَنْهَضنِي مِنْ مَكَانِي إِنْهَاضاً لَطِيفاً، ثُمَّ قَالَ لِلأَوْلِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: دَعُوهُ فَلَوْ وَزَنْتُمُوهُ بِأُمَّتِهِ كُلُهَا لَرَجَحَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَنْهُ بِمِئَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ، فَرَجَحْتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَنْهُ بِمَنْ مَيْنَى مَنْ مَكَافِي إِلَى صُدُورِهِمْ، وَقَبَلُوا رَأْسِي وَمَا بَيْنَ عَيْنَى، ثُمَّ قَالُوا: يَا حَبِيبُ لَمْ ضَمُونِي إِلَى صُدُورِهِمْ، وَقَبَلُوا رَأْسِي وَمَا بَيْنَ عَيْنَى، ثُمَّ قَالُوا: يَا حَبِيبُ لَمْ فَرَعْ لَا لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرَتْ عَيْنَاكَ» (٣٠)، إِنَّكَ لَوْ تَدْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرَتْ عَيْنَاكَ» (٣٠).

وَالْمُرَادُ بِالْوَزْنِ فِي قَوْلِهِ: «زِنْهُ بِعَشَرَةٍ... إِلَى آخِرِهِ» الْوَزْنُ الاغْتِبَارِيُ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالرُّجْحَانِ: الْرُجْحَانَ فِي الْفَضْل.

وَقَدْ وَقَعَ شَقُ صَدْرِهِ الْشَرِيفِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهُ بِالْوَحْيِ فِي غَارِ حِرَاءٍ، وَمَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الإِسْرَاءِ بِهِ ﷺ.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلاَئِلِ الْشَّقَّ أَيْضاً وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ (٤).

وَالْحِكْمَةُ فِي شَقِّ صَدْرِهِ الْشَّرِيفِ فِي حَالِ صِبَاهُ، وَاسْتِخْرَاجِ الْعَلَقَةِ مِنْهُ: تَطْهِيرُهُ عَنْ حَالاَتِ الْصِّبَا، حَتَّى يَتَّصِفَ فِي سِنِّ الْصِّبَا بِأَوْصَافِ الْرُجُولِيَّةِ، وَلِذْلِكَ نَشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الأَحْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ وَيَلِيَّةٍ.

# # # #

<sup>(</sup>١) بالفتح مصدر، وبالكسر اسم.

<sup>(</sup>٢) لم يصبك الفزع.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى، وأبو نعيم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في المواهب وشرحها: وهو ابن عشر أو نحوها.

#### [خاتم النبوة]

وَقَدْ خُتِمَ بِخَاتَمِ الْنُبُوَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَيَالُمْ (۱) وَكَانَ يَنُمُ (۲) مِسْكَا، وَإِنَّهُ مِثْلُ زِرِ الْحَجَلَةِ: وَاحِدَةُ الْحِجَالِ، وَهِيَ زِرِ الْحَجَلَةِ: وَاحِدَةُ الْحِجَالِ، وَهِيَ بِرِدُ الْحَجَلَةِ: وَاحِدَةُ الْحِجَالِ، وَهِيَ بِرِدُ الْحَجَلَةِ: وَاحِدَةُ الْحِجَالِ، وَهِيَ بِيْتُ كَالْقُبَةِ لَهَا أَزْرَارٌ وَعُرَى، هَذَا هُوَ الْصَوَابُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِيْتُهُمَا الْمَعْرُوفُ، وَزِرُهَا: بَيْضُهَا (۱).

# # #

#### [وفاة آمنة]

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ (٥) وَغَيْرِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَ سِتَ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى أَخْوَالِهِ (٢) بَنِي عَدِي بْنِ النَّجَارِ بِالْمَدِينَةِ تَزُورُهُمْ، وَمَعَهُ خَرَجَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى أَخُوالِهِ (١) بَنِي عَدِي بْنِ النَّجَارِ بِالْمَدِينَةِ تَزُورُهُمْ، وَمَعَهُ أَمُ أَيْمَنَ (٧) فَنَزَلَتْ بِهِ دَارَ الْتَّابِعَةِ (٨) فَأَقَامَتْ بِهِ عِنْدَهُمْ شَهْراً، فَكَانَ ﷺ وَنُكُرُ أُمُوراً كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَلِكَ، وَنَظَرَ إِلَى الدَّارِ وَقَالَ: «هَاهُنَا نَزَلَتْ بِي يَذْكُرُ أُمُوراً كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَلِكَ، وَنَظَرَ إِلَى الدَّارِ وَقَالَ: «هَاهُنَا نَزَلَتْ بِي يَذْكُرُ أُمُوراً كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَلِكَ، وَنَظَرَ إِلَى النَّاجَارِ، وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ أُمِّي، وَأَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فِي بِعْرِ بَنِي عَدِي بْنِ النَّجَارِ، وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْتَلِفُونَ (٩) يَنْظُرُونَ إِلَيَّ»، قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: هُو نَبِي يَخْتَلِفُونَ (٩) يَنْظُرُونَ إِلَيَّ»، قَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: هُو نَبِيً

<sup>(</sup>١) بعد شَق بطنه على الأصح.

<sup>(</sup>٢) يسطع.

<sup>(</sup>**T**) ومسلم.

<sup>(</sup>٤) وخاتم النبوة: قطعة لحم ناتئة، عليها شعر، عند كتفه الأيسر، كأنه بيضة حمَام.

<sup>(</sup>٥) فيما رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) أي: أخوال جدُّه، أما أخواله: فهم بنو مخزوم.

<sup>(</sup>٧) بركة الحبشية، وقد أسلمت، وهاجرت الهجرتين، وماتت بعده ﷺ بخمسة أشهر.

<sup>(</sup>٨) وهو رجل من بني عدي بن النجار.

<sup>(</sup>٩) يأتون.

هٰذِهِ الأُمَّة، وَهٰذِهِ دَارُ هِجْرَتِهِ، فَوَعَيْتُ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ كَلاَمِهِمْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِهِ أُمُهِ إِلَى مَكَّة، فَلَمَّا كَانَتْ بِالأَبْوَاءِ(١) تُوفِيَّتْ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ رَهْم عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: شَهِدْتُ آمِنَةً أُمَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي عَلَّتِهَا الَّتِي مَاتَتْ بِهَا، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ غُلاَمٌ يَفَعٌ (لَهُ خَمْسُ سِنِينَ) عِنْدَ رَأْسِهَا، فَنَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَتْ (٢) أَبْيَاتَ شِعْرِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُّ حَيُّ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَنَظَرَتْ إِلَى وَجُهِهِ وَقَالَتْ (٢) أَبْيَاتَ شِعْرِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُّ حَيُّ عَنْدَ رَأْسِهَا، فَنَظَرَتْ إِلَى وَجُهِهِ وَقَالَتْ مَنْ وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، وَقَدْ تَرَكْتُ مَيْتُهُ وَذِكْرِي بَاقٍ، وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْراً، وَوَلَدْتُ طُهْراً، ثُمَّ مَاتَتْ، فَكُنَّا نَسْمَعُ نَوْحَ الْجِنْ عَلَيْهَا (٣).

**\*\* \*\* \*** 

#### [قضية نجاة والدَّيْه ﷺ]

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آمِنَةَ آمَنَتْ بِهِ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهَا، رَوَى الْطَّبَرَانِيُ (١) بِسَندِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَزَلَ الْحَجُونَ (٥) كَثِيبًا حَزِينًا، فَأَقَامَ بِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، قَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْتَى لِي أُمِّي، فَا شَاءَ اللّهُ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، قَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْتَى لِي أُمِّي، فَا شَمَّ رَدَّهَا».

وَكَذَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضاً إِحْيَاءُ أَبَوَيْهِ ﷺ حَتَّى آَمَنَا بِهِ. أَوْرَدَهُ السُّهَيْلِيُّ وَالْخَطِيبُ.

<sup>(</sup>١) وهي قرية قريبة من المدينة.

<sup>(</sup>٢) أي: آمنة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم.

<sup>(</sup>٤) بل الطبري، كما في المواهب.

<sup>(</sup>٥) جبل مشرف بمكة.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكَرَةِ (١): إِنَّ فَضَائِلَهُ ﷺ وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلْ تَتَوَالَى وتَتَتَابَعُ إِلَى حِين مَمَاتِهِ، فَيَكُونُ لهٰذَا مِمَّا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَأَكْرَمَهُ، قَالَ: وَلَيْسَ إِحْيَاؤُهُمَا وَإِيمَانُهُمَا مُمْتَنِعاً عَقْلاً وَلاَ شَرْعاً، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِحْيَاءُ قَتِيل بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَخْبَرَ بِقَاتِلِهِ، وَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُحْبِي الْمَوْتَى، وَكَذَٰلِكَ نَبِيُّنَا ﷺ أَحْيَى اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الْمَوْتَى (٢)، وَإِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَمَا يَمْتَنِعُ إِيمَانُهُمَا بَعْدَ إِحْيَائِهِمَا، وَيَكُونُ ذَٰلِكَ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ ﷺ.

وَقَالَ الإِمَامُ فَخُرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ (٣): إنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا مُسْلِمِينَ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «لَمْ أَزَلْ أَنْقَلُ مِنْ أَصْلاَب الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَام الْطَّاهِرَاتِ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (١) فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكاً.

وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْحَافِظُ شَمْسُ الْدِينِ بْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الْدُمَشْقِيُّ حَيْثُ قَالَ:

عَلَى فَضل وَكَانَ بِهِ رَؤُوفَا فَأَخْيَى أُمَّهُ وَكَذَا أَبَاهُ لإيمَانِ بِهِ فَضْلاً لَطِيفًا

حَبَا اللَّهُ النَّبِيِّ مَزِيدَ فَضَل فَسَلَّمْ فَالْقَدِيمُ بِذَا قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا

وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ (٥) دَايَتَهُ وَحَاضِنَتَهُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ (٦)، وَكَانَ ﷺ يَقُولُ لَهَا: «أَنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي».

**ૠ ૠ ૠ** 

في أحوال الموتىٰ وأمور الآخرة.

كما سيأتي ص٤١٧. **(Y)** 

في كتابه: أسرار التنزيل. (٣)

سورة التوبة، الآية: ٢٨. (1)

<sup>(</sup>٥) بركة الحبشية.

وكان عمره ست سنوات.

## [وفاة عبد المطلب، وكفالة أبي طالب]

وَمَاتَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَافِلُهُ وَلَهُ ثَمَانُ سِنِينَ، عَنْ عَشْرٍ وَمِثَةِ سَنَةٍ، وَقِيلَ: عَنْ مِثَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً.

وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ، وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَوْصَاهُ بِذٰلِكَ، لِكَوْنِهِ شَقِيقَ عَبْدِاللّهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَلْهَمَةَ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةً وَهُمْ فِي قَخْطِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَقْحَطَ الْوَادِي وَأَجْدَبَ الْعِيَالُ(١)، فَهَلُمْ فَاسْتَسْقِ، فَخَرَجَ أَبُو طَالِبٍ وَمَعَهُ غُلامٌ كَأَنَّهُ شَمْسٌ تَجَلَّتُ عَنْهَا سَحَابَةٌ، وَاسْتَسْقِ، فَخَرَجَ أَبُو طَالِبٍ فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ، وَلاَذَ الْغُلامُ بِإِصْبَعِهِ وَحَوْلَهُ أَغَيْلِمَةٌ، فَأَخْذَهُ أَبُو طَالِبٍ فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ، وَلاَذَ الْغُلامُ بِإِصْبَعِهِ وَمَعْ فَعْدُودَقَ وَاغْدَوْدَقَ لَهُ الْوَادِي، وَأَخْصَبَ الْنَادِي وَالْبَادِي، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ أَبُو طَالِبِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِل

(وَالثِّمَالُ بِالْكَسْرِ: الْمَلْجَأُ. وَعِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ: يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْضَيَاعِ. وَالْأَرَامِلُ: الْمَسَاكِينُ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، وَاسْتِعْمَالُهُ بِالنِّسَاءِ أَكْثَرُ).

# # ## ##

### [السفر إلى الشام]

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً خَرَجَ مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِب إِلَى

<sup>(</sup>١) أصابهم المخل (وهو انقطاع المطر).

<sup>(</sup>٢) سحابة.

الشَّامِ، حَتَّى بَلَغَ بُصْرَى، فَرَآهُ بَحِيرَا الْرَاهِبُ ـ وَاسْمُهُ جِرْجِيسُ ـ فَعَرَفَهُ بِصِفْتِهِ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِهِ: هٰذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ، هٰذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ، هٰذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ بِلْلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَالَمِينَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ بِلْلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَقَبَةِ (۱) لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِداً، وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لِنَبِيِّ، وَإِنَّ لَيَعَرَّ أَلْ لِنَبِيِّ، وَإِنَّ لَمُ يَبُقُ شَجُرُ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِداً، وَلاَ يَسْجُدَانِ إِلاَّ لِنَبِيِّ، وَإِنَّا وَاللَّهُ الْتُقَاحَةُ (۲)، وَإِنَّا فَالِبٍ أَنْ يَرُدُهُ خَوْفاً عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِ (۳).

وَأَقْبَلَ سَبْعَةٌ مِنَ الْرُومِ يَقْصِدُونَ قَتْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ بَخِيرَا فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: إِنَّ لهٰذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي لهٰذَا الْشَهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهَا بِأُنَاسٍ، فَقَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ أَمْراً أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ، هَلْ طَرِيقٌ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهَا بِأُنَاسٍ رَدَّهُ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَبَايَعُوهُ، فَأَقَامُوا مَعَهُ، وَرَدَّهُ أَبُو طَالِب (٤).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمِ: أَنَّ بَحِيرًا رَآهُ وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ فِي الرَّكْبِ حِينَ أَقْبَلُوا وَغَمَامَةٌ بَيْضَاءُ تُظِلَّهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ، ثُمَّ أَقْبَلُوا حَتَّى نَزَلُوا بِظِلٌ حِينَ أَظَلَّتِ الْشَجَرَةِ قَرِيباً مِنْهُ، فَنَظَرَ إِلَى الْغَمَامَةِ حِينَ أَظَلَّتِ الْشَجَرَةِ ، وَتَهَصَّرَتْ (٥) أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَى اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا، وَأَنَّ بَحِيرًا قَامَ فَاحْتَضَنَهُ، الشَّجَرَةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَى اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا، وَأَنَّ بَحِيرًا قَامَ فَاحْتَضَنَهُ، وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْتَتِهِ وَأُمُورِهِ، وَيُخْبِرُهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْتَتِهِ وَأُمُورِهِ، وَيُخْبِرُهُ وَبَعْلَ اللّهِ ﷺ وَأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْتَتِهِ وَأُمُورِهِ، وَيُخْبِرُهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْتَتِهِ وَأَمُ وَرَأَى خَاتَمَ النّبُوّةِ بَيْنَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى مَوْضِعِهِ مِنْ صِفَتِهِ الّتِي عِنْدَهُ.

<sup>(</sup>١) وهي المرقئ الصعب من الجبل.

<sup>(</sup>٢) الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى شيبة.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٥) مالت وعطفت.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الْصَدْيِقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صَحِبَ النّبِيَّ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانَ عَشْرَةَ، والنّبِيُ وَاللّهِ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُمْ يُرِيدُونَ النَّبَامَ فِي تِجَارَةٍ؛ حَتَّى نَزَلاً مَنْزِلاً فِيهِ سِدْرَةٌ (۱) قَعَدَ فِي ظِلْهَا، يُرِيدُونَ النَّامَ فِي تِجَارَةٍ؛ حَتَّى نَزَلاً مَنْزِلاً فِيهِ سِدْرَةٌ (۱) قَعَدَ فِي ظِلْهَا، وَمَضَى أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَاهِبٍ يُقَالُ لَهُ بَحِيرًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ: مَنِ الرّجُلُ الّذِي فِي ظِلٌ الشّجَرَةِ؟ قَالَ: مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب، الْرَجُلُ الّذِي فِي ظِلٌ الشّجَرَةِ؟ قَالَ: مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب، قَالَ: هٰذَا وَاللّهِ نَبِيَّ، مَا اسْتَظَلَّ تَحْتَ ظِلْهَا بَعْدَ عِيسَى إِلاَّ مُحَمَّدُ وَقِيْهُ وَوَقَعَ فِي قَلْبِ أَبِي بَكُرِ الْصِّدُيقُ، فَلَمَّا بُعِثَ النّبِيُ وَقِيدٍ اتَّبَعَهُ (۲).

\* \* \*

### [رحلته الثانية إلى الشام]

ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْ أَيْضاً وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ (٣) عُلاَمُ خَدِيجَةَ ابْنَةِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ فِي تِجَارَةٍ لَهَا؛ حَتَّى بَلَغَ سُوقَ بُصْرَى، وَلَهُ إِذْ ذَاكَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لأَرْبَع عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَنَزَلَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالَ نَسْطُورَا الرَّاهِبُ: مَا نَزَلَ تَحْتَ ظِلٌ هٰذَهِ الْشَّجَرَةِ بَعْدَ عِيسَى إِلاَّ نَبِيَّ، وَكَانَ مَيْسَرَةُ يَرَى فِي الْهَاجِرَةِ (٤) مَلكَيْنِ يُظِلاَّنِهِ مِنَ الْشَّمْسِ، وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مَكَّةَ فِي يَرَى فِي الْهَاجِرَةِ وَخَدِيجَةُ فِي عِلَيَّةٍ لَهَا؛ فَرَأْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شجرة السدر.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن منده بسند ضعیف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الإصابة: لم أقف على رواية صحيحة صريحة في أنه بقي إلىٰ البعثة.

<sup>(</sup>٤) نصف النهار عند اشتداد الحرّ.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم.

# [زواجه بخديجة رضي الله عنها]

وَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً، وَسِئُهُ إِخْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً (١)، وَقِيلَ: ثَلاَثُونَ. وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ، وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ، وَكَانَتْ تَدْتَ أَبِي هَالَةً بْنِ زُرَارَةً (٢) التَّمِيمِيِّ (٣)، فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْداً وَهَالَةً - وَهُمَا ذَكَرَانِ (١) - ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَتِيقُ بْنِ عَائِذٍ (٥) الْمَخْزُومِيُّ، فَوَلَدَتْ لَهُ هِنْداً (١)، وَكَانَ لَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا النَّبِيُ وَيَكُوهُ مِنَ الْعُمْرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَبَعْضُ أُخْرَى، وَكَانَ لَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا النَّبِي وَيَكُوهُ مِنَ الْعُمُرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَبَعْضُ أُخْرَى، وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَهُ، وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَهُ، وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَهُ، وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَهُ، وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَعْمَامِهِ، فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَهُ، وَالسَّلامُ، وَحَضَرَ أَبُو طَالِبٍ وَرُؤْسَاءُ مُضَرَ، فَخَطَبَهُ إِلَيْهِ طَالِبٍ فَقَالَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ، وَضِئْضِيءِ (٧) مَعَدِّ، وَعُنْصُرِ مُضَرَ، وَجَعَلَنَا حَضَنَةَ بَيْتِهِ، وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ، وَضِعْضِيءٍ (٧) مَعَدِّ، وَعُنْصُرِ مُضَرَ، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، وَحَرَما آمِناً، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هٰذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ لاَ يُوزَنُ بِرَجُلِ إِلاَّ رَجَحَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلِّ زَائِلٌ، وَأَمْرٌ حَائِلٌ، وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، الْمَالِ قُلْ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ، وَأَمْرٌ حَائِلٌ، وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ قَرَابَتَهُ، وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجَةَ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الْصَّدَاقِ مَا آجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِنْ مَالِي كَذَا، وَهُو وَاللّهِ بَعْدَ هٰذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ. فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا مَالِي كَذَا، وَهُو وَاللّهِ بَعْدَ هٰذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ. فَزُوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا مَالِي كَذَا، وَهُو وَاللّهِ بَعْدَ هٰذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ. فَوَالِهُ إِلَاهً اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَذَا، وَهُو وَاللّهِ بَعْدَ هٰذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ. فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهَا

<sup>(</sup>١) بل خمس وعشرون كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) والزُرارة: ما رَميت به في حائط فلزِق به.

<sup>(</sup>٣) وقد مات أبو هالة في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) وقد أسلما وحسن إسلامهما.

<sup>(</sup>٥) بل عابد، كما في الإصابة، والبداية والنهاية، وسيرة ابن هشام، وتاريخ الأصم للطبرى.

<sup>(</sup>٦) وهي أنثني، وقد أسلمت.

<sup>(</sup>٧) أصل، كما سيأتي.

خُوَيْلِدُ(١) \_ وَكَانَ الصَّدَاقُ ثِنْتَنِي عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً ذَهَباً وَنَشًا \_.

(وَالأُوْقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهماً. وَالنَشُ: نِصْفُ أُوْقِيَّةٍ (٢). وَالضَّنْضِيءُ: الأَصْلُ، وَكَذَا الْعُنْصُرُ).

وَلَمَّا بَلَغَ عِيَّا خَمْساً وَثَلاَئِينَ سَنَةً بَنَتْ قُرَيْشُ الْكَعْبَةَ، وَكَانَ عَيَا يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ، وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ، فَكَانُ ذَلِكَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُ أَبُو طَالِبٍ أَوِ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى نُودِيَ ""، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ أَوِ الْعَبَّاسُ: يَا ابْنَ أَخِي اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رُأْسِكَ، فَقَالَ : "مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاَّ مِنَ الْتَعَرِّي "(1).

# # # #

### [بدء الوحي]

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَرَسُولاً إِلَى كَافَّةِ الْثَقَلَيْنِ السَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ (٢) عَنْ رَمَضَانَ (٧). خَلَتْ (٦) مِنْ رَمَضَانَ (٧).

رَوَى الْبُخَارِيُ فِي التَّعْبِيرِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>١) بل عمها عمرو بن أسد، كما رجّحه السهيلي شارح السيرة النبوية لابن هشام.

<sup>(</sup>٢) فالكل: خمس مئة درهم، وهي تعادل ١٤٠٠ غراماً من الفضة.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) تتمة: فلما أرادوا أن يضعوا الحَجَر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: نُحكُم بيننا أول مَن يخرج من هذه السَّكَة، فكان ﷺ أولَ مَن خرج، فحكمَ بينهم أن يجعله في ثوب، ثم يرفعه من كل قبيلة رَجُل، فرفعوه، ثم أخذه ﷺ فوضعه بيده.

<sup>(</sup>٥) الإنس والجن.

<sup>(</sup>٦) مضت.

<sup>(</sup>٧) سنة ١٣ قبل الهجرة.

<sup>(</sup>١) وكانت مدة تلك الرؤى ستة أشهر.

<sup>(</sup>٢) وهو جبل في أعلى مكة على بُعد ٥ كيلومتر منها، على يسار المار إلى مني.

<sup>(</sup>٣) من عشرة أيام إلى شهر، وكانت عبادته على دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل: كان تعبُّده التفكُّر، وقيل: الذُّكْر.

<sup>(</sup>٤) في صورته التي خلقه الله عليها، ولم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين، هذه الأولى، وأما الثانية: فرآه في السماء ليلة الإسراء والمعراج، أما في باقي الحالات فكان يراه في صورة رَجُل، وكان يأتي غالباً في صورة رجل من الصحابة جميل الصورة، هو دِحية الكلبي، ويراه الحاضرون، ويسمعون قوله، ولا يعرفون حقيقته، أو كان يأتيه ولا يراه، لكن يصحب مجيئه صوت كصوت الجرس، أو كدويً النحل، وهي أشد الحالات على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) المشقة.

<sup>(</sup>٦) وإنما فعل به ذلك ليختبر صبره، وليرتاض لاحتمال ما كُلُّف به من أعباء النبوة.

<sup>(</sup>٧) سورة العلق، الآيات: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٨) بالآيات.

<sup>(</sup>٩) سيأتي بيانها.

<sup>(</sup>١٠) غَطُوني.

<sup>(</sup>١١) الخوف.

ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ (١٠) وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّيَ (٩)، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً (١٠) حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُ عَلِيْ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْناً غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ النَّبِيُ عَلِيْ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْناً غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ

<sup>(</sup>١) لأن الملُّك غطُّه حتىٰ كاد يموت.

<sup>(</sup>٢) الضعيف.

<sup>(</sup>٣) نوازل الزمان.

<sup>(</sup>٤) وكان ممن يعبد الله ويوخده.

<sup>(</sup>٥) رواية البخاري: (يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية)، ورواية مسلم: (يكتب الكتاب العبري، فيكتب بالعبرانية)، قال النووي في شرح مسلم: العبارتان صحيحتان، فإنه تمكّن حتى صار يكتب من الإنجيل بالعربية وبالعبرانية.

<sup>(</sup>٦) صاحب الوحي.

<sup>(</sup>٧) شابًا.

<sup>(</sup>٨) لم يلبث.

<sup>(</sup>٩) قبل الدعوة إلىٰ الإسلام.

<sup>(</sup>١٠) هي أربعون يوماً علىٰ الراجح، حتىٰ نزل قوله تعالىٰ: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۗ ۖ ۖ ﴾.

الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّهِ حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ().

[قَوْلُهُ: "مَا أَنَا بِقَارِيءِ" أَيْ: إِنِّي أُمِّيُّ فَلاَ أَقْرَأُ الْكُتُبَ (٢). وَقَوْلُهُ: تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ: هِيَ جَمْعُ بَادِرَةٍ، وَهِيَ الْلَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الْعُنُقِ وَالْمَنْكِبِ. وَقَوْلُ وَرَقَةَ: لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً: الضَّمِيرُ لِلنُّبُوَّةِ، أَيْ: لَيْتَنِي كُنْتُ شَابًا عِنْدَ ظُهُورِهَا، حَتَّى أُبَالِغَ فِي نُصْرَتِهَا].

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ اللّهُ كَرَامَتَهُ وَابْتَدَأَهُ بِالنُّبُوَةِ كَانَ لاَ يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ سَلَمَ عَلَيْهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَابْتَدَأَهُ بِالنَّبُوةِ كَانَ لاَ يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ سَلَمَ عَلَيْهِ، وَسَمِعَ مِنْهُ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ عَوْلَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ وَهِيَ تُحَيِّيهِ بِتَحِيَّةِ النَّبُوّةِ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ.

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْراً، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) قصة عزمه ﷺ على أن يرمي نفسه من ذرا الجبال وردت في البخاري، إلا أنها ليست على شرط الصحيح، لأنها من البلاغات (إذ رواها بلفظ: فيما بلغنا)، وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تُذكر في هذه الزيادة. اهد ملخصاً من السيرة النبوية لمحمد أبو شهبة ج1 ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ومعنى أمّي: أي على ما ولدَّتْني أمي من عدم الكتابة.

<sup>(</sup>٣) وهو في صحيح مسلم.

شَيْئَا (۱) ، فَلَمْ أَفْبُتْ لَهُ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً فَقُلْتُ: دَثَّرُونِي دَثَّرُونِي ، وَصُبُوا عَلَيْ مَاءً بَارِداً (۲) فَنَزَلَتْ: ﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّنِّرُ ۚ ۞ قُرَ فَأَيْذِ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ ۞ الآيةَ (٣) ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الْصَّلاَةُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْم أَنَّ وَرَقَةَ قَالَ لَهُ: أَبْشِرْ فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ الَّذِي بَشَرَ بِهِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَأَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَادِلٍ فِي تَفْسيرِهِ: أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَكِيْرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَنَزَلَ عَلَى آدَمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةٍ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ اثْنَتَيْنِ وَعَلَى عِيسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ، عَلَى وَأَرْبَعِينَ مَرَّةٍ، وَعَلَى عِيسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ، عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الْصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ تَبَدَّى لَهُ ﷺ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَطْيَبِ رَائِحَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّهَ يُقْرِئُكَ الْسَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكَ: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْجِنُ وَالإِنْسِ، فَادْعُهُمْ إِلَى قَوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الأَرْضَ، فَنَبَعَثُ وَالإِنْسِ، فَادْعُهُمْ إِلَى قَوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الأَرْضَ، فَنَبَعَثُ عَيْنُ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَقَامَ جِبْرِيلُ يُصَلِّي مَعَهُ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى جِبْرِيلُ يُصَلِّي، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى جِبْرِيلُ يُصَلِّي، وَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّامَاءِ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لاَ يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلاَ مَدْرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ وَهُو لَلْسَمَاءِ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، حَتَّى أَتَى خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، حَتَّى أَتَى خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا،

<sup>(</sup>۱) وهو جبريل عليه الصلاة والسلام جالساً علىٰ كرسيّ بين السماء والأرض، لكن ثبت في مسلم أن النبي ﷺ لم يرّ جبريل علىٰ صورته الحقيقية إلا مرتين، فيحتمل أن لا يكون رآه هذه المرة علىٰ تمام صورته، كما قال ابن حجر في فتح الباري.

<sup>(</sup>٢) والحكمة في الصب بَعد التدثُّر أن الرّعدة تعْقُبها الحمّىٰ على العادة، ومعالجتها تكون بالماء البارد.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآيات: ١ ـ ٧.

فَأَخْبَرَهَا، فَغُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْفَرَحِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَتَوَضَّأَتْ، وَصَلَّى بِهَا كَمَا صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ، فَكَانَ ذُلِكَ أَوَّلَ فَرْضِهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَرَّهَا فِي السَّفَرِ كَذَٰلِكَ، وَأَتَمَّهَا فِي الْحَصْرِ.

وَعَنِ الإِمَامِ الشَّعْبِيِّ: أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﷺ الْنُبُوّةُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقُرِنَ بِنُبُوّتِهِ إِسْرَافِيلُ ثَلاَثُ سِنِينَ، فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلاَثُ سِنِينَ قُرِنَ بِنُبُوّتِهِ جِبْرِيلُ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (١).

فَقَدْ تَبَيَّنَ ـ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَا سَاقَهُ ـ أَنَّ نُبُوَّتَهُ وَيَكِيْ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى رِسَالَتِهِ، فَكَانَ فِي نُزُولِ سُورَةِ الْمُدَّثِرِ إِرْسَالُهُ بِسَالَتِهِ، فَكَانَ فِي نُزُولِ سُورَةِ الْمُدَّثِرِ إِرْسَالُهُ بِالنِّذَارَةِ وَالْبِشَارَةِ وَالتَّشْرِيع، وَلهٰذَا قَطْعاً مُتَأَخِّرٌ عَنِ الأَوَّلِ.

#### **\*\*** \*\* \*\*

### [أول مَن آمن]

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَصَدَّقَ صِدِّيقَةُ النُسَاءِ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَى نَفْسِي اللّهُ عَنْهَا اللهُ أَبُداً، ثُمَّ اسْتَدَلَّتْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْصُفَاتِ وَالأَخْلاَقِ وَالشّيَم عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذْلِكَ لاَ يُخْزَى أَبَداً.

وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ آمَنَ بَعْدَهَا أَبُو بَكْرٍ الْصِّدِيقُ<sup>(٣)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فآزَرَهُ فِي اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) كابن سعد بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) وبناتُها.

<sup>(</sup>٣) واسمه عبدالله بن عثمان.

وَأُوَّلَ صَبِيِّ آمَنَ: عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَسِنْهُ عَشْرُ سِنِينَ.

وَأُوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الْمَوَالِي (١): زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً (٢)، وَمِنَ الْعَبِيدِ: بِلاَلٌ.

ثُمَّ أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُالرَّحمْنِ بْنُ عَوْفِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللّهِ بِدُعَاءِ أَبِي بَكْرِ الْصَدِّيقِ، فَجَاء بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ حِينَ اسْتَجَابُوا لَهُ، فَأَسْلَمُوا وَصَلُوا، ثُمَّ أَسْلَمَ أَسُلَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو سَلَمَةَ (٣) بَعْدَ تِسْعَةِ أَنْفُسٍ، وَالأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ الْمَحْزُومِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمَحِيُّ، وَأَخَوَاهُ وَالْرَقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ الْمَحْزُومِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمَحِيُّ، وَأَخُواهُ وَالْمَرَأَتُهُ وَالْمَرَأَتُهُ وَالْمَرَأَتُهُ اللّهِ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطّلِبِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمَرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمَرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَالْمَرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ.

وَأَوَّلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ خَدِيجَةَ: أُمُّ الْفَضْلِ زَوْجُ الْعَبَّاسِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَدَخَلَ الْنَّاسُ فِي الإِسْلاَمِ أَرْسَالاً مِنَ الْرُجَالِ وَالنِّسَاءِ.

\* \* \*

#### [الجهر بالدعوة]

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ ﷺ بِأَنْ يَصْدَعَ بِمَا جَاءَ بِهِ؛ أَيْ: يُوَاجِهَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ، فَمَا زَالَ النَّبِيُ ﷺ مُسْتَخْفِياً حَتَّى نَزَلَتْ ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) المولى: هو المملوك الذي أُعتق.

<sup>(</sup>٢) وزوجُه أم أيمن بركة الحبشية (حاضنة النبي ﷺ) قبل زينب ابنة عمة الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ابن عمة رسول الله على برة بنت عبدالمطلب، وزوجُه أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) جماعات بعضهم في إثر بعض.

<sup>(</sup>٥) سورة الحِجر، الآية: ٩٤.

فَجَهَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، قَالُوا: وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِينَ مِنَ الْنُبُوقِ، وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي أَخْفَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَمْرَهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى، وَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، فَنَادَى قَوْمَهُ بِالإِسْلاَمِ، وَصَدَعَ بِهِ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى، وَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَ الْهَتَهُمْ وَعَابَهَا، فَأَجْمَعُوا عَلَى خِلاَفِهِ وَعَدَاوَتِهِ، إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللّهُ مِنْهُمْ بِالإِسْلاَمِ، وَحَدِبَ (١) عَلَيْهِ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَمَنْعَهُ مِنْهُمْ، وَقَامُ دُونَهُ، فَاشْتَدً الأَمْرُ وَتَضَارَبَ الْقَوْمُ، وَأَظْهَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْعَدَاوَةَ، وَتَذَامَرَتُ قُرَيْشٌ (٢) عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ يُعَذَّبُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعَهُ مِنْهُمْ بَعْدُامُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعَهُ مِنْهُمْ بَعْدُامُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعَهُ مِنْهُمْ بَعْدُامُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعْهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ يُعَذَّبُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَمَنَعْهُ مَنْهُمْ بَعُمُو أَبِي طَالِبٍ، وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبِ، غَيْرَ وَمَنَعُ اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ مِنْهُمْ بِعَمُّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبِ، غَيْرَ أَبِي طَالِبٍ، وَبَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبِ، غَيْرَ أَبِي لَهِب.

# # ##

## [ما لقيه ﷺ من أذى قومه]

وَكَانَ ﷺ يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فِي مَنَازِلِهِمْ يَقُولُ: «يَا أَيُهَا الْنَّاسُ! إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً» وَأَبُو لَهَبٍ وَرَاءَهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّ هُذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا دِينَ آبَائِكُمْ.

وَرَمَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِالسِّحْرِ، وَتَبِعَهُ قَوْمُهُ عَلَى ذَٰلِكَ، وَآذَتُهُ قُرَيْشٌ وَرَمَوْهُ بِالشَّغْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالْجُنُونِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَخْتُو الْتُرَابَ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ الْدَّمَ عَلَى بَابِهِ ﷺ.

وَوَطِىءَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الْشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ

<sup>(</sup>١) عَطَفَ.

<sup>(</sup>٢) حض بعضهم بعضاً.

حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهُ تَبْرُزَانِ، وَخَنَقُوهُ (١) خَنْقاً شَدِيداً، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ دُونَهُ، فَجَذَبُوا رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ حَتَّى سَقَطَ أَكْثَرُ شَعْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبُي اللّهُ؟ وَدَفَعَ عَنْهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَلَفَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ وَخَنَقَهُ خَنْقاً شَدِيداً (٢).

وفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيُ: كَانَ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَغْبَةِ، وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ (٣): أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هٰذَا الْمُرَاثِي، أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ (٤) آلِ فُلاَنِ، فَيَعْمَدُ إِلَى فَرْثِهَا (٥) وَدَمِهَا وَسَلاَهَا (٢)، فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ؟ فَانْبَعْثَ أَشْقَاهُمْ (٧)، فَلَمَّا سَجَدَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُ ﷺ سَاجِداً، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْضُخكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً وَهِيَ مَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْضُخكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةً وَهِيَ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْصَلاةَ قَالَ: «اللّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، عُلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ أَبِي مُعْيَطٍ، وَعُمَارَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْفَلِي بِعُمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُنْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ أَبِي مُعْيَطٍ، وَعُمَارَة بْنِ رَبِيعَة، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُمْرِو بْنِ هِشَام، وَعُنْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة، وَشَيْبَة بْنِ أَبِي مُعْنِطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَبِي مُعْيَطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَبِي مُعْنِطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَبِي مُعْنِطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَبِي مُعْنِطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَبِي مُعْنِطٍ، وَعُمَارة بْنِ أَلْ مَسْعُودٍ: فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَذْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «وَأَنْبَعَ أَصْحَابُ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْنِي اللّهِ وَيَقِيدٍ: "وَأَلْتَهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الفاعل هو عقبة بن أبي مُعَيط.

<sup>(</sup>٢) حادثة الخنق رواها البخاري. وذكر ابن هشام أنه تفل في وجهه، وذكر السهيلي أنه وطيء عنقه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جهل.

<sup>(</sup>٤) ناقة.

<sup>(</sup>٥) الفرث: السرجين ما دام في الكرش.

<sup>(</sup>٦) وهي المشيمة التي يخرج منها ولد الناقة.

<sup>(</sup>٧) عُقْبة بن أبي مُعَيطً.

<sup>(</sup>۸) صغيرة.

الْقَلِيبِ لَعْنَةً»، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَكْثَرِهِم، لأَنَّ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لَمْ يُصْرَغُ فِي بَدْرٍ، وَإِنَّمَا قُتِلَ صَبْراً(١) بَعْدَ أَنْ رَحَلُوا عَنْ بَدْرٍ مَرْحَلَةً، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ لَمْ يُطْرَحْ فِي الْقَلِيبِ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ هَلَكَ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ.

# # #

# [إسلام حمزة رضي الله عنه]

ثُمَّ أَسْلَمَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (وَكَانَ أَعَزَّ فَتَى فِي قُرَيْش، وَأَشْدُهُ شَكِيمَةً (٢) سَنَةَ سِتُ (٣)، فَعَزَّ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَكَفَّتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ قَلِيلاً.

وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةً: إِنْ كُنْتَ تَطْلُبُ الْشَرَفَ فِينَا فَنَحْنُ نُسَوِّدُكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًا (أَي: عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِي يَأْتِيكَ رَئِيًا (أَي: جِنِيًا) قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ بَذَلْنَا أَمْوَالَنَا فِي طَلَبِ الْطُبِّ لَكَ حَتَّى نُبْرِئكَ مِنْهُ أَوْ نُعْذَرَ فِيكَ. فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَا بِي مَا تَقُولُونَ، وَلٰكِنَّ اللّهَ بَعَنْنِي فِيكَ. فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَا بِي مَا تَقُولُونَ، وَلٰكِنَّ اللّهَ بَعَنْنِي وَيَكَ. وَقَالَ لَهُمْ عَلَيْ كِتَاباً، وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيراً وَنَذِيراً، فَبَلَّعْتُكُمْ وِي رَسَالاتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي رِسَالاتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي اللّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ". اللّهُ نَتْ وَالآخِرَةِ، وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَى أَصْبِرْ لأَمْرِ اللّهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ".

ثُمَّ إِنَّ الْنَضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ذَهَبَا إِلَى أَخْبَارِ الْيَهُودِ فَسَأَلاَهُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ فَلَوا لَهُمَا: سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَ فَهُو نَبِيًّ مُرْسَلٌ، وَإِنْ لَمُ يُجِبُ فَهُوَ مَتَقَوِّلٌ، سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الأَوَّلِ، مُرْسَلٌ، وَإِنْ لَمُ يُجِبُ فَهُوَ مَتَقَوِّلٌ، سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الأَوَّلِ، وَعَنْ رَجُلٍ طَوَّافِ، وَعَنِ الْرُوحِ مَا هُوَ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ذِكْرَ الْفِتْيَةِ الَّذِينَ وَعَنْ رَجُلٍ طَوَّافِ، وَعَنِ الْرُوحِ مَا هُوَ؟ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ذِكْرَ الْفِتْيَةِ الَّذِينَ وَعَنْ رَجُلُ طَوَّافِ وَهُو ذُو الْقَرْنَيْنِ، وَقَالَ ذَهُبُوا وَهُمْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ، وَذِكْرَ الْرَّجُلِ الْطُوّافِ وَهُو ذُو الْقَرْنَيْنِ، وَقَالَ

<sup>(</sup>١) أي: حُبس حتى مات.

<sup>(</sup>٢) قوة قلب.

<sup>(</sup>٣) من البعثة.

فِي الرُّوحِ: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴿ (١) وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ فِي الآيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى خَقِيقَةِ الْرُوحِ، لَيْسَ فِي الآيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى خَقِيقَةِ الْرُوحِ، بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ أَطْلَعَهُ وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُطْلِعَهُمْ. وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ الْسَاعَةِ نَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ أَطْلَعَهُ وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُطْلِعَهُمْ. وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ الْسَاعَةِ نَحْوَ هٰذَا، فَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## [الإيذاء]

وَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَ الإِيمَانُ، أَقْبَلَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ عَلَى مَنْ آمَنَ يُعَذَّبُونَهُمْ لِيَرُدُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، حَتَّى أَنَّهُ مَرَّ عَدُوُ اللهِ أَبُو جَهْلٍ بِسُمَيَّةَ أُمُّ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ وَهِيَ تُعَذَّبُ، فَطَعَنَهَا بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهَا.

وَكَانَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا مَرَّ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَبِيدِ يُعَذَّبُ اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ، مِنْهُمْ بِلاَلٌ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً.

وَعَنْ أَبِي ذَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ سَبْعَةٌ: رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ، وَالْمِقْدَادُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَالْمِقْدَادُ. فَأَمَّا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا اللّهِ عَلَيْهِ فَمُنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ اللّهِ فَا أَنْ اللّهُ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ يُعَذّبُونَهُمْ، فَأَلْبَسُوهُمْ فَي الشَّمْسِ، وَإِنَّ بِلاَلاً هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللّهِ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ، وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، وَإِنَّ بِلاَلاً هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللّهِ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ عَزَّ وَجَلً، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ، فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوِلْدَانَ، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فَي شِعَابِ(٢) مَكَةً وَهُو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الشُّغب: الطريق بين الجبلين.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.

# [الهجرة الأولى إلى الحبشة]

ثُمَّ أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لأَصْحَابِهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَذَٰلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ النُّبُوَةِ، فَهَاجَرَ إِلَيْهَا نَاسٌ ذَوُو عَدَدٍ، مِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ، وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وَأَرْبَعَ نِسُوةٍ (١)، بِأَهْلِهِ، وَمِنْهُمْ مُنْ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ، وَكَانُ اوَّلَ مَنْ خَرَجَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَمِيرُهُمْ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَأَتِهِ رُقَيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُهُمَا، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: رَأَيْتُهُمَا وَقَدْ حَمَلَ عُنْمَانُ الْأَوْلُ مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ : "إِنَّ عُنْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ: "إِنَّ عُنْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ : "إِنَّ عُنْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ : "إِنَّ عُنْمَانَ لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ عَلَيْهِ بَعْدَ لُوطٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ».

فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشُ اسْتِقْرَارَهُمْ فِي الْحَبَشَةِ وَأَمْنَهُمْ (٢) أَرْسَلُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَاللّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِهَدَايَا وَتُحَفِّ مِنْ بِلاَدِهِمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ (وَاسْمَهُ أَضْحَمَةُ)، وَكَانَ مَعَهُمَا عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ لِيَرُدُّوهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَأَبَى ذَلِكَ وَرَدَّهُمَا خَائِيْن بِهَدِيَّتِهِمَا.

\* \* \*

# [إسلام عمر رضي الله عنه]

وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِثَلاَثَةِ أَيَّامِ (فِيمَا قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، بِدَعْوَتِهِ ﷺ: «اللّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) بل اثنا عشر رجلاً وخمس نسوة وهم: عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله على وأبو سلمة وزوجه أم سلمة، وأخوه لأمه أبو سبرة بن أبي رُهم وزوجه أم كلثوم، وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل، وعبدالرحمٰن بن عوف، وعثمان بن مظعون، ومصعب بن عمير، وسهيل بن بيضاء، والزبير بن العوّام، وأبو حاطب بن عمرو، وعبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) وذلك بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة.

الْخَطَّابِ»(١)، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذ ذَاكَ بِضْعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً، وَإِحْدَى عَشَرَةً الْمُوأَة.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِي عَلَيْةِ: يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ الْسَمَاءِ بِإِسْلاَم عُمَرَ (٢).

# # #

# [دخول الشّغب، وكتابة الصحيفة]

وَلَمَّا رَأَتُ قُرَيْشٌ عِزَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمَنْ مَعَهُ، وَإِسْلاَمَ عُمَرَ وَعِزَّةَ أَصْحَابِهِ بِالْحَبَشَةِ، وَفُشُوَّ الإِسْلاَمِ فِي الْقَبَائِلِ؛ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَقْتُلُوا النَّبِيَّ عَلَيْقُ، فَبَلَغَ فَلَكَ أَبَا طَالِبٍ، فَأَذْخَلُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَلِكَ أَبَا طَالِبٍ، فَأَذْخَلُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ شِعْبَهُمْ، وَمَنعُوهُ مِمَّنُ أَرَادَ قَتْلَهُ، وَأَجَابَهُ لِذَٰلِكَ حَتَّى كُفَّارُهُمْ، فَعَلُوا ذَٰلِكَ حَمِيَّةً.

فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ ذَلِكَ اجْتَمَعُوا وَائتَمَرُوا أَنْ يَكْتُبُوا كِتَاباً يَتَعَاقَدُونَ فِيهِ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ وَلاَ يُنْكِحُوهُمْ، وَلاَ يَبِيعُوا مِنْهُمْ شَيْئاً وَلاَ يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، وَلاَ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ صُلْحاً أَبَداً حَتَّى يُسْلِمُوا مِنْهُمْ شَيْئاً وَلاَ يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، وَلاَ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ صُلْحاً أَبَداً حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوهُ فِي صَحِيفَةٍ بِخَطُّ بَغِيْضِ بْنِ عَامِرٍ، فَشُلَّتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لِلْقَتْلِ، وَكَتَبُوهُ فِي صَحِيفَةٍ بِخَطُّ بَغِيْضِ بْنِ عَامِرٍ، فَشُلَّتْ يَدُهُ (٣)، وَعُلُقَتِ الْصَحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ يَدُهُ (٣)، وَعُلُقَتِ الْصَحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ النَّهُوةِ، فَانْحَازَ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ (٤) إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَدَخَلُوا مَعَهُ فِي النَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِلْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمَ المِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. قال في الدر: اشتهر هذا الحديث على الألسنة بلفظ (بأحب العمرين) ولا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) بدعوة النبي ﷺ عليه.

<sup>(</sup>٤) ولدا عبد مناف.

شِغبِهِ، إِلاَّ أَبَا لَهَبِ فَكَانَ مَعَ قُرَيْشِ<sup>(۱)</sup>، فَأَقَامُوا عَلَى ذُلِكَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، حَتَّى جُهِدُوا، وَكَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِمْ شَيْءً إِلاَّ سِرًّا.

# # # #

# [رجوع مهاجري الحبشة]

وَرَوَى الْبُخَارِيُ فِي صَحِيحِهِ: أَنَّهُ عَلَيْ قَرَأَ سُورَةَ الْنَجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ (٢) وَالإِنْسُ وَالْجِنُ، وَلَمَّا سَمِعَ بِذَٰلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ (٢) وَالإِنْسُ وَالْجِنُ، وَلَمَّا سَمِعَ بِذَٰلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، قَدِمَ نَفَرٌ مِنْهُمْ (٣) لِظَنْهِمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَةَ قَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً، فَأَقْبَلُوا سِرَاعاً أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ، وَصَلَّوْا مَعَهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً، فَأَقْبَلُوا سِرَاعاً مِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً،

# # # #

# [الهجرة الثانية إلى الحبشة]

ثُمَّ هَاجَرَ الْمُسْلِمُونَ الْهِجْرَةَ الْثَّانِيَةَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَعِدَّتُهُمْ ثَلاَثَةً وَثَمَانُونَ رَجُلاً وَثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَكَانَ مَعَهُمْ عُبَيْدُاللّهِ بْنُ جَحْشٍ مَعَ امْرَأَتِهِ أُمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ، ثُمَّ تُوفِّيَ عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وانخزل عنهم بنو عمَّيهم: عبد شمس ونوفل ابنَّى عبد مناف.

<sup>(</sup>٢) وكان سجود المشركين من أجل بلاغة القرآن وفصاحته.

<sup>(</sup>٣) بعد ثلاثة أشهر من خروجهم. وفي نور اليقين للخضري: رجع جميعهم، وكان رجوعهم قبل كتابة الصحيفة.

# [زواج رسول الله ﷺ بأم حبيبة]

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ (١) سَنَة سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ [حِينَ قَدِمَتْ] إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ.

\* \* \*

### [نقض الصحيفة]

ثُمَّ قَامَ رِجَالٌ فِي نَقْضِ الْصَّحِيفَةِ، فَأَطْلَعَ اللّهُ نَبِيّهُ ﷺ عَلَى أَنَّ الأَرْضَةَ أَكَلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ، فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللّهِ تَعَالَى فَلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ، فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللّهِ تَعَالَى فَقَطْ، فَلَمَّ أَنْزِلَتْ لِتُمَزَّقَ وُجِدَتْ كَمَا قَالَ ﷺ، وَذٰلِكَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ (٢٠).

\* \* \*

# [وفاة أبي طالب]

وَلَمَّا أَتَتْ عَلَيْهِ ﷺ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمَا مَاتَ عَمُّهُ أَبُو طَالِب، وَلَهُ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، فِي الْسَّنَةِ الْعَاشِرَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِثَلاَثِ سِنِينَ.

وَحُكِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَمَعَ إِلَيْهِ وُجُوهَ قُرَيْشٍ، فَأَوْصَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَمَعَ إِلَيْهِ وُجُوهَ قُرَيْشٍ، فَأَوْصِاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! أَنْتُمْ صَفْوَةُ اللّهِ مِنْ خَلْقِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِمُحَمَّدٍ خَيْراً، فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) وكان قد عقد له عليها النجاشي، وبقيت في الحبشة حتى سنة سبع فقدمت المدينة فيمن قدم.

<sup>(</sup>٢) من البعثة.

الأمينُ فِي قُرَيْشِ، وَالصَّدُيقُ فِي الْعَرَبِ، وَهُوَ الْجَامِعُ لِكُلِّ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ قَبِلَهُ الْجَنَانُ (۱) وَأَنْكَرَهُ الْلَسَانُ مَخَافَة الْشَنَآنِ (۱)، وَأَيْمُ اللّهِ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى صَعَالِيكِ الْعَرَبِ (۱)، وَأَهْلِ الْوَبَرِ (۱) وَالأَطْرَافِ، وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْظُرُ إِلَى صَعَالِيكِ الْعَرَبِ (۱)، وَأَهْلِ الْوَبَرِ (۱) وَالأَطْرَافِ، وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْنَاسِ؛ قَدْ أَجَابُوا دَعْوَتَهُ، وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ، وَعَظْمُوا أَمْرَهُ، فَخَاصَ بِهِمْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فَصَارَتْ رُؤَسَاءُ قُرَيْشِ وَصَنَادِيدُهَا أَذْنَاباً، وَدُورُهَا خَرَاباً، وَضَعَفَاؤُهَا أَرْبَاباً، وَإِذَا أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ أَخْوَجُهُمْ إِلَيْهِ، وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ أَخْطَاهُمْ وَلَيْهُ، وَأَصْفَتْ لَهُ فُوَادَهَا (۱)، وَأَعْطَنْهُ قِيَادَهَا، وَأَصْفَتْ لَهُ فُوَادَهَا (۱)، وَأَعْطَنْهُ قِيَادَهَا، وَأَصْفَتْ لَهُ فُوَادَهَا (۱)، وَأَعْطَنْهُ قِيَادَهَا، وَاللّهِ لاَ يَسْلُكُ أَحَدٌ سَبِيلَهُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! كُونُوا لَهُ وُلاَةً، وَلِحِزْبِهِ حُمَاةً، وَاللّهِ لاَ يَسْلُكُ أَحَدٌ سَبِيلَهُ إِلاَّ رَشَدَ، وَلاَ يَأُخُذُ بِهَذِيهِ إِلاَّ سَعِدَ، وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِي مُدَّةً وَلاَجَلِي تَأْخِيلِ تَأْخِيلِ لَا يَشَكُ مَا لُهُ وَلاَ مَنْ مَعْنَا فَيْ الْهَوْرَاهِرَ (۷)، وَلَدَوْعَتُ عَنْهُ الْدَوَاهِيَ (۸)، ثُمَّ هَلَكَ.

# # #

# [وفاة خديجة رضي الله عنها]

ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامِ (وَقِيلَ بِخَمْسَةٍ) فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مَاتَتْ خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (٩)، وَكَانَ ﷺ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مَاتَتْ خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (٩)، وَكَانَ ﷺ

<sup>(</sup>١) القلب.

<sup>(</sup>٢) البغض.

<sup>(</sup>٣) فقرائها وفتّاكها.

<sup>(</sup>٤) أهل البادية.

<sup>(</sup>٥) أخلصت له.

<sup>(</sup>٦) قلبها.

<sup>(</sup>٧) الشدائد.

<sup>(</sup>٨) المصائب.

<sup>(</sup>٩) ولها خمس وستون سنة.

يُسَمِّي ذَٰلِكَ الْعَامَ عَامَ الْحُزْنِ، وَكَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهَا مَعَهُ ﷺ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (١).

# # ##

# [الخروج إلى الطائف]

ثُمَّ خَرَجَ ﷺ إِلَى الْطَّائِفِ<sup>(۲)</sup> لِمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبِ، وَكَانَ مَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَقَامَ بِهِ شَهْراً (٣) يَدْعُو أَشْرَافَ ثَقِيفٍ إِلَى اللّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يُجِيبُوهُ، وَأَعْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسُبُونَهُ، وَرَمَوْا عَرَاقِيبَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى اخْتَضَبَتْ نَعْلاَهُ بِالدِّمَاءِ، وَكَانَ إِذَا أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ (٤) قَعَدَ إِلَى الْأَرْضِ، فَيَأْخُذُونَ بِعَضُدَيْهِ (٥) ﷺ فَيُقِيمُونَهُ، فَإِذَا مَشَى رَجَمُوهُ وَهُمْ الْأَرْضِ، فَيَأْخُذُونَ بِعَضُدَيْهِ (٥) ﷺ فَيُقِيمُونَهُ، فَإِذَا مَشَى رَجَمُوهُ وَهُمْ يَضْحَكُونَ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَقِيهِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَقَدْ شُجَّ فِي رَأْسِهِ شِجَاجًا.

وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ عَلْمَ أَشَدُ مِنْ يَوْم أُحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ لَلنَّبِيِّ عَيَّالَةٍ: هَلْ أَتَى عَلَيْكُ يَوْمُ أَشَدُ مِنْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ (أَ) ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدٌ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ (أَ) ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ كُلاَل ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِكُلال ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى

<sup>(</sup>١) بعد أن توفي عنها زوجها السكران بن عمرو عقب عودته معها من الحبشة في المرة الثانية، وبعد ذلك بشهر عقد عليه الصلاة والسلام على عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>۲) في شوال في السنة العاشرة من البعثة.

<sup>(</sup>٣) بل عشرة أيام كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) أسرعت إليه.

<sup>(</sup>٥) العَضُد: ما بين المِرفَق (المَرْفِق) إلى الكتف.

<sup>(</sup>٦) في الطائف، والعَقَبة: المرقىٰ الصعب من الجبال.

وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ(')، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ فَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَمَا رَدُّوا بِهِ عَلَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّهَ قَدْ بِمَا شِفْتَ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَفَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَفَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِيَقُمْرِنِي بِأَمْرِكَ، إِنْ شِنتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ ('') الأَخْشَبَيْنِ" \_ وَهُمَا جَبَلاَنِ \_ "'') لِنَا أَمْرِكَ بِهِ شَيْعَ قَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، فَالَ النَّبِي يَعِيْقُ : "بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا". وَكَانَتْ مُدَّةً إِقَامَتِهِ عَشَرَةً أَيَّامٍ فَا عَشَرَةً أَيَّامٍ ('').

وَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَيْ عَنْ أَهْلِ الْطَائِفِ مَرَّ فِي طَرِيقِهِ بِعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ، وَهُمَا فِي حَائِطِ (٥) لَهُمَا، فَلَمَّا رَأَيًا مَا لَقِيَ تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا، فَبَعَثَا لَهُ مَعَ عَدَّاسٍ الْنَصْرَانِيِّ عُلاَمِهِمَا قِطْفَ عِنَبٍ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ عَلَيْ يَدَهُ فِي عَدَّاسٍ الْنَصْرَانِيِّ عُلاَمِهِمَا قِطْفَ عِنَبٍ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ عَلَيْ يَدَهُ فِي عَدَّاسٍ الْنَصْرَانِيِّ عُلاَمِهِمَا قِطْفَ عِنَبٍ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ عَلَيْ يَدَهُ فِي الْفِطْفِ قَالَ: «بِسْمِ اللّهِ»، ثُمَّ أَكَلَ، فَنَظَرَ عَدَّاسٌ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللّهِ إِنَّ مَلَى اللّهِ عَلَيْ الْبِلاَدِ الْكَلاَمِ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ: «مِنْ أَي الْبِلاَدِ أَنْتَ؟ وَمَا دِينُكَ؟» قَالَ: نَصْرَانِيَّ مِنْ نِينَوَى (٢٠). فَقَالَ عَيْفِ: «مِنْ قَرْيَةِ الْرَجُلِ الْمَسَالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى؟» فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَخِي، وَهُو نَبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَدْاسٌ عَلَى يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُهَا، وَأَسْلَمَ (٧٠).

<sup>(</sup>١) ويقال له: قرن المنازل أيضاً، وهو ميقات أهل نجد. والقَرْن: هو الجبل الصغير المنقطع من الجبل الكبير.

<sup>(</sup>٢) علىٰ أهل مكة.

<sup>(</sup>٣) في مكة هما: أبو قُبيس، والذي يقابله وهو قُعَيْقِعان.

<sup>(</sup>٤) كما أفاد ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) بستان.

<sup>(</sup>٦) وهي بلدة على شاطىء دجلة قرب الموصل.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن إسحاق وغيرُه.

وَلَمَّا نَزَلَ نَخْلَةَ (١) (وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى لَيْلَةٍ مِنْ مَكَّةَ) صُرِفَ إِلَيْهِ سَبْعَةُ مِنْ جَوْفِ الْلَيْلِ يُصَلِّي، فَاسْتَمَعُوا لَهُ مِنْ جِنٌ نَصِيبِينَ (٢)، وَكَانَ ﷺ قَدْ قَامَ فِي جَوْفِ الْلَيْلِ يُصَلِّي، فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْجِنِّ (٣)، وَالَّذِي آذَنَهُ بِهِم شَجَرَةٌ.

وَفِي طَرِيقِهِ هٰذِهِ دَعَا ﷺ بِالدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ (١٠): «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْف قُوتِي، وَقِلَّة حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُو بَعِيدِ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُو بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي (٥)؟ أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيً فَلاَ أَبُالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَجَهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ أَبُالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورٍ وَجَهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ السَّمُواتُ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ السَّمُواتُ، وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، أَنْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ، وَلَكَ الْعُتْبَىٰ (٢) حَتَّى تَرْضَى، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوةً إِلاَ بِكَ».

ثُمَّ دَخَلَ ﷺ مَكَّةً فِي جِوَارِ الْمُطْعِم بْنِ عَدِيُّ (٧).

#### \* \* \*\*

<sup>(</sup>١) وهي أحد واديين على بعد ٤٠ كيلومتراً من مكة، يقال لأحدهما: نخلة الشامية، وللآخر: نخلة اليمانية.

<sup>(</sup>۲) وهي من أرض الجزيرة بين العراق والشام.

<sup>(</sup>٣) وفي كون استماع الجن للقرآن تلك الليلة نظر! فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه ﷺ إلى الطائف بسنتين. نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، ورواه البخاري. راجع ما كتبه الحافظ في الفتح ٥١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) الذي رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٥) يلقاني بالغِلظة.

<sup>(</sup>٦) الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب.

<sup>(</sup>٧) وقد مات كافراً بعد هجرة الرسول ﷺ إلىٰ المدينة.

## [الإسراء والمعراج]

وَلَمَّا كَانَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ أُسْرِيَ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ وَقَظَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتٍ، وَرَأَى رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، وَفَرَضَ فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتٍ الْخَمْسَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً، فَأَخْبَرَ بِلْالِكَ، عَلَيْهِ الْصَلُواتِ الْخَمْسَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً، فَأَخْبَرَ بِلْالِكَ، فَصَدَّقَهُ الْصَدِيقُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ، وَكَذَّبُهُ الْكُفَّارُ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَدَّقَهُ الْصَدِيقُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ، وَكَذَّبُهُ الْكُفَّارُ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَدَّقَهُ الْسَابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ سِنِينَ (۱)، وَقِيلَ: لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ عَبْدُالْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ. وَقِيلَ: لَيْلَةَ الْسَبْتِ (۲)، وقِيلَ: لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ، وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ عَبْدُالْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ. وقِيلَ: لَيْلَةَ الْسَبْتِ (۲)، وقِيلَ: لَيْلَةَ الْمُمْعَةِ، وقِيلَ: لَيْلَةَ الْسَبْتِ (۲).

#### \* \* \*

# [عرضه ﷺ نفْسَه على القبائل، وبدء إسلام الأنصار]

وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى إِظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ نَبِيهِ، وَإِنْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ، خَرَجَ ﷺ فِي الْمَوْسِمِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي لَقِيَ فِيهِ الأَنْصَارَ (الأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ)، فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي كُلُ مَوْسِمٍ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) بل قبل الهجرة بعام، كما قال السهيلي وابن كثير.

<sup>(</sup>٢) وسيأتي تفصيل حادثة الإسراء والمعراج في مقصد مستقل، وهو المقصد الخامس ص٣٦٣، وهو أجمع المؤلفات المتداولة في ذلك.

<sup>(</sup>٣) في السنة الحادية عشرة من النبوة.

# [بيعة العقبة الأولى]

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ (١) لَقِيَ رَهْطاً مِنَ الْخَزْرَجِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْراً، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَنْتُمْ؟» قَالُوا: نَفَرٌ مِنَ الْخَزْرَجِ، قَالَ: وَأَفَلاَ تَجْلِسُونَ أَكَلَّمُكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى، فَجَلَسُوا مَعَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ، وَتَلا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ مِنْ صُنْعِ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلاَدِهِمْ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابِ، وَكَانَ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا: إِنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ فَقَدْ أَطَلَّ زَمَانُهُ، نَتَّبِعُهُ فَنَقْتُلَكُمْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَلَّمَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَرَفُوا الْنَّعْتَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: لاَ تَسْبِقْنَا الْيَهُودُ إِلَيْهِ، فَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَصَدَّقُوهُ، وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلاَم، فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةُ نَفَر، وَهُمْ: أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَعَوْفٌ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ ـ وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءَ ـ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلاَنِ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِر بْنِ حُدَيْدَةً، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ نَابِي، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رِيَابِ (٢)، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِي عَيَالِيْ: «تَمْنَعُونَ ظَهْرِي حَتَّى أَبَلُغَ رِسَالَةَ رَبِّي؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا كَانَتْ بُعَاثُ عَامَ أَوَّلَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِنَا (٣) اقْتَتَلْنَا بِهِ، فَإِنْ تَقْدَمْ وَنَحْنُ كَذَٰلِكَ لاَ يَكُونُ لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ، فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عَشَائِرِنَا لَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَنَدْعُوهُمْ إِلَى مَا دَعَوْتَنَا، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْكَ، فَإِنِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْكَ وَاتَّبَعُوكَ، فَلاَ أَحَدٌ أَعَزَّ مِنْكَ، وَمَوْعِدُكَ الْمَوْسِمُ الْعَامَ الْقَابِلَ.

وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا ذِكْرُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

# # #

<sup>(</sup>١) التي فيها جمرة العقبة.

<sup>(</sup>٢) وهو غير جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام.

<sup>(</sup>٣) حروبنا.

## [بيعة العقبة الثانية]

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَقِيَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْثَانِيَةُ، فَأَسْلَمُوا، فِيهِمْ خَمْسَةٌ مِنَ الْسُتَّةِ الْمَذْكُورِينَ(١)، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رِيَابٍ، وَالسَّبْعَةُ تَتِمَّةُ الاِثْنَىٰ عَشَرَ هُمْ: مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةً - وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءَ أَخُو عَوْفِ الْمَذْكُورِ قَبْلاً -، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ الزُّرَقِيُّ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَيَزيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْبَلَويُ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةً، وَهَؤُلاَءِ مِنَ الْخَزْرَجِ. وَمِنَ الأَوْسِ رَجُلاَنِ: أَبُو الْهَيْثُم ابْنُ الْتَيْهَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَة، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا عَلَى بِيعَةِ الْنُسَاءِ، أَيْ: وَفْق بِيعَتِهِنَّ الَّتِي أُنْزِلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ عِنْدَ فَتْح مَكَّةَ (٢)، وَهِيَ: أَنْ لاَ نُشُركَ بِاللّهِ شَيْئاً، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا، وَلاَ نَأْتِىَ بِبُهْتَانِ نَفْتَريهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلاَ نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَثَرَتِهِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ الْحَقّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِم، قَالَ ﷺ: «فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَشِيَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ » وَلَمْ يُفْرَضْ يَوْمَئِذِ الْقِتَالُ.

ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَظْهَرَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ، وَكَانَ أَسْعَدُ بْنُ زَرَارَةَ يُجَمِّعُ (٢) بِالْمَدِينَةِ بِمَنْ أَسْلَمَ، وَكَتَبَ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا الْعَثْ الْعَثْ إِلَيْهَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ خَلْقُ إِلَيْنَا مَنْ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ خَلْقُ كَثِيرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (٤)، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَسْلَمَ كَثِيرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ (٤)، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَأَسْلَمَ

<sup>(</sup>١) في بيعة العقبة الأولىٰ.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يبايعوه فيها على القتال.

<sup>(</sup>٣) يصلّى الجمعة.

<sup>(</sup>٤) رئيس قبيلة الأوس.

بِإِسْلاَمِهِمَا جَمِيعُ بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ فِي يَوْمِ وَاحِدِ الْرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، حَاشَا الأُصَيْرِمَ ـ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ ـ فَإِنَّهُ تَأْخُرَ إِسْلاَمُهُ إِلَى يَوْمٍ أُحُدِ، الأُصَيْرِمَ ـ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَقْشِ ـ فَإِنَّهُ تَأْخُرَ إِسْلاَمُهُ إِلَى يَوْمٍ أُحُدِ، فَأَسْلَمَ وَاسْتُشْهَدَ وَلَمْ يَسُجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَأَخْبَرَ وَالْ أَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ، وَلَمْ يَكُنُ فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ، بَلْ كَانُوا كُلُّهُمْ الْجَنَةِ، وَلَمْ مُنَافِقًةً، بَلْ كَانُوا كُلُّهُمْ حُنَفًا وَلاَ مُنَافِقًةً، بَلْ كَانُوا كُلُّهُمْ حُنَفًا وَلاَ مُنَافِقًةً، بَلْ كَانُوا كُلُّهُمْ حُنَفًا وَهُ مُخْلِصِينَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

**\*\* \*\* \*\*** 

### [بيعة العقبة الثالثة]

ثُمَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فِي الْعَقَبَةِ الْثَّالِثَةِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَوْسَطَ أَيَّامِ الْتَشْرِيقِ مِنْهُمْ (۱) سَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأْتَانِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ نَفْساً (۲). فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِسَبْعُونَ نَفْساً (۱). فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِلْمُبَايَعَةِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، وَيُقَالُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، عَلَى أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ مِمَّا لِلْمُبَايَعَةِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، وَيُقَالُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، عَلَى أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، وَعَلَى حَرْبِ الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ، فَنَقَبَ عَلَيْهِمُ الْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً (۳).

وَمَكَثَ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ الْنَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوَاسِمِ بِمِنَى وَغَيْرِهَا، يَقُولُ: «مَنْ يُؤوِينِي مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ» حَتَّى بَعَثَ اللهُ لَهُ الأَنْصَارَ.

# # #

<sup>(</sup>١) من أهل المدينة.

<sup>(</sup>٢) ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان.

<sup>(</sup>٣) تسعة من الخزرج هم: أسعد بن زُرارة، وعبدالله بن رواحة، وسعد بن الربيع، ورافع بن مالك، وأبو جابر عبدالله بن عمرو، والبراء بن معرور، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وعبادة بن الصامت.

وثلاثة من الأوس هم: أُسيد بن حُضَير، وسعد بن خيثمة، ورفاعة بن عبدالمنذر.

# [هجرة المسلمين إلى المدينة]

وَلَمَّا تَمَّتُ هَٰذِهِ الْبَيْعَةُ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجُوا أَرْسَالاً (١٠)، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ.

# # # #

# [مؤامرة في دار الندوة]

ثُمُّ الْجَتَمَعَتْ قُرَيْشٌ فِي دَارِ الْنَدُوةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَضْعُونَ فِي أَمْرِهِ ﷺ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ، وَتَفَرَّقُوا عَلَى ذٰلِكَ، فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: لاَ تَبِتْ هٰذِهِ الْلَيْلَةَ عَلَى فِرَاشِكَ، فَلَمًا كَانَ اللَّيْلُ الْجَتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ حَتَّى يَنَامَ فَيَيْبُوا عَلَيْهِ، فَأَمَر ﷺ عَلِيًا فَنَامَ مَكَانَهُ، وَعُطِي بِبُرْدِ أَخْضَرَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ شَرَىٰ (٢) نَفْسَهُ فِي اللّهِ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذَ اللّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَنَتُرَ عَلَى رَبُولُ اللّهِ عَلَى أَبْصَارِهِمْ، فَلَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَنَتُورَ عَلَى رُووسِهِمْ كُلُهِمْ ثُوابًا كَانَ فِي يَدِهِ، وَهُو يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَسُ لَى ﴾ إِلَى رَوُوسِهِمْ كُلُهِمْ ثُوابًا كَانَ فِي يَدِهِ، وَهُو يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَسُوسُ اللّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ مُ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنْهُمْ، وَنَتُو مُوسَهِمْ كُلُهُمْ ثُوابًا كَانَ فِي يَدِهِ، وَهُو يَنْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: هُوسَ لَهُ إِلَى وَمَعَى وَلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَاغَمْ يَرُهُ مَنَهُمْ مَ تُولُولُهُ عَلَى اللّهُ مَنْ مُعَهُمْ فَقَالَ: مَا تَشَوْلُونَ هُمُ اللّهُ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلاً إِلاَّ وَضَعَ كُلُ رَجُلاً إِلاَّ وَضَعَ كُلُ رَجُلا يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ ثُوابًا، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، أَفْمَا تَرُونَ مَا يِكُمْ؟ فَوَضَعَ كُلُ رَجُلا يَوْمَ بَدْرِ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ ثُوابٌ، فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ حَصَاةً إِلاَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْدٍ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ ثُوابٌ مُ فَمَا أَصَلَ وَمُعَالًا مَا مُعْمُ وَمُ مَا يَرَكُ مُوالًا فَيَوْمَ بَدْدٍ عَلَى مَا مُؤَالًا مُؤَالًا عَلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ ثُوابٌ مُ فَا مُنَا مِنْ مُ خَصَاةً إِلاً قُتِلَ يَوْمَ بَدُو عَلَى مَا عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عُلَا مُوالًا عُلَالَ مَا مُؤْمًا مُولَا أَنْ مَوْلَعَ عُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) جماعات بعضهم إثر بعض.

<sup>(</sup>٢) أي: باع.

كَافِراً، وَفِي هٰذِهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ (١) أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكُ ﴾ الآيَة (٢).

#### \* \* \*

# [هجرة المصطفى عليه الله المدينة]

ثُمَّ أَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، لِيَتَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ كَمَا تَشَرَّفَ بِهِ الْزَّمَانُ، وَلَمَّا هَاجَرَ ﷺ إِلَيْهَا شَرُفَتْ بِهِ، حَتَّى وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنْ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ ﷺ.

وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِهِلاَلِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ لاثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ.

وَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيًا بِمَخْرَجِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْهُ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، وَأَتَى دَارَ أَبِي بَكْرٍ مُسْتَخْفِياً، فَاسْتَصْحَبَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، وَأَتَى دَارَ أَبِي بَكْرٍ مُسْتَخْفِياً، فَاسْتَصْحَبَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَى رَاحِلَتَيْهِ، فَأَبَى ﷺ إِلاَّ بِالثَّمَنِ لِيَسْتَكْمِلَ فَضْلَ الْهِجْرَةِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَبَّ الْجَهَازِ، ثُمَّ لَحِقَ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ بِغَارِ ثَوْرِ - وَهُوَ جَبَلٌ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ - وَنَظَرَ ﷺ حِينَ خُرُوجِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ: «وَاللّهِ إِنَّكَ لأَحَبُ أَرْضِ اللّهِ إِلَى اللّهِ، وَلَوْلاَ وَاللّهِ إِنَّكَ لأَحَبُ أَرْضِ اللّهِ إِلَى اللّهِ، وَلَوْلاَ أَوْلَا اللّهِ إِنَّكَ لأَحَبُ أَرْضِ اللّهِ إِلَى اللّهِ، وَلَوْلاَ أَنْ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ، مَا خَرَجْتُ (٣)، وَلَمَّا فَقَدَتُ قُرَيْشُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ طَلَبُوهُ بِمَكَّةً أَعْلاَهَا وَأَسْفَلِهَا، وَبَعَثُوا الْقَافَةَ أَثْرَهُ فِي كُلٌ وَجْهَةٍ، وَجَعَلُوا مِئَةً طَلَبُوهُ بِمَكَّةً أَعْلاَهَا وَأَسْفَلِهَا، وَبَعَثُوا الْقَافَةَ أَثْرَهُ فِي كُلٌ وَجْهَةٍ، وَجَعَلُوا مِئَةً

<sup>(</sup>١) ليجرحوك جراحة لا تقوم معها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه.

نَاقَةٍ لِمَنْ رَدَّهُ، فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ، وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَى بَابِ الْغَارِ شَجَرَةً أُمْ غَيْلاَنِ، وَأَمْرَ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَى وَجْهِ الْغَارِ(')، وَأَرْسَلَ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِئْتَيْنِ، وَأَقْبَلَ فَوَقَفَتَا عَلَى وَجْهِ الْغَارِ(')، وَحَمَامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتَيْنِ، وَأَقْبَلَ فَوَقَفَتَا عَلَى وَجْهِ الْغَارِ، وَصَدَّهُمْ وُجُودُ فِتْيَانُ قُرَيْشٍ مِنْ كُلِّ بَطْنِ، حَتَّى وَصَلَ بَعْضُهُمُ الْغَارَ، وَصَدَّهُمْ وُجُودُ الْحَمَامَتَيْنِ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ: اذْخُلُوا الغَارَ، فَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ: إِنَّ فِيهِ لَخِكُونَا أَقْدَمَ مِنْ مِيلاَدِ مُحَمَّدِ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْحَمَامَتَيْنِ بَاضَتَا فِي أَسْفَلِ الْنَقْبِ<sup>(٣)</sup>، وَنَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلاَ لَتَكَسَّرَ الْبَيْضُ وَتَفَسَّخَ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ، وَهٰذَا أَبْلَغُ فِي الْإِعْجَازِ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْقَوْمِ بِالْجُنُودِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعْمِ الْإِعْجَازِ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْقَوْمِ بِالْجُنُودِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَعْمِ أَبْصَارَهُمْ» فَعَمِيَتْ عَنْ دُخُولِ الْغَارِ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ حَوْلَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً.

وَفِي الْصَّحِيحِ (٤) عَنْ أَنَسِ قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظُرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَآنَا! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا ظَنُكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ عَلَيْهُ: «مَا ظَنُكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ قَالِهُهُمَا»؟!!

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي الْغَارِ وَقَدْ تَقَطَّرَتَا دَما، فَاسْتَبْكَیْتُ، وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ لَمْ یَكُنْ تَعَوَّدَ الْحَفَاءَ وَالْجَفْوَةَ.

وَرُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ الْغَارَ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لِيَقِيَهُ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ رَأَى جُحْراً فِيهِ فَأَلْقَمَهُ عَقِبَهُ لِئَلاَّ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳٤٨/۱.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد، والبزار، والطبراني، والبيهقي، وأبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) النَّقْب: شَق في الجبل.

<sup>(</sup>٤) عند الشيخين.

وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَنَامَ فَلُدِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُخْرِ، وَلَمْ يَتَحَرَّكُ، فَشَالَ: «مَا لَكَ يَا وَلَمْ يَتَحَرَّكُ، فَشَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَكُرٍ؟» فَقَالَ: لُدِغْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فَتَفَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى مَكَانِ اللّهِ عَلَيْ عَلَى مَكَانِ اللّهِ عَلَيْ مَا يَجِدُهُ (۱).

وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْقَافَةَ اشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنْ قُتِلْتُ فَإِنْ قُتِلْتَ أَنْتَ هَلَكَتِ الأُمَّةُ، فَعِنْدَهَا قَالَ لَهُ مَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لَا تَحْرَنُ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ يَعْنِي بِالْمَعُونَةِ وَالنَّصْرِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لَا تَحْرَنُ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ يَعْنِي بِالْمَعُونَةِ وَالنَّصْرِ ﴿ فَأَنْ رَلُ اللّهُ سَكِينَتُهُ ﴾ وَهِي أَمَنَةٌ تَسْكُنُ عِنْدَهَا الْقُلُوبُ، عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، لأَنَّهُ كَانَ مُنْزَعِجًا ﴿ وَأَيْكَدُمُ ﴾ يَعْنِي النَّبِي ﷺ ﴿ بِجُنُودٍ لَمْ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، لأَنَّهُ كَانَ مُنْزَعِجًا ﴿ وَأَيْكَدُمُ ﴾ يَعْنِي النَّبِي ﷺ ﴿ وَجُوهَ الْكُفَارِ وَلِيَصْرِفُوا وُجُوهَ الْكُفَارِ وَلِيَصْرِفُوا وُجُوهَ الْكُفَارِ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيَتِهِ ﷺ .

وَمَكَثَ عَلَيْ هُو وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْغَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عِبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ عُلامٌ - فَيَدَّلِجُ (٢) مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ عُلامٌ مَ يَأْتِيهِمَا بِخَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ، وَيَرُوحُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً (٣) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بِغَنَم، فَيَكْتَفِينانِ مِنْ لَبَنِهَا (٤)، الْعِشَاءِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرة (٣) مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بِغَنَم، فَيَكْتَفِينانِ مِنْ لَبَنِهَا (٤)، وَاسْتَأْجَرَا عَبْدَاللّهِ بْنَ الأُرَيْقِطِ دَلِيلاً، وَهُو كَافِرٍ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ إِسْلامٌ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا هُو وَعَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً عَلَى طَرِيقِ بِرَاحِلَتَيْهِمَا بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا هُو وَعَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ، فَمَرُوا بِقُدَيْدٍ عَلَى أُمْ مَعْبَدٍ عَاتِكَةً بِنْتِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيَّةِ، فَطَلَبُوا لَبَنَا اللّهِ عَلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَى أَلْمُ مَعْبَدٍ عَاتِكَةً بِنْتِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيَّةِ، فَطَلَبُوا لَبَنَا أَلُو لَعُلَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى الْمُ مَعْبَدٍ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه رَزين بن معاوية.

<sup>(</sup>٢) اذلَج: خرج آخر الليل، أما أَدْلَج: فقد سار الليل كله.

<sup>(</sup>٣) كان أميناً مؤتمناً حسن الإسلام.

<sup>(</sup>٤) فإذا خرج من عندهما عبدالله بن أبي بكر تبع أثره عامر بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثر.

شَاةٍ فِي كِسْرِ الْحَيْمَةِ (۱)، خَلَفَهَا الْجَهْدُ عَنِ الْغَنَمِ، فَسَأَلَهَا: «هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ؟» فَقَالَتْ: هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَتَأْذَنِينَ لِي أَنْ أَخْلَبَهَا؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيتَ بِهَا حَلَباً فَاحْلُبْهَا. فَدَعَا بِالشَّاةِ فَاعْتَقَلَهَا، وَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَدَرَّتْ، وَدَعَا بِإِنَاءٍ يُشْبِعُ الْجَمَاعَةَ، فَحَلَبَ فِيهِ، وَسَقَى الْقَوْمَ حَتَّى رَوَوْا، ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ، ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ، ثُمَّ عَلَدَرهُ عِنْدَهَا، وَذَهَبُوا، فَمَا لَبِثَ حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدِ يَسُوقُ أَعْنُرا عَجَافاً، فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ: مَا هٰذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ مَرَّ بِنَا عَجَافاً، فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ: صِفيهِ، فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الأَوْصَافِ، وَهَالَ: هُذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صِفيهِ، فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الأَوْصَافِ، وَقَالَ: هُذَا وَكَذَا، فَقَالَ: صِفيهِ، فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الأَوْصَافِ، فَقَالَ: هُذَا وَلَذَا، فَقَالَ: صَفيهِ، فَوَصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الأَوْصَافِ، فَقَالَ: هُذَا وَلَذَا مُنَاهُ إِنَّهُ لَا بَعْتُهُ لَا أَنْ عَجِبَ وَقَالَ: هُو مَنَاءً وَمَسَاءً هُو مَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ تُحْلَبُ صَبَاحاً وَمَسَاءً.

ثُمَّ تَعَرَّضَ لَهُمَا بِقُدَيْدِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيُّ، فَبَكَى أَبُو بَكْرِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَيَّ بِدَعَوَاتِ، فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ، وَطَلَبَ الأَمَانَ، فَقَالَ: أَعْلَمُ أَنْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيً، فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ، وَطَلَبَ الأَمَانَ، فَقَالَ: أَعْلَمُ أَنْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيً، فَادْعُوا لِي، وَلَكُمَا أَنْ أَرُدً الْنَاسَ عَنْكُمَا وَلاَ أَصُرَّكُمَا، قَالَ: فَوَقَفَا لِي، فَادْعُوا لِي، وَلَكُمَا أَنْ أَرُدً الْنَاسَ عَنْكُمَا وَلاَ أَصُرَّكُمَا، قَالَ: فَوَقَفَا لِي، فَرَكِبْتُ فَرِسِي حَتَّى جِئْتُهُمَا، فَأَخْبَرْتُهُمَا خَبَرَ مَا يُرِيدُهُ بِهِمَا الْنَاسُ، وَعَرَضْتُ فَرَيْنِ مَا الْنَاسُ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الْزَادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي (٣)، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مَا لَقِيتُ أَنْ سَيَظُهَرُ أَمُرُ رَسُولِ اللّهِ عَيَّا لِي اللّهِ عَيَّا اللّهِ عَلَيْهِ.

وَاجْتَازَ ﷺ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ بِعَبْدٍ يَرْعى غَنَماً، فَاسْتَسْقَياهُ الْلَبَنَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَاةٌ تَحْلُبُ، غَيْرَ أَنَّ هُهُنَا عَنَاقاً (٤) حَمَلَتْ عَامَ أَوَّلَ، وَمَا بَقِيَ بِهَا

<sup>(</sup>١) جانبها.

<sup>(</sup>٢) وكانت زوجه قد بايعت النبي ﷺ علىٰ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) لم يأخذا منى شيئاً.

<sup>(</sup>٤) وهي أنثلي المغز.

لَبَنْ، فَقَالَ: «ادْعُ بِهَا»، فَأَتَىٰ بِهَا، وَحَلَبَهَا ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَرِبُوا مِنْهَا، وَأَسْلَمَ الْرَّاعِي.

وَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ خُرُوجُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ مَكَةً، وَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ (١) إِلَى الْحَرَّةِ (٢) يَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُ الْطَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ الْظَهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى أَطُم (٣) مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ إُوفَى رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى أَطُم (٣) مِنْ آطَامِهِمْ الْسَرَابُ (٥)، فَلَمْ يَمْلِكِ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ (١) يَرُولُ بِهِمُ الْسَرَابُ (٥)، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُ نَفْسَهُ فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا بَنِي قَيْلَةَ (يَعْنِي الأَوْسَ وَالْخَزْرَج) الْيَهُودِيُ نَفْسَهُ فَنَادَى بأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا بَنِي قَيْلَةَ (يَعْنِي الأَوْسَ وَالْخَزْرَج) هٰذَا جَدُّكُمْ (أَيْ: حَظَّكُمْ وَمَطْلُوبُكُمْ) قَدْ أَقْبَلَ، فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعاً السِلاَحِهِمْ، فَتَلَقَّوْهُ.

# # #

# [الوصول إلى قباء]

فَنَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَقَامَ عِنْدَهُمُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً (٢).

# # ##

<sup>(</sup>١) صباح.

<sup>(</sup>٢) وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة المنورة محاطة بِحَرّتين: شرقية وغربية.

<sup>(</sup>٣) جِصن.

<sup>(</sup>٤) عليهم ثياب بيض.

<sup>(</sup>٥) يُظهِرهم. والسراب: ما تراه نصف النهار كأنه ماء.

<sup>(</sup>٦) بل أربعة عشرة ليلة، كما في البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الأمم والملوك للطبري.

### [أول جمعة]

ثُمَّ خَرَجَ ﷺ مِنْ قُبَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ ارْتَفَعَ الْنَهَارُ، فَأَذْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، فَضَلاَّهَا بِمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ مِئةٌ.

\* \* \*

# [النزول على أبي أيوب رضي الله عنه]

وَرَكِبَ عَلَى دَارِ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُمْ قَائِلِينَ: يَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَى دَارِ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُمْ قَائِلِينَ: يَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَى دَالِهِ! هَلُمَّ إِلَى الْفُوَّةِ وَالْمَنْعَةِ، فَيَقُولُ: «خَلُوا سَبِيلَهَا» يَعْنِي: نَاقَتَهُ «فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ»، وَقَدْ أَرْخَى زِمَامَهَا وَمَا يُحَرِّكُهَا، وَهِي تَنْظُرُ يَمِيناً وشِمَالاً، حَتَّى إِذَا أَتَتْ دَارَ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ بَرَكَتْ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ، وَهُو يَوْمَئِذِ مِرْبَدُ تَمْرِ (۱) لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ الْبَنِي رَافِع بْنِ عَمْرِو، وَهُمَا يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ مِرْبَدُ تَمْرِ (۱) لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ الْبَنِي رَافِع بْنِ عَمْرِو، وَهُمَا يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ مِرْبَدُ تَمْرِ (۱) لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ الْبَنِي رَافِع بْنِ عَمْرِو، وَهُمَا يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ مِرْبَدُ تَمْرِ (۱) لِسَهْلٍ وَسُهَيْلِ الْبَنِي رَافِع بْنِ عَمْرِو، وَهُمَا يَتِيمَانِ فِي حِجْرِ أَنْ ثَمْرِ أَنْ رَرَارَةً، ثُمَ سَارَتْ وَهُو يَعِيْ عَلَيْهَا حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى بَابِ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِ (۲)، ثُمَّ سَارَتْ فِيهِ، وَبَرَكَتْ فِي مَبْرَكِهَا الأَوَّلِ، وَأَلْقَتْ جِرَانها الأَنْصارِي (۲)، ثُمَّ سَارَتْ فِيهِ، وَبَرَكَتْ فِي مَبْرَكِهَا الأَوَّلِ، وَأَلْقَتْ جِرَانها (أَيْ اللهُ عَنْهِ اللهُ وَقَالَ: «هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ».

وَاحْتَمَلَ أَبُو أَيُّوبَ رَحْلَهُ، وَأَدْخَلَهُ بَيْتَهُ، وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَكَانَتْ دَارُ بَنِي الْنَجَارِ أَوْسَطَ دُورِ الأَنْصَارِ وَأَفْضَلَهَا، وَهُمْ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدْهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

<sup>(</sup>١) موضع يجفّف فيه التمر.

<sup>(</sup>٢) واسمه: خالد بن زيد.

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَصَعِدَتْ ذَوَاتُ الْخُدُورِ (١) عَلَى الْأَجَاجِيرِ (٢) عِنْدَ قُدُومِهِ يَقُلْنَ:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَيْبِيَّاتِ الْسَوَدَاعِ وَمَا وَعَالِ الْسَوْدَاعِ وَالْسَوْدَاعِ وَالْسَفُ مُ الْفُلُدُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاع (٣)

وَعَنْ أَنسٍ أَيْضاً: لَمَّا بَرَكَتِ الْنَّاقَةُ عَلَى بَابِ أَبِي أَيُّوبَ خَرَجَ جَوارِ (١٠) مِنْ بَنِي النَّجَارِ بِالدُّفُوفِ يَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ ﷺ: «أَتُحْبِبْنَنِي؟» قُلْنَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ: «اللّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُمْ»(٥).

قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: جَاءَ مُحَمَّدُ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ.

وَأَقَامَ عَلَيْكُ عِنْدَ أَبِي أَيُّوبَ سَبْعَةً أَشْهُرٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء. والخِدْر: الاستتار.

<sup>(</sup>٢) السطوح، مفردها: إجّار.

<sup>(</sup>٣) خالف في هذا المحققون، كالحافظ ابن حجر، والحافظ العراقي، وابن القيّم، وقالوا: إن ذلك كان مرجعه من تبوك، وذلك لأن ثنيّة الوداع من جهة الشام، لا من جهة مكة، والصواب أن ما قالوه هو:

نـحـن جَــوارٍ مــن بــنــي الــنــجــار يــا حــبّـذا مــحــمــدُ مــن جــار كما في شرح المواهب ٤٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) الجارية: الفتية من النساء.

<sup>(</sup>٥) أي: يا معشر الأنصار.

# [السنة الأولى] [بناء المسجد النبوي]

وَلَمَّا أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ قَالَ: «يَا بَنِي النَّجَارِ! ثَامِنُونِي بِحَاثِطِكُمْ»(١)، قَالُوا: لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ، فَأَبَىٰ ذَٰلِكَ، وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَذَاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ كُلّهِ.

وَأَمَرَ عَيَّا بِاتِّخَاذِ اللَّبِنِ، فَاتَّخِذَ، وَبُنِيَ الْمَسْجِدُ، وَسُقِفَ بِالْجَرِيدِ<sup>(۲)</sup>، وَجُعِلَتْ عُمُدُهُ خَشَبَ الْنَّخْلِ، وَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، وَكَانَ عَيَّا يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بِنَائِهِ، وَيَقُولُ (وَهُمَا<sup>(۳)</sup> لِعَبْدِاللّهِ بْنِ رَوَاحَةً):

هٰذَا الْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ(٤) هٰذَا أَبَـرُ رَبَّـنَا(٥) وَأَطْهَرَ الْحَمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ(٤) الْحَرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ اللَّاخِرَةُ

وَجُعِلَتْ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ لِلْقُدُسِ، وَجُعِلَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْوَابِ: بَابٌ فِي مُؤَخَّرِهِ، وَبَابٌ يُقَالُ لَهُ: بَابُ الرَّحْمَةِ، وَالْبَابُ الَّذِي يُذْخَلُ مِنْهُ. وَجُعِلَ طُولُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إِلَى مُؤَخِّرِهِ مِئةَ ذِرَاعٍ، وَفِي الْجَانِبَيْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ أَوْ دُونَهُ، مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إِلَى مُؤخِّرِهِ مِئةً ذِرَاعٍ، وَفِي الْجَانِبَيْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ أَوْ دُونَهُ، وَجُعِلَ أَسَاسُهُ قَرِيباً مِن ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ، وَبَنَى بُيُوتاً إِلَى جَنْبِهِ بِاللَّبِنِ، وَسَقَفَهَا بِجُذُوعِ النَّخِلِ وَالْجَرِيدِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْبِنَاءِ بَنَى لِعَائِشَةَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِيهِ بِحُذُوعِ النَّخِلِ وَالْجَرِيدِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْبِنَاءِ بَنَى لِعَائِشَةَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِيهِ مُنَا الْبَيْتِ اللَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ فَي الْبَيْتِ الآخِرِ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ فَي الْبَيْتِ الآخِرِ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ مَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَجَعَلَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ فِي الْبَيْتِ الآخِرِ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ شَارِعاً إِلَى الْمَسْجِدِ، وَجَعَلَ سَوْدَة بِنْتَ زَمْعَة فِي الْبَيْتِ الآخِي بَنَاهَا.

<sup>(</sup>١) ساوموني ببستانكم.

<sup>(</sup>٢) الجريد: سعف النخيل إذا جُرِّد من ورقه.

<sup>(</sup>٣) أي: البيتان.

<sup>(</sup>٤) والذي يحمل من خيبر هو التمر، أي: هذا في الآخرة أفضل من ذاك وأحمدُ عاقبة.

<sup>(</sup>٥) أي: يا ربّنا.

# [هجرة أهل البيت]

وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَأَبَا رَافِعِ مَوْلاَهُ فَقَدِمَا بِفَاطِمَةَ، وَأُمِّ كُلْثُوم، وَسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، وَأُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، وَأُمِّ أَيْمَنَ (١)، وَخَرَجَ عَبْدُاللّهِ ابْنُ أَبِي بَكُر مَعَهُمْ بِعِيَالِ أَبِيهِ (٢).

وَكَانَ عَلَيْ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جِذْعِ فِي الْمَسْجِدِ قَائِماً، فَقَالَ: «إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ» فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، وَسَتَأْتِي قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْمُعْجِزَاتِ.

### # # #

# [المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار]

وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ قُدُومِهِ ﷺ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَبَنَى بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً.

### # # #

# [ظهور عداوة اليهود والمنافقين]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ: وَنَصَبَتْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ الْعَدَاوَةَ لِلنَّبِيِّ عَيَّا لَا بَغْياً وَحَسَدا، وَانْضَافَ إِلَيْهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ مُنَافِقُونَ عَلَى دِينِ آبَائِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ، وَانْضَافَ إِلَيْهِمْ عَبْدُاللّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولِ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ، وَقَهَرَهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِظُهُورِ الإِسْلام.

#### # # #

<sup>(</sup>۱) زوج زید.

<sup>(</sup>٢) وهم أم رومان زوج أبيه، وعائشة، وأسماء.

### [الإذن بالقتال]

وَأَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ بِالْقِتَالِ، قَالَ الزُّهْرِئُ: أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُذِنَ لِللّذِينَ يُقَنَتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ اللّهَ عَلَى الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُذِنَ لِللّذِينَ يُقَنَتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْوَاجاً الْوَاجاً. وَخَلَ الْنَاسُ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً.

وَكَانَ عَدَدُ مَغَازِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا بِنَفْسِهِ سَبْعاً وَعِشْرِينَ، قَاتَلَ فِي تِسْعِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْمُرَيْسِيعِ، وَالْخَنْدَقِ، وَعُشْرِينَ، قَاتَلَ فِي تِسْعِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْمُرَيْسِيعِ، وَالْخَنْدَقِ، وَعُرَيْظَةَ، وَحُنَيْنٍ، وَالطَّاثِفِ، وَسَرَايَاهُ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا وَقُرَيْظَةَ، وَخُنِيْنٍ، وَالطَّاثِفِ، وَسَرَايَاهُ الَّتِي بَعَثَ فِيهَا سَبْعٌ وَأَرْبَعُونَ سَرِيَّةً (٢).

**\*\*** \*\* \*\*

# [[سرية حمزة بن عبدالمطلب إلى العِيص]

أَوَّلُهَا: سَرِيَّةُ عَمِّهِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجُوا يَعْتَرِضُونَ عِيراً لِقُرَيْشِ<sup>(٣)</sup>، فَلَمْ يَقَعْ حَرْبٌ.

\* \* \*

# [سرية عبيدة إلى رابغ]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ إِلَى بَطْنِ رَابِع (١) فِي سِتِّينَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) بل هي فوق الستين.

<sup>(</sup>٣) العِير: هي الإبل التي تحمل الطعام.

<sup>(</sup>٤) وهو واد بين مكة والمدينة قرب البحر.

رَجُلاً المُشْرِكِينَ فِي مِثَتَيْنِ، فَكَانَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي مِثَتَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ.

\* # \*

# [سرية سعد بن أبي وقاص]

ثُمَّ سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ إِلَى الْخَرَّارِ (وَادٍ بِالْحِجَازِ<sup>(٢)</sup>) فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيراً لِقُرَيْشِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ مَرَّتْ بِالأَمْسِ.

# # ##

# [السنة الثانية] غَزْوَةُ وَدًّانَ<sup>(٣)</sup>

ثُمَّ غَزْوَةُ وَدَّانَ (وَهِيَ الأَبْوَاءُ)، وَهِيَ أَوَّلُ مَغَازِيهِ ﷺ، خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي صَفَر عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ، يُرِيدُ قُرَيْشاً (٤) فِي سِتِّينَ رَجُلاً، وَحَمَلَ اللَّوَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً (٥).

فَكَانَتِ<sup>(٦)</sup> الْمُوَادَعَةُ (أَي: الْمُصَالَحَةُ) عَلَى أَنَّ بَنِي ضَمْرَةَ لاَ يَغْزُونَهُ، وَلاَ يُغْزُونَهُ،

<sup>(</sup>۱) بل ثمانین.

<sup>(</sup>٢) قرب الجحفة.

<sup>(</sup>٣) وهي قرية بين مكة والمدينة قرب الأبواء، بينها وبين الجحفة ٧٠ كيْلاً.

<sup>(</sup>٤) بل يريد عِيراً لقريش. والعير: هي الإبل التي تحمل الطعام.

<sup>(</sup>٥) سيد الخزرج.

<sup>(</sup>٦) أي: في هذه الغزوة.

<sup>(</sup>٧) وأن عليهم نُصرة المسلمين إذا دُعوا.

# غَزْوَةُ بَوَاطِ(١)

ثُمُّ غَزْوَةُ بَوَاطٍ (وَهِيَ الْثَانِيَةُ) غَزَاهَا ﷺ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ فِي مِئَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ (٢)، يَعْتَرِضُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فِيهِمْ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ الْجُمَحِيُّ (٣)، فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً \_ .

\* \* \*\*

# غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ

ثُمَّ غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ (وَهِيَ مَوْضِعٌ لِبَنِي مُذلِج بِيَنْبُعَ)، خَرَجَ إِلَيْهَا ﷺ فِي جُمَادَى الأُولَى (وَقِيلَ: الآخِرَةِ) عَلَى رَأْسِ سِتَّةً عَشَرَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خَمْسِينَ وَمِئَةِ رَجُلٍ (وَقِيلَ: مِئَتَيْنِ) وَمَعَهُمْ ثَلاَثُونَ بَعِيراً، وَحَمَلَ الْلُواءَ وَكَانَ خَمْسِينَ وَمِئَةِ رَجُلٍ (وَقِيلَ: مِئَتَيْنِ) وَمَعَهُمْ ثَلاَثُونَ بَعِيراً، وَحَمَلَ الْلُواءَ وَكَانَ أَبْيضَ \_ حَمْزَةُ، يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّامِ بِالتِّجَارَةِ (1)، وَخَمْرَةُ إِلَى الشَّامِ بِالتِّجَارَةِ (1)، وَخَرَجَ إِلَيْهَا لِيَغْنَمَهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ مَضَتْ، وَوَادَعَ بَنِي مُدْلِحٍ مِنْ كِنَانَةً عَلَى أَنْ يَنْصُرُوهُ ﷺ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو جبل جهة ينبع، بينه وبين المدينة ٤٥ كيْلاً.

<sup>(</sup>٢) بعد أن استخلف على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس.

<sup>(</sup>٣) فوجد العِير قد فاتته.

<sup>(</sup>٤) وكانت أعظم عِير لقريش، فقد جمعوا فيها أموالهم حتى لم يبقَ بمكة قرشي أو قرشية لها مثقال فصاعداً إلا بعث به في تلك العِير.

# غَزْوَةُ بَدْرِ الأُولَىٰ

ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرِ الأُولَى، أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُ عَلَى سَرْحِ (۱) الْمَدِينَةِ بَعْدَ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَخَرَجَ ﷺ فِي طَلَبِهِ، حَتَّى بَلَغَ سَفَوَانَ (مَوْضِعٌ مِنْ نَاحِيَةِ بَدْرٍ)، فَفَاتَهُ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ، وَتُسَمَّى بَدْراً الأُولَى، وَحَمَلَ الْلُواءَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

# # #

# سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَحْشِ [الله المُؤْمِنِينَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَحْشِ [الله المُؤمِنِينَ عَبْدِاللَّهِ اللهِ المُؤمِنِينَ عَبْدِاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤمِنِينَ اللهِ اللهِ المُؤمِنِينَ المُؤمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤمِنِينَ اللهِ الل

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَ مَعَهُ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى نَخْلَةً (٢) عَلَى لَيْلَةٍ مِنْ مَكَّةَ فِي رَجَبٍ، يَتَرَصَّدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَمَرَّتْ بِهِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَتَمْراً وَأَدَما مِنَ الْطَّائِفِ، فِيهَا عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَتَلُوهُ، وَأَسَرُوا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِاللّهِ وَالْحَكَمَ بْنَ كَيْسَانَ (٣)، وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ، وَاسْتَاقُوا الْعِيرَ. فَكَانَتْ أَوَّلَ غَنِيمَةٍ فِي الإِسْلامَ.

# # ##

# غَزْوَةُ بَذِرِ الْكُبْرَىٰ

ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى، وَهُوَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الإِسْلاَمَ

<sup>(</sup>١) ماشية.

<sup>(</sup>۲) وهي بين مكة والطائف.

<sup>(</sup>٣) وعرضت قريش فداء أسيريها، فأما الحكم فأسلم وبقي مع المسلمين، وأما عثمان فلحق بمكة ومات بها كافراً.

وَأَهْلَهُ، وَأَذَلُ فِيهِ الشَّرُكَ وَأَهْلَهُ، مَعَ قِلَّةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ، مَعَ قِلَّةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَثْرَةِ الْمُسْوَمَةِ (١) مَعَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ سَوَابِغَ الْحَدِيدِ، وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ، وَالْخُيُولِ الْمُسَوَّمَةِ (١)، وَالْخُدِيدِ، وَالْعُدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ عِبْدَ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ مَعْزَوَاتِ الإِسْلاَمِ، إِذْ مُنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ مَعْزَوَاتِ الإِسْلاَمِ، إِذْ مُنْهَا كَانَ ظُهُورُهُ، وَبَعْدَ وُقُوعِهَا أَشْرَقَ عَلَى الآفَاقِ نُورُهُ.

وَكَانَ خُرُوجُهُمْ يَوْمَ السَّبْتِ لِفِئْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ (٣) مِنْ رَمَضَانَ (٤) عَلَى رَأْسِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً، وَخَرَجَ مَعَهُ الأَنْصَارُ، وَلَمْ يَخُرُجُوا مَعَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ، وَكَانَ عِدَّةُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ ثَلاثَ مِئَةٍ وَخَمْسَةٌ، وَثَمَانِيَةٌ لَمْ يَحْضُرُوهَا، وَإِنَّمَا ضَرَبَ لَهُمْ بِسَهْمِهِمْ وَأَجْرِهِمْ (٥)، فَكَانُوا كَمَنْ حَضَرَهَا، وَكَانَ مَعَهُمْ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسٍ: لِلْمِقْدَادِ، وَالزُّبَيْرِ، وَمَرْثَدِ الْغَنَويِّ، وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُونَ بَعِيراً. أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفاً، وَمَعَهُمْ مِئَةُ فَرَسٍ وَسَبْعُ مِئَةِ بَعِيرٍ، وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفاً، وَمَعَهُمْ مِئَةُ فَرَسٍ وَسَبْعُ مِئَةِ بَعِيرٍ، وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفاً، وَمَعَهُمْ مِئَةُ فَرَسٍ وَسَبْعُ مِئَةِ بَعِيرٍ، وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفاً، وَمَعَهُمْ مِئَةُ فَرَسٍ وَسَبْعُ مِئَةِ بَعِيرٍ، وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ خُروجُهُ مَيَّةٍ بِقَصْدِ الْتَعَرُّضِ لِعِيرٍ قُرَيْشٍ الْقَادِمَةِ مِنَ الْشَامِ فِي قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا أَمُوالُ قُرَيْشٍ، وَعَلَيْهَا أَبُولُ لَعُرَيْشٍ، وَعَلَيْهَا أَبُولُ مَعْهُمْ مَاكُونَ مَاكُولُهُ مُوالُ قُرَيْشٍ، وَعَلَيْهَا أَبُولُ اللَّهُمَ لَيْنَ رَاكِباً.

فَلَمَّا بَلَغَ عَيِّ بِأَصْحَابِهِ الرَّوْحَاءُ (٦) أَتَاهُ الْخَبَرُ بِمَسِيرِ قُرَيْشِ لِيَمْنَعُوا عَنْ عِيرِهِمْ (٧)، فَاسْتَشَارَ النَّبِيُ عَيِّ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ إِحْدَى

<sup>(</sup>١) التي جُعل لها علامات تُعرف بها.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) مضت.

<sup>(</sup>٤) وفي نور اليقين للخضري: لثلاث ليال خلون.

<sup>(</sup>٥) لأمور كُلُفوا بها.

<sup>(</sup>٦) وهي قرية علىٰ مسافة ٣٠٠ كَيْلاً جنوب غرب المدينة.

<sup>(</sup>٧) التي خرج لها عليه الصلاة والسلام وهي متوجهة إلى الشام فلم يدركها، وذلك في غزوة العشيرة ولم يزل مترقباً رجوعها، فلما سمع برجوعها ندب إليها أصحابه، ولما علم أبو سفيان بخروج الرسول ﷺ أرسل إلى قريش فنفروا سراعاً ليمنعوا عن عيرهم.

الطَّاثِفَتَيْن: إِمَّا الْعِيرُ، وَإِمَّا قُرَيْشٌ»، فَقَامَ أَبُو بَكْر فَقَالَ فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ فَأَخْسَنَ، ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ولٰكِن اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ - يَعْنِي مَدِينَةَ الْحَبَش(١) -لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ. فَقَالَ ﷺ خَيْراً وَدَعَا لَهُ بِخَيْر، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «أَيُّهَا الْنَّاسُ»(٢) \_ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ \_ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّكَ تُريدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَجَلْ»، قَالَ سَعْدٌ: قَدْ آمَنًا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذٰلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْض يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَو اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هٰذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلُّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا، وَإِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرْب، صُدُقٌ عِنْدَ الْلُقَاءِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى. فَسُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقَوْلِ سَعْدٍ، وَنَشَّطَهُ ذٰلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الْطَائِفَتَيْنِ، وَاللّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ الآنَ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ». وَعَيَّنَ مَصَارِعَهُمْ، فَمَا تَعَدُّوْهَا.

ثُمَّ ازْتَحَلَ ﷺ قَرِيباً مِنْ بَدْرٍ، وَتَرَكَ قُرَيْشاً بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَىٰ (٣)، وَبُنِيَ لَهُ ﷺ عَرِيشٌ (٤) فَكَانَ فِيهِ.

ثُمَّ خَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ وَدَعَوْا إِلَى

<sup>(</sup>١) أو موضع باليمن، أو هو أقصى معمور الأرض.

<sup>(</sup>۲) عبارة نور اليقين: أشيروا علي أيها الناس.

<sup>(</sup>٣) جانب الوادي الأبعد عن المدينة.

<sup>(</sup>٤) خيمة من خشب وثُمام (وهو نبت يشبه ورق النخل).

الْمُبَارَزَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فِتْيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بِكُمْ حَاجَةً، ثُمُّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطْلِبِ، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيًّ، فَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةَ فَقَتَلَهُ، وبَارَزَ عَلِيًّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ، وبَارَزَ عَلِيًّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ، وَاحْتَلَهُ، وبَارَزَ عَلِيًّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ، وَاخْتَلَهُ وَعَلِيًّ مُنِيدَةً وَعُتْبَةً ضَرْبَتَانِ، فَأَنْخَنَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَمَالَ حَمْزَةُ وَعَلِيًّ عَلَى عُتْبَةً فَقَتَلاه، وَاحْتَمَلاً عُبَيْدَةً، وَاسْتُشْهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ يَلْكُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ .

ثُمُّ تَزَاحَفَ الْنَاسُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض، وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْعَرِيشِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ فَقَطُ (١) وَهُوَ يُنَاشِدُ رَبَّهُ مَا وَعَدَهُ مِنَ الْنَصْرِ، وَيَقُولُ: «اللّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ الْيَوْمَ فَلاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ اللّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ الْيَوْمَ فَلاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ الْلَهُمَّ الْمُسْلِمِينَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ: «اللّهُمَّ لاَ تَحْدُلْنِي، اللّهُمَّ أَنْشُدُكُ (٢) مَا وَعَدْتَنِي». وَلَمَّا كَانَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ: «اللّهُمَّ لاَ تَحْدُلْنِي، اللّهُمَّ أَنْشُدُكُ (٢) مَا وَعَدْتَنِي». وَلَمَّا كَانَ فِي الْعَرِيشِ وَمُعَهُ الْصِدِيقُ أَخَذَتُهُ ﷺ سِنَةٌ مِنَ الْنَوْم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مُتبَسُماً، فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ! هٰذَا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاهُ (٣) النَّقُعُ» ـ أَيْ: الْغُبَارُ ـ، ثُمَّ فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ! هٰذَا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاهُ (٣) النَّقُعُ» ـ أَيْ: الْغُبَارُ ـ، ثُمَّ فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ! هٰذَا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاهُ (٣) النَقْعُ» ـ أَيْ: الْغُبَارُ ـ، ثُمَّ وَلُولُونَ اللّهُ الْمُعْرَفِ الْمُعْرَافِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، ثُمَّ صَارُوا عَلَاقُهُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، ثُمَّ صَارُوا عَلْاقَ وَلَانَتِ الْمَلائِكَةُ لاَ تَعْرِفُ كَيْفَ تَقْتَلُ الآدَمِيُونَ، فَعَلَمَهُمُ اللّهُ خَمْسَةَ آلاَفِ، وَكَانَتِ الْمَلائِكَةُ لاَ تَعْرِفُ كَيْفَ تَقْتَلُ الآدَمِيُونَ، فَعَلَمَهُمُ اللّهُ تَعْرِفُ كَيْفَ تَقْتَلُ الآدَمِيُونَ، فَعَلَمَهُمُ اللّهُ وَقَ ٱلْأَعْتَاقِ وَاصَرِيوا مِنْهُمْ صَلَاهِ اللّهُ بَنَانِهُ وَقَ ٱلْأَعْتَاقِ وَاصَرِيوا مِنْهُمْ صَلَاهِ اللّهُ الللّهُ اللللللْ اللللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللللْفِي الللللْهُ اللللْهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) بيده السيف يذبُ عن النبي ﷺ، وكان قد طلب من النبي ﷺ أن يكون في مقدمة الجيش فلم يأذن له.

<sup>(</sup>٢) أطلب منك.

<sup>(</sup>٣) وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر، الآية: ٤٥. وقد شارك ﷺ في القتال كما روى ذلك أحمد بن علي رضي الله عنه قال: (لقد رأيتُنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ، وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ١٢.

مَفْصِلِ<sup>(۱)</sup>، وَكَانُوا يَغْرِفُونَ قَتْلَى الْمَلاَثِكَةِ مِنْ قَتْلاَهُمْ بِآثارِ سُودٍ فِي الأَعْنَاقِ وَالْبَنَانِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ تُقَاتِلِ الْمَلاَئِكَةُ إِلاَّ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيمَا سِوَاهُ كَانَتْ عُدَداً وَمَدَداً، وَكَانَتْ سِيمَاهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمُ بِيضٌ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ عَمَائِمُ خُضْرُ.

وَعَنْ سُهَيْلِ<sup>(٢)</sup> بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدَ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ إِلَى الْمُشْرِكِ فَتَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْسَّيْفُ.

وَلَمَّا الْتَقَى الْجَمْعَانِ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَفَّا مِنَ الْحَصْبَاءِ، فَرَمَى بِهِ فِي عَيْنَيْهِ فِي عُيْنَيْهِ وَجُوهِهِمْ، وَقَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلاَّ دَخَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَانْهَزَمُوا، وَقَتَلَ اللّهُ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، وَأُسِرَ مَنْ أُسِرَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَاتَلَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُ يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِهِ حَتَّى انْقَطَعَ فِي يَدِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَأَعْطَاهُ جَزْلاً مِنْ حَطَبِ (٣)، فَقَالَ لَهُ: «قَاتِلْ بِهِ»، فَهَزَّهُ فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفاً طَوِيلَ الْقَامَةِ، شَدِيدِ الْمَتْنِ، أَبْيَضَ الْمُديدةِ، فَقَاتَل بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى الْعُونَ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ الْعَوْنَ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ عِنْدَهُ وَالسَّلامُ يَوْمَئِذِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍ ويَحْملُ يَدَهُ ضَرَبَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عِجْدِمَةُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عِجْدِمة عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. وَعُمْ عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. وَعُمْ وَالسَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. وَعُمْ وَالسَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. وَعُرْمَةُ عَلَيْهِ الْعَلامُ عَلَيْهِ الطَّلامُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ. وَعُرْمَةُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>١) للأصابع، لأن البنانَ الأصابعُ أو أطرافُها، كما في القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) بل سهل.

<sup>(</sup>٣) وهو الحطب اليابس.

<sup>(</sup>٤) وذلك في حروب الردة أيام أبي بكر رضي الله عنهما.

وَأَمَرَ ﷺ بِقَتْلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ (۱)، فَطُرِحُوا فِيهِ، وَنَادَاهُمْ ﷺ: "يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ! وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنِ! هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي اللّهُ حَقًا». وَقَالَ ﷺ: "يَا وَعَدَنِي اللّهُ حَقًا». وَقَالَ ﷺ: "يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ! بِنْسَ الْعَشِيرَةِ كُنْتُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ! بِنْسَ الْعَشِيرَةِ كُنْتُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! كَيْفَ تُكلِمُ أَجْسَاداً لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا؟ فَقَالَ: "مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَتُولُ مِنْهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَردُوا شَيْئاً».

قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبِيخًا وَتَصْغِيراً وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً.

وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ: وَمِنْ آيَاتِ بَدْرِ الْبَاقِيَةِ مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدِ مِنَ الْحُجَّاجِ، أَنَّهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِلْكِ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةِ طَبْلِ مُلُوكِ الْوَقْتِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ لْلِكَ لِنَصْرِ أَهْلِ الإِيمَانِ، وَكُنْتُ رُبَّمَا أُنْكِرُ لْلِكَ وَرُبَّمَا الْوَقْتِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ لَاللهُ عَلَيَّ بِالْوُصُولِ إِلَى لَالِكَ الْمَوْضِعِ الْشَرِيفِ، فَسَمِعْتُ الْمَوْضِعِ الْشَرِيفِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ الطَّبْلِ سَمَاعاً مُحَقَّقاً، الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ يَوْمِي أَجْمَعَ.

وَقَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً: سِتَّةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (٢)، وَتُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ الْمُهَاجِرِينَ (٢)، وَتُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ.

وَلَمَّا فَرَغَ ﷺ مِنْ بَدْرٍ فِي آخِرِ رَمَضَانَ وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ، بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ بَشِيراً، فَوَصَلَ الْمَدِينَةَ ضُحّى وَقَدْ نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ تُرَابِ

<sup>(</sup>١) وهي بثر لم تُبْنَ جوانبها فانهارت.

 <sup>(</sup>۲) هم: عبيدة بن الحارث، ومهجع مولى عمر، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد،
 وعاقل بن البكير الليثي، وصفوان بن بيضاء الفِهري، وذو الشمالين عمير بن
 عبد عمرو بن نضلة الخزاعي.

<sup>(</sup>٣) ستة من الخزرج وهم: عوف بن عفراء، وشقيقه معوذ بن عفراء، وحارثة بن سراقة، ويزيد بن الحارث، ورافع بن المعلّى، وعمير بن الحُمام، واثنان من الأوس هما: سعد بن خيثمة، ومبشّر بن عبدالمنذر.

رُقَيَّةَ بِنْتِ النَّبِي عَيَّلِيْ ، وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرِ لِتَمْرِيضِهَا، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَيَلِيْ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ.

\* \* \*

# [سرية عمير بن عدي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عُمَيْرِ بْنِ عَدِيِّ الْخَطْمِيُ (') إِلَى عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ ('') وَكَانَتْ تَعِيبُ الإِسْلاَمَ وَتُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْةٍ، فَجَاءَهَا عُمَيْرٌ لَيْلاً فَقَتَلَهَا، ثُمَّ صَلَىٰ الصَّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ (٣)، فَقَالَ: «لاَ يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ».

# # #

# غَزْوَةُ قَرْقَرَةِ الْكُذرِ (٤)

ثُمَّ غَزْوَةُ قَرْقَرَةِ الْكُدْرِ، خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ بَدْرِ بِسَبْعَةِ أَيَّامِ يُرِيدُ بَنِي سُلَيْم، فَبَلَغَ مَاءً يُقَالُ لَهُ: الْكُدْرُ، فَأَقَامَ ثَلاَثاً (وَقِيلَ: عَشْراً)، فَلَمْ يَلْقَ أَحَداً، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

# # ##

<sup>(</sup>١) وذلك في رمضان من السنة الثانية.

<sup>(</sup>٢) من بني أمية.

<sup>(</sup>٣) وقال: هل عليَّ في ذلك من شيء؟.

<sup>(</sup>٤) القرقرة: الأرض الملساء. والكُذر: طير في ألوانها كُذرة عرف بها ذلك الموضع.

# [سرية سالم بن عمير]

ثُمَّ سَرِيَّةُ سَالِمِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى أَبِي عَفَكِ الْيَهُودِيِّ، وَكَانَ يُحَرِّضُ عَلَى النَّبِيِّ وَيَقُولُ فِيهِ الشَّعْرَ. فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ سَالِمٌ فَقَتَلَهُ(١).

\* # #

# غَزْوَةُ بَنِي قَينُقَاع

ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعِ، بَطْنٌ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ يَوْمَ الْسَبْتِ نِصْفَ شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ عِشْرِيْنَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ، وَقَدْ كَانَتْ الْكُفَّارُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ وَادَعَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَنْ لاَ يُحَارِبُوهُ، وَلاَ يُوَلِّبُوا عَلَيْهِ عَدُوَّهُ (وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُودِ الْثَلاَثَةُ: قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ، وَبَنُو قَيْنُقَاع).

وَقِسْمٌ حَارَبُوهُ وَنَصَبُوا لَهُ الْعَدَاوَةَ كَقُرَيْشٍ.

وَقِسْمٌ تَرَكُوهُ وَانْتَظَرُوا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ كَطَوَائِفَ مِنَ الْعَرَبِ، (فَمِنْهُمُ مَنْ كَانَ مَعَهُ ظَاهِراً وَمَعَ عَدُوهِ بَاطِناً وَهُمُ مَنْ كَانَ مَعَهُ ظَاهِراً وَمَعَ عَدُوهِ بَاطِناً وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ).

[سرية غالب الليثي]:

<sup>(</sup>١) وعمره ١٢٠ سنة، وكان ذلك في شوال من السنة الثانية.

ولما رجع النبي ﷺ من غزوة الكُذر بعث غالب بن عبدالله في شوال إلى بني سُلَيم وغطَفان فقتلوا فيهم، وأخذوا النَّعَم، واستُشهد من المسلمين ثلاثة.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ مِنَ الْيَهُودِ بَنُو قَيْنُقَاعِ (۱)، فَحَارَبَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي شَوَّالِ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ (۲)، فَحَاصَرَهُمْ أَشَدُ الْحِصَارِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (۳)، وَكَانَ اللَّوَاءُ بِيَدِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَكَانَ أَبْيَضَ، فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْرُعْبَ، وَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَهُ أَمْوَالَهُمْ (۱)، وَأَنَّ لَهُمْ النِّسَاءَ وَالذُّرِيَّة، وَأَمَرَ أَنْ يُجْلَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَلَحِقُوا بِأَذْرِعَاتٍ (۵)، وَأَخَذَ مِنْ حِصْنِهِمْ سِلاَحاً وَآلةً كَثِيرَةً.

# # #

## غَزْوَةُ السّويق

ثُمَّ غَزْوَةُ السَّوِيقِ فِي ذِي الْحِجَّةِ يَوْمَ الأَحَدِ لِخَمْسِ خَلَوْنَ<sup>(٦)</sup> مِنْهَا، عَلَى رَأْسِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ، وَسُمِّيَتْ بِذَٰلِكَ لأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ زَادِ الْمُشْرِكِينَ الْسَّوِيقُ<sup>(٧)</sup>، وَغَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ.

وَكَانَ سَبَبُ هَٰذِهِ الْغَزْوَةِ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ حِينَ رَجَعَ بِالْعِيْرِ مِنْ بَدْرٍ إِلَى مَكَّةَ نَذَرَ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْنُسَاءَ وَالدُّهْنَ حَتَّى يَغْزُوَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَخَرَجَ فِي مِئَتَيْ رَاكِبٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَبَرَّ يَمِينَهُ، حَتَّى أَتُوا الْعُرَيْضِ عَلَى ثَلاَثَةِ فَخَرَجَ فِي مِئَتَيْ رَاكِبٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَبَرَّ يَمِينَهُ، حَتَّى أَتُوا الْعُرَيْضِ عَلَى ثَلاَثَةِ

<sup>(</sup>۱) عندما انتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار كانت تجلس عند صائغ منهم، فطلبوا منها كشف وجهها فأبت، فعقد الصائغ طرف ثوبها إلى ظهرها وهي لا تشعر، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا، فاستغاثت، فوثب مسلم إلى الصائغ فقتله، فتجمّع اليهود على المسلم فقتلوه، وقامت فتنة بين الطرفين.

<sup>(</sup>۲) بل في أوائل سنة ثلاث، كما قال أبو شهبة في سيرته.

<sup>(</sup>٣) وكانوا أشجع يهود.

<sup>(</sup>٤) وكانوا صاغةً وتجاراً.

<sup>(</sup>٥) في بلاد الشام، ولم يَحُل عليهم الحَوْل حتى هلكوا.

<sup>(</sup>٦) مَضَيْن.

<sup>(</sup>٧) وهو قمح أو شعير يُقليٰ ثم يُطحن.

أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحَرَقُوا نَخْلاً، وَقَتَلُوا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ، وَانْصَرَفُوا رَاجِعِينَ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي طَلَبِهِمْ فِي مِثَتَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَادِ، وَجَعَلَ أَبُو سُفْيانَ وَأَصْحَابُهُ يُلْقُونَ جُرُبَ الْسُويقِ، (وَهِيَ عَامَّةُ وَالأَنْصَادِ، وَجَعَلَ أَبُو سُفْيانَ وَأَصْحَابُهُ يُلْقُونَ جُرُبَ الْسُويقِ، (وَهِيَ عَامَّةُ أَزْوَادِهِمْ)، يَتَخَفَّفُونَ لِلْهَرَبِ، فَيَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ، وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَةً أَيَّام.

\* \* \*

#### [حوادث]

وَفِي هٰذِهِ الْسَّنَةِ تَزَوَّجَ عَلِيٍّ (۱) بِفَاطِمةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (۲)، وَخَطَبَهَا قَبْلَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، فَلَمْ يُجِبْهُمَا ﷺ، ثُمَّ دَعَاهُمَا وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَكَانَ عَلِيٌّ غَائِباً خَطَبَ ﷺ خُطْبَةً بَلِيغَةً، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةً مِنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَاشْهَدُوا أَنِي قَدْ رَوَّجْتُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، إِنْ رَضِيَ بِذَٰلِكَ عَلِيٌّ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ أَنِي قَذَ رَوَّجْتُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ مِثْقَالِ فِضَّةٍ، إِنْ رَضِيَ بِذَٰلِكَ عَلِيٌّ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ مَنْ بُسْرٍ وَقَالَ: «انْتَهِبُوا» فَانْتَهَبُوا، وَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَيْقٍ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَكَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ مِثْقَالِ فِضَةٍ، وَالسَّلاَهُ وَاللّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُزُوِّجَكَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ مِثْقَالِ فِضَةٍ، وَالسَّلامُ: «إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُزُوِّجَكَ فَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ مِئْقَالِ فِضَةٍ، وَاللّهِ لَقَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاللّهُ مِنْهُمَا الْكَثِيرَ الطَّيْبَ (٤). وَاللّهُ لَقَدْ أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهُمَا الْكَثِيرَ الطَّيْبَ (٤). قَالَ أَنَسٌ: فَوَاللّهِ لَقَدْ أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهُمَا الْكَثِيرَ الطَّيْبَ (٤).

<sup>(</sup>١) وعمره إحدى وعشرون سنة.

<sup>(</sup>٢) وسنُّها خمس عشرة سنة.

<sup>(</sup>٣) حظَّكما.

<sup>(</sup>٤) وهم: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومحسن، وقد مات محسن صغيراً. وفي هذا العام دخل عليه الصلاة والسلام بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وسنُها إذ ذاك تسع سنوات، وفي هذا العام أيضاً شرعت صلاة العيد.

#### [السنة الثالثة]

#### -[سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب]

ثُمَّ سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً وَأَرْبَعَةٍ مَعَهُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ (١)، وَكَانَ شَاعِراً يَهْجُو رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ وَقَتَلُوهُ.

#### # # #

#### غَزْوَةُ غَطَفَانَ

ثُمَّ غَزْوَةُ غَطَفَانَ<sup>(٢)</sup>، بِنَاحِيَةِ نَجْدٍ، عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ<sup>(٣)</sup>.

وَسَبَبُهَا: أَنَّ جَمْعاً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً وَمُحَارِبٍ تَجَمَّعُوا يُرِيدُونَ الإِغَارَةَ، جَمَعَهُمْ دُعْثُورُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، وَكَانَ شُجَاعاً، فَنَدَب عَلِيْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ شُجَاعاً، فَنَدَب عَلِيْ الْمُسْلِمِينَ، وَخَرَجَ فِي أَرْبَعِ مَنَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِساً، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِمِهْبَطِهِ عَلَيْ هَرَبُوا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَأَصَابُوا رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ بَنِي فَلَمَّا لَهُ وَبَالُ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَى اله الله عَلَى الله عِلْهُ الله عَلَى الهُ الله عَلَى اله

وَأَصَابَهُ ﷺ مَطَرٌ، فَنَزَعَ ثَوْبَيْهِ، وَنَشَرَهُمَا عَلَى شَجَرَةٍ لِيَجِفًا، وَاضطَجَعَ تَحْتَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ، فَقَالُوا لِدُعْثُورِ: قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدٌ، فَعَلَيْكَ بِهِ، فَأَقْبَلَ وَمُعَهُ سَيْفٌ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ وَمُعَهُ سَيْفٌ، خَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ

<sup>(</sup>١) كان الأشرف عربياً، لكن حالف بني النضير، وشَرُف فيهم، وتزوج منهم فصار ينسب إليهم.

<sup>(</sup>٢) وهم حلفاء قريش.

<sup>(</sup>٣) وذلك في ١٢ ربيع الأول.

مِنْيِ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ ﷺ: «اللّه»، فَدَفَعَهُ جِبْرِيلُ فِي صَدْرِهِ فَوَقَعَ الْسَيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ النّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي الْيَوْمَ؟» فَقَالَ: لاَ أَحَد، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ يَتَأَيّبُنَا اللّذِينَ عَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ اللّهُ هَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ الآية (١)، ثُمَّ رَجَعَ ﷺ وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ إِخْدَى عَشْرَةً لَيْلَةً .

\* \* \*

#### غَزْوَةُ بُحْرَانَ

ثُمَّ غَزْوَةُ بُحْرَانَ (٢) (وَتُسَمَّى غَزْوَةُ بَنِي سُلَيْم (٣)).

وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ بِهَا جَمْعاً كَثِيراً مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَخَرَجَ فِي ثَلَاثِ مِئَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٤)، فَوَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا فِي مِيَاهِهِمْ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً (٥)، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ عَشْرَ لَيَالٍ.

\* \* \*

## [سرية زيد بن حارثة إلى القردة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْقَرْدَةِ (اسْمُ مَاءِ مِنْ مِيَاهِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>۲) وهو موضع قریب من مکة.

<sup>(</sup>٣) حلفاء قريش.

<sup>(</sup>٤) في ٦ جمادي الأولى.

<sup>(</sup>a) وغنم خمس مئة بعير.

نَجْدِ<sup>(۱)</sup>) فِي مِئَةِ رَاكِبِ يَعْتَرِضُ عِيراً<sup>(۱)</sup> لِقُرَيْشِ<sup>(۱)</sup>، فِيهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَمَعَهُمْ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَصَابُوهَا، وَقَدِمُوا بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

\* \* \*

## غَزْوَةُ أُحُدِ

ثُمَّ غَزْوَةُ أُحُدِ كَانَتْ فِي شَوَّالِ، سَنَةَ ثَلاَثِ بِالاَتْفَاقِ، يَوْمَ الْسَبْتِ لِاحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةَ خَلَتْ مِنْهُ، اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لِيُدْرِكُوا لَأَحُمْم يَوْمَ بَدْرِ ( أَ) ، وَكَتَبَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب كِتَاباً يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَرُهُمْ يَوْمَ بَدْرِ ( أَ) ، وَكَتَبَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب كِتَاباً يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَبَلِ أُحْدِ بِخَبَرِهِمْ ( أَنْ وَسَارَ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلُوا بِبَطْنِ الْوَادِي مِنْ قِبَلِ أُحْدِ بِخَبَرِهِمْ ( أَنْ مَنْهَدِ بَخَرِهِ فَوَا عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ مَشْهَدِ مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ ( آ ) ، وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسِفُوا عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ مَشْهَدِ بَدْرٍ ، وَأُرِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ رُؤْيًا أَحَبَ لأَجْلِهَا الْمُكْثَ فِي الْمَدِينَةِ ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : «امْكُنُوا ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَوْمُ الأَزِقَّةَ قَاتَلْنَاهُمْ ، وَرُمُوا مِنْ فَوْقِ الْبُيُوتِ ، لأَصْحَابِهِ : «امْكُنُوا ، فَإِنْ دَخَلَ الْقَوْمُ الأَزِقَّةَ قَاتَلْنَاهُمْ ، وَرُمُوا مِنْ فَوْقِ الْبُيُوتِ ، فَقَالَ أُولِيْكَ الْقَوْمُ ( اللّهِ كُنَّا نَتَمَنَّى هٰذَا الْيَوْمَ ، اخْرُخ بِنَا إِلَى فَقَالَ أُولِيْكَ الْقَوْمُ ( اللّهِ عَنْهُ مَ اللّهِ كُنَا نَتَمَنَى هٰذَا الْيَوْمَ ، اخْرُخ بِينَا إِلَى الْعَدْوَلُونَ النَّاسِ الْجُمُعَةِ ، وَأَمْرَهُمْ وَالْمَرُهُمْ وَالْمَرُهُمْ وَالْمُرَاهُمْ وَطَعْهُمْ ، وَأَمْرَهُمْ بِالْجِدُ وَالاجْتِهَادِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ لَهُمُ الْنَصْرَ مَا صَبَرُوا ،

<sup>(</sup>١) وذلك في جمادي الآخرة.

<sup>(</sup>٢) إبلاً.

 <sup>(</sup>٣) ذاهبة إلى الشام عن طريق العراق، وذلك لأن النبي ﷺ حالف معظم القبائل التي تسكن غربي المدينة حتى ساحل البحر.

<sup>(</sup>٤) وكانوا قد جعلوا ربح قافلتهم (التي قادها أبو سفيان) استعداداً لحرب الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ولم يخرج معهم محتجًا بما أصابه يوم بدر.

<sup>(</sup>٦) في ذي الحليفة.

<sup>(</sup>٧) وهم الشبّان وخصوصاً مَن لم يشهد بدراً منهم، أما شيوخ المهاجرين والأنصار فقد كانوا يرون رأي الرسول ﷺ.

وَأَمَرَهُمْ بِالتَّهَيُّوِ لِعَدُوِّهِمْ، فَفَرِحَ النَّاسُ بِذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَيْتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ لَبِسَ لأَمْتَهُ (١)، وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ، فَنَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا، وَقَالُوا: مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُخَالِفَكَ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِي إِذَا لَئِسَ لأَمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ».

وَعَقَدَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثَلاثَةً أَلْوِيةٍ: لِوَاءً لِلْمُهَاجِرِينَ بِيَدِ عَلِيٌ بِنِ الْمُنْذِدِ، وَلِوَاءً لِلْخَزْرَجِ بِيَدِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِدِ، وَلِوَاءً لِلأَوْسِ بِيَدِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. وَفِي الْمُسْلِمِينَ مِئَةُ دَارِعٍ (٢). لِلأَوْسِ بِيَدِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا. وَفِي الْمُسْلِمِينَ مِئَةُ دَارِعٍ (٢). وَخَرَجَ الْسَعْدَانِ أَمَامَهُ يَعْدُوانِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَخَرْجَ السَّعْدَانِ أَمَامَهُ يَعْدُوانِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَالْمَدِينَةِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوم، وَعَلَى الْحَرَسِ تِلْكِ الْلَّيْلَةَ وَالْسَلامُ فِي السَّحَرِسِ تِلْكِ الْلَيْلَةَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَادَّلَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي السَّحَرِ (٣)، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ أَلْفَ رَجُلٍ، وَالْمُشْرِكُونَ ثَلاَثَةَ آلاَفِ رَجُلٍ، فِيهِمْ سَبْعُ مِئَةِ دَارِع، وَمِئَتَا فَرَسِ، وَثَلاَثَةُ آلافِ بَعِيرٍ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً.

وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأُحُدِ، وَرَجَعَ عَنْهُ عَبْدُاللّهِ بْنُ أُبَيِ فِي قَلاَثِ مِئَةٍ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ، وَيُقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالانْصِرَافِ لَلْاَثِ مِئَةٍ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ، وَيُقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ أَمْرُهُمْ بِالانْصِرَافِ لِكُفْرِهِمْ (1)، ثُمَّ صَفَّ الْمُشْرِكُونَ بِأَصْلِ أُحُدِ (٥)، وَصَفَّ الْمُشْرِكُونَ بِأَصْلِ أُحُدٍ (١)، وَصَفَّ الْمُشْرِكُونَ بِالسَّبْخَةِ (١)، وَكَانَ عَلَى مَيْمَنَةٍ خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ، وَجَعَلَ ﷺ عَلَى الْرُمَاةِ وَهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَبْدَاللّهِ بْنَ

<sup>(</sup>۱) درعه.

<sup>(</sup>٢) يلبسون الدروع. ورَد ﷺ كتيبة كبيرة من اليهود، وهم حلفاء عبدالله بن أُبيّ وقال: «لا نستعين بكافر على مشرك».

<sup>(</sup>٣) أما أُذلَج: فمعناها سار الليل كله.

<sup>(</sup>٤) ولما فعل ذلك عبدالله بن أبي همت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا: بنو حارثة من الأوس، وبنو سَلِمَة من الخزرج، فعصمهما الله.

<sup>(</sup>٥) فجعلوا ظهورهم للجبل، ووجوههم إلىٰ المدينة.

<sup>(</sup>٦) ببطن الوادي من أحد.

جُبَيْرٍ، وَقَالَ: «لاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَاخْمُوا ظُهُورَنَا، فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا قَدْ غَنِمْنَا فَلاَ تَشْرَكُونَا».

وَوَقَعَتِ الْحَرْبُ، وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَمَاعَةً، وَأَنْزَلَ اللّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَسُوا الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ حَتَّى كَشَفُوهُمْ عَنِ الْعَسْكَرِ، وَكَانَتِ الْهُزِيمَةُ، فَوَلَّى الْكُفَّارُ لاَ يَلُوُونَ عَلَى شَيْءٍ، وَنِسَاؤُهُمْ يَذُعُونَ بِالْوَيْلِ، وَتَبِعَهُمُ الْهُزِيمَةُ، فَوَلَّى الْكُفَّارُ لاَ يَلُوونَ عَلَى شَيْءٍ، وَنِسَاؤُهُمْ يَذُعُونَ بِالْوَيْلِ، وَتَبِعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى أَجْهَضُوهُمْ، وَوَقَعُوا يَنْهَبُونَ الْعَسْكَرَ وَيَأْخُذُونَ مَا فِيهِ مِنَ الْغَنَائِمِ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَيْ قَوْمُ! الْغَنِيمَة، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ، الْغَنَائِمِ، فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَيْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَالَ قَالُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُمْ لَمَّا اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مُبَارِذٍ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَشَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الْذَّاهِبِ، فَسَارِذٍ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَشَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الْذَّاهِبِ، وَكَانَ وَحْشِيُّ (٢) كَامِناً تَحْتَ صَحْرَةٍ، فَلَمَّا دَنَا مَنْهُ رَمَاهُ بِحَرْبَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْن وِرْكَيْهِ، فَكَانَ آخِرَ الْعَهْدِ بِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

وَكَانَ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قَاتَلَ دُونَ رَسُولِ اللّهِ عَيَالِةٌ حَتَّى قُتِلَ، وَكَانَ الَّذِي قَتَلَهُ ابْنُ قَمِئَةً، وَهُو يَظُنُّهُ رَسُولَ اللّهِ عَيَالِةً، فَصَاحَ: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ. وَقَالَ قَائِلٌ: أَيْ عِبَادَ اللّهِ! أُخْرَاكُمْ (أَيْ: اخْتَرِزُوا مِنْ جِهَةِ أُخْرَاكُمْ)، فَعَطَفَ الْمُسْلِمُونَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ، وَانْهَزَمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) وكانوا عشرة.

<sup>(</sup>٢) وهو غلام حبشي لجبير بن مطعم، وقد قال له: إن أنت قَتلتَ حمزة بعمّي طعيمة فأنت حرّ.

جِهةِ الْمَدِينَةِ، وَتَفَرَقَ سَائِرُهُمْ (١١)، وَوَقَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْكَشَفُوا عَنْهُ، وَثَبَتَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، سَبْعَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرِ الْصَدِّيقُ (٢١)، وَسَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً، وَكَانَ عَلَى وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً، وَكَانَ عَلَى وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ الْمُسْلِمِينَ وَمِئَةً وَسَبْعِينَ أَسِيراً، وَسَبْعِينَ قَتِيلاً، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ مُحَمَّدٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِي عَلَى أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِي عَلَى أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةً؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِي عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هُولاً فَقَالَ اللّهِ الْفَيْمِ اللهِ الْمَعْلِيقِ أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا هُولاً فَقَالَ اللهِ الْمَنْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَّا هُولاً فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ اللهُ المُؤلِدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرُمِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمَئِدٍ فَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ الْيُمْنَى السُّفْلَى (١) وَجُرِحَتْ وَجْنَتُهُ الْيُمْنَى السُّفْلَى، وَشُجَّ فِي جَبْهَتِهِ (٥) ، وَجُرِحَتْ وَجْنَتُهُ (٢) ، وَهَشَمُوا الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ (أَيْ: كَسَرُوا الْخُوذَة) وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى سَقَطَ لِشِقْهِ فِي كُفْرَةٍ (٧) ، فَأَخَذَ عَلِيٍّ بِيَدِهِ، وَاحْتَضَنَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللّهِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِماً ، وَنَشِبَتْ حَلْقَتَانِ مِنَ الْمِغْفَرِ (٨) بِوَجْهِهِ، فَانْتَزَعْهُمَا أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَضَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى سَقَطَتْ ثَنِيَتَاهُ مِنْ شِدَّةٍ غَوْصِهِمَا فِي وَجْهِهِ الْشَرِيفِ، وَعَضَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى سَقَطَتْ ثَنِيَتَاهُ مِنْ شِدَّةٍ غَوْصِهِمَا فِي وَجْهِهِ الْشَرِيفِ، وَعَضَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى سَقَطَتْ ثَنِيَتَاهُ مِنْ شِدَّةٍ غَوْصِهِمَا فِي وَجْهِهِ الْشَرِيفِ،

<sup>(</sup>١) باقيهم.

<sup>(</sup>٢) وعمر، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبدالرحمٰن بن عوف، وأبو عبيدة الجراح.

<sup>(</sup>٣) مرة لك، ومرة عليك.

<sup>(</sup>٤) وهي التي بين الثنيّة والناب، كسّرها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد.

<sup>(</sup>٥) الذي شجه عبدالله بن هشام الزهري.

<sup>(</sup>٦) الذي جرح وجهه عبدالله بن قَمِئة.

<sup>(</sup>٧) حفرها أبو عامر الفاسق.

<sup>(</sup>A) وهو زَرَد ينسج على قدر الرأس، يُلبس تحت القَلنُسُوة.

وَامْتَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ وَالِدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذرِيِّ الدَّمَ مِنْ وَجْنَتِهِ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ (١)، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «مَنْ مَسَّ دَمِي دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ الْنَارُ».

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: رَمَى عَبْدُاللّهِ بْنُ قَمِئَةً رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشَجَّ وَجْهَهُ وَكَسَرَ رَبَاعِيَتَهُ، فَقَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ قَمِئَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُو يَمْسَحُ الْدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: «أَقْمَأُكَ اللّهُ»، فَسَلَّطَ اللّهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلٍ (٢)، فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطَّعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً.

وَعَنِ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَهُ لَمَّا جُرِحَ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يُنَشُّفُ دَمَهُ، وَيَقُولُ: «لَوْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ لَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ الْسَمَاءِ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ».

وَعَنِ الْزُهْرِيِّ قَالَ: ضُرِبَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالسَّيْفِ سَبْعِينَ ضَرْبَةً، وَقَاهُ اللّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا.

وَأُصِيبَتْ يَوْمَئِذِ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ الْنُعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ (٣)، فَأَتَى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً»، فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا.

وَرُمِيَ أَبُو رَهُمِ الْغِفَارِيُّ كُلْثُومُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ، فَبَصَقَ عَلَيْهِ ﷺ فَبَرَأً.

وَانْقَطَعَ سَيْفُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَحْشِ، فَأَعْطَاهُ يَتَكِيْرٌ عُرْجُوناً (٤)، فَعَادَ فِي يَدِهِ

<sup>(</sup>١) ابتلعه، وقد طلب النبي منه أن يَمُجّه فقال: والله لا أَمُجُّه أبداً.

<sup>(</sup>٢) وهو ذَكَر الظّباء، فإن لم يُضَف للجبل فذَكَر المعْز.

<sup>(</sup>٣) خده.

<sup>(</sup>٤) وهو أصل العِذق الذي يَعْوَج وتقطع منه العيدان التي تحمل الرُّطَب. والعِذق من النخل كالعنقود من العنب.

سَيْفاً، فَقَاتَلَ بِهِ. وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى الْعُرْجُونَ، وَلَمْ يَزَلْ يُتَوَارَثُ حَتَّى بِيعَ مِنْ بَغَا الْتُرْكِيِّ مِنْ أُمَرَاءِ الْمُغْتَصِم بِاللّهِ فِي بَغْدَادَ بِمِثَتَيْ دِينَارٍ.

وَاشْتَغَلَ الْمُشْرِكُونَ بِقَتْلَى الْمُسْلِمِينَ يُمَثَّلُونَ بِهِمْ، يُقَطِّعُونَ الآذَانَ وَالْنُوفَ الْبُطُونَ.

وَقُتِلَ مِنَ الْكُفَّارِ ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَقَتَلَ ﷺ بِيَدِهِ الْشَرِيفَةِ أُبَيَّ بْنَ خَلَفِ(١).

وَلَمَّا أَرَادَ أَبُو سُفْيَانَ الانْصِرَافَ أَشْرَفَ عَلَى الْجَبَلِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: إِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ، يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، اعْلُ هُبَلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَعَالَ: اللّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ (٢)، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنْعَمَتْ (أَيْ: الْعُمَرَ: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ (٢)، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَنْعَمَتْ (أَيْ: الأَزْلاَمُ (٣))، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ سَوَاءٌ، قَتْلانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، فَقَالَ: الأَزْلاَمُ (٣)، فَقَالَ عُمَرُ: الْعَرَىٰ وَلاَ عُزَىٰ لَكُمْ، فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "قُولُوا: اللّهُ مَولانَا إِنَّ لَنَا الْعُزَىٰ وَلاَ عُزَىٰ لَكُمْ، فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "قُولُوا: اللّهُ مَولانَا وَلاَ مَولَى لَكُمْ»، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَادَى: مَوْعِدُكُمْ بَدْرٌ الْعَامَ الْقَابِلَ. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِرَجُل مِنْ أَصْحَابِةِ: "قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَوْعِدٌ».

وَنَظَرَ ﷺ إِلَى حَمْزَةَ وَقَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ عَنْ كَبِدِهِ، وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذُنَاهُ (٤)،

<sup>(</sup>۱) ضربه بحربة عندما أقبل يريد قتل الرسول ﷺ، فأصابت الضربة تَرْقُوتَه فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يخور خُوار النّور فقالوا له: والله ما بك من بأس، إنما هو خذش، فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان أبي يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمداً، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله»، فلما ضربه الرسول ﷺ تذكّر أبي قولَ الرسول ﷺ فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح. ولم يقتل الرسول غيرَه، لا في هذه الغزوة ولا في غيرها.

<sup>(</sup>٢) وأرسل النبي ﷺ إليهم عمر بن الخطاب في جماعة فأنزلوهم، وقال: لا ينبغي لهم أن يعلونا.

 <sup>(</sup>٣) أي: أجابت بنَعَمْ، وكان استقسم بها حين خرج إلى أُحُد. ثم قال: إن الحرب سِجال، يوم بيوم بدر.

<sup>(</sup>٤) الذي فعل ذلك هند زوجُ أبي سفيان، كما صنعت من آذان القتلىٰ وأنوفهم خلاخيلَ وأقرطاً وقلائد، لكنها أسلمت يوم فتح مكة، وحسن إسلامها.

فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ أَوْجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ، فَقَالَ: «رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ، فَقَدْ كُنْتَ فَعُولاً لِلْخَيْرِ، وَصُولاً لِلرَّحِم».

وَمِمَّنْ مُثْلِ بِهِ كَمَا مُثْلَ بِحَمْزَةَ: ابْنُ أُخْتِهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ.

وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلاَءِ، وَمَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُ فِي اللّهِ إِلاَّ وَاللّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى جُرْحُهُ، الْلَوْنُ لَوْنُ الْدَّم، وَالرُيحُ رِيحُ الْمِسْكِ».

**\*\* \*\* \*\*** 

## غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الأَسَدِ

ثُمَّ غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، وَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ (٢) مِنَ الْمَدِينَةِ (٣)،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ثمانين كَيْلاً.

<sup>(</sup>٣) بطریق مکة.

وَكَانَتْ صَبِيحَةً يَوْمِ الأَحَدِ<sup>(۱)</sup>، خَرَجَ ﷺ بِأَصْحَابِهِ لِطَلَبِ عَدُوْهِمْ بِالأَمْسِ<sup>(۱)</sup>، وَنَادَى مُؤَذِّنُهُ ﷺ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مَعَنَا أَحَدُ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالأَمْسِ (أَيْ: مَنْ شَهِدَ أُحُداً)، وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مُرْهِباً لِلْعَدُو، وَلِيَبْلُغَهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ لِيَظُنُوا بِهِم قُوَّةً، وَأَنَّ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِنْهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ. خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ لِيَظُنُوا بِهِم قُوَّةً، وَأَنَّ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِنْهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ.

وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدْ غَابَ خَمْساً، وَظَفِرَ ﷺ فِي مَخْرَجِهِ ذُلِكَ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعُاصِ، فَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ صَبْراً (٣).

\* \* \*

#### [السنة الرابعة] [سرية أبي سلمة إلى قَطَن]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالأَسَدِ إِلَى قَطَنٍ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ فَيْدِ (١)،

<sup>(</sup>١) في السادس عشر من شوال.

<sup>(</sup>٢) حذراً من رجوع المشركين إلى المدينة ليتمّموا انتصارهم، وقد كان ما ظنّه الرسول ﷺ محقّا، فإن المشركين أرادوا الرجوع، ولكن لما بلغهم خروج الرسول ﷺ في أثرهم ظنّوا أنه قد حضر معه مّن لم يحضر بالأمس، وألقى الله الرعب في قلوبهم، فرجعوا إلى مكة.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الأسر.

وفي هذه السنة زوّج عليه الصلاة والسلام بنته أمَّ كلثوم لعثمان بن عفان بعد أن ماتت رقية عنده.

وفيها تزوّج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب بعد أن توفي زوجها خُنيس بن حذافة بجراحة أصابته ببدر.

وفيها ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) شرقي المدينة قِبَل نجد، وكان ذلك في محرّم.

وَمَعَهُ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، لِطَلَبِ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةً ابْنَيْ خُوَيْلِدِ (١)، فَلَمْ يَجِدْهُمَا، وَوَجَدَ إِبلاً وَشَاءً، فَأَغَارَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً.

\* \* \*

# [سرية عبداللَّهِ بن أنيس إلى عُرَنة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِاللّهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَحْدَهُ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ خَالِدِ الْهُذَلِيِّ بِعُرَنَةَ (٢)؛ لأَنَّهُ بَلَغَهُ وَاللّهِ أَنَّهُ جَمَعَ الْجُمُوعَ لِحَرْبِهِ، فَقَتَلَهُ عَبْدُاللّهِ (٣)، وَأَخَذَ رَأْسَهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

# # ##

## [سرية عاصم بن ثابت إلى الرجيع]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَى الرَّجِيعِ - اسْمُ مَاءِ لِهُذَيْلِ - بَيْنَ مَكَةً وَعُسْفَانَ (١٤)، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بَعْدَ أُحُدٍ رَهْطٌ مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ، وَعُسْفَانَ (١٤)، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بَعْدَ أُحُدٍ رَهْطٌ مِنْ عَضَلٍ وَالْقَارَةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فِينَا إِسْلاَماً، فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَراً مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقّهُ وَنَنَا، فَبعثَ مَعَهُمْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ (٥)، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، فَفَقّهُ وَنَنَا، فَبعثَ مَعَهُمْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ (٥)، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ، فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ حَتَّى أَتَوْا عَلَى الرَّجِيعِ غَدَرُوا بِهِمْ، فَاسْتَصْرَخُوا عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) لأنهما كانا يدعوان قومهما لحرب الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قرب عرفات، وذلك في شهر محرّم.

<sup>(</sup>٣) بعد أنه قال له: سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك، فاستحلى سفيان كلامه، فمشى عبدالله معه إلى خبائه، ولما تفرّق الناس عنه ونام سفيان قام فقتله.

<sup>(</sup>٤) في صفر.

<sup>(</sup>٥) أو عشرة، يفقهونهم ويكونوا عيوناً على قريش.

هُذَيْلاً (١)، فَنَفَرُوا بِقَرِيبٍ مِنْ مِثَتَىٰ رَجُل، فَلَمْ يَرُعِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ إِلاَّ الرِّجَالُ بَأَيْدِيهِمُ الْسُيُوفُ، وَقَدْ غَشَوْهُمْ، فَقَاتَلَهُمْ مَرْثَدٌ وَخَالِدٌ وَعَاصِمٌ حَتَّى الرِّجَالُ بَايُدِيهِمُ الْسُيُوفُ، وَالْمِيثَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ قَتِلُوا، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ وَعَبْدُاللّهِ (٢)، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طَارِقِ، ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْهُمْ عَبْدُاللّهِ (٢)، فَقَتَلُوهُ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدِ حَتَّى بَاعُوهُمَا لأَهْلِ مَكَةً، فَقَتَلُوهُمَا. وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدِ: أُنْشِدُكَ بِاللّهِ حَتَّى بَاعُوهُمَا لأَهْلِ مَكَةً، فَقَتَلُوهُمَا. وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدِ: أُنْشِدُكَ بِاللّهِ أَنْ مُحَمَّداً الآنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ نَصْرِبُ عُنْقَهُ وَأَنْكَ فِي أَهْلِكَ؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُو فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَصْحَابٍ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُو فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةً تُؤذِيهِ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِنَ الْنَاسِ أَحَدا يُحِبُ أَصَدَا يُحِبُ أَصْدَا مُحَمَّداً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ.



# [سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَمْروِ<sup>(٣)</sup> إِلَى بِئْرِ مَعُونَةَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِيْنَ مَكَّةَ وَعُشْفَانَ<sup>(٤)</sup>، بَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْقُرَّاءِ لِيَدْعُوا أَهْلَ نَجْدِ إِلَى الإِسْلاَمِ بِطَلَبِ أَبِي بَرَاءٍ مُلاعِبِ الأَسِنَّةِ وَجِوَارِهِ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِئْرَ مَعُونَةَ، فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ<sup>(٥)</sup> قَبَائِلَ بَنِي سُلَيْم: عُصَيَّة وَرِعْلاً<sup>(٢)</sup>، فَخَرَجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ وَرِعْلاً<sup>(٢)</sup>، فَخَرَجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ

<sup>(</sup>١) قومَ سفيان بن خالد الذي قتله عبدالله بن أُنيس.

<sup>(</sup>٢) لمّار رأى غدرهم إذ أوثقوهم.

<sup>(</sup>٣) في صفر.

<sup>(</sup>٤) بل جهة نجد كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) العامري الذي مات كافراً، وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي.

<sup>(</sup>٦) وذكوان.

أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدِ(۱) وَعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الْضَمْرِيِّ(۲)، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ خَبَرُهُمْ قَالَ: «هٰذَا عَمَلُ أَبِي بَرَاءِ، قَدْ كُنْتُ لِهٰذَا كَارِها مُتَخَوِّفاً»، فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَبَا بَرَاءِ فَمَاتَ أَسَفاً(٣).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَجَدَ (أَيْ: حَزِنَ عَلَى أَحْدِ) مَا وَجَدَ عَلَى أَهْلِ بِنْرِ مَعُونَةً، وَدَعَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ ثَلاَثِينَ صَبَاحاً.

# # # #

#### غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي الْنَضِيرِ قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتْ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ، خَرَجَ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ رَجُلَيْنِ قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الْضَمْرِيُ ('')، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ، ثُمَّ هَمُوا بِإِلْقَاءِ صَخْرَةٍ عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ ﷺ، وَنَهَاهُمْ سَلامُ بْنُ مِشْكَم، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا، وَاللّهِ لَيُخْبَرَنَّ بِمَا هَمَمْتُمْ، وَإِنَّهُ لَنَقْضٌ لِلْعَهْدِ، فَأَتَاهُ الْخَبَرُ مِنَ الْسَمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ، فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُظْهِراً أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَرَجَعَ مُسْرِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا أَرَادَتْ يَهُودُ مِنَ الْغَذْرِ بِهِ، وَأَمَرَ ﷺ الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرَهُمْ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبْنَ أُمُ مَكْتُومٍ، ثُمَّ سَارَ

<sup>(</sup>١) الذي وقع بين القتلىٰ فظُنّ أنه منهم.

<sup>(</sup>٢) الذي كان يرعى الدواب، فلم ينبئه بمقتل أصحابه إلا الطير تحوم حول العسكر، فأقبل فأخذ أسيراً، ثم أطلقوه، فخرج قاصداً المدينة، وفي طريقه صادف رَجُلين من بني عامر فقتلهما ثاراً، ولم يدرِ أنهما في عهد مع الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ولم يُسْلِم.

<sup>(</sup>٤) كما تقدّم في سرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة.

بِالنَّاسِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَيَلٍ، فَتَحَصَّنُوا مِنْهُ فِي الْحُصُونِ، ثُمَّ قَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْرُعْبَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يُجْلِيَهُمْ عَنْ أَرْضِهِمْ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، فَأَجُلاَهُمْ عَلَيْ ، وَوَلّى إِخْرَاجَهُمْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، فَأَجُلاهُمْ عَلَيْ ، وَوَلّى إِخْرَاجَهُمْ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَكَانُوا يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وَحَمَلُوا النّسَاءَ وَالصّبْيَانَ، وَتَحَمَّلُوا عَلَى سِتُ مِنَةِ بَعِيرٍ، فَلَحِقُوا بِخَيْبَرَ(۱)، وَقَسَّمَ عَلَيْ مَنَاذِلَهُمْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ، لِيَرْفَعَ بِذَلِكَ مُؤْنَتَهُمْ عَنْ الأَنْصَادِ.

\* \* \*

### غَزْوَةُ ذَاتِ الْرِّقَاعِ

ثُمَّ غَزْوَةُ ذَاتِ الرُّقَاعِ (٢) ـ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ (٣) ـ، وَكَانَ مِنْ خَبَرِهَا أَنَّهُ يَكِيْ غَزَا نَجْداً يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبِ وَبَنِي ثَعْلَبَةً ؛ لأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ جَمَّعُوا الْجُمُوعَ ، فَخَرَجَ فِي أَرْبَعِ مِئَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقِيلَ : سَبْعِ مِئَةٍ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمُدينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (٤) ، وَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ نَخْلاً ـ وَهُوَ عَلَى الْمَدينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (٤) ، وَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ نَخْلاً ـ وَهُو مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدٍ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ ـ فَتَقَارَبَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، وَقَدْ أَخَافَ النَّه بَالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ ، أَخَافَ النَّه بَالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ ، فَأَنْ اللّهِ عَلَيْهُ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ ، فَمَا اللّهِ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِللّهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ بِالنَّاسِ صَلاةَ الْخَوْفِ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ عَيْلِا فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٥) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ومنهم مَنْ سار إلىٰ أذرِعات بالشام.

<sup>(</sup>٢) في جمادي الأولى.

<sup>(</sup>٣) أو لأنهم كانوا يَلُفُون على أرجلهم الخِرَق لمّا حفيت أقدامهم.

<sup>(</sup>٤) أو أبا ذر الغِفاري.

<sup>(</sup>٥) مال البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة بعد خيبر، وأجمع أهل السّير على خلافه، وقال ابن حجر: الأولى الاعتماد على ما جاء في البخاري، ويرى البيهقي أن الغزوة تكررت مرتين، وعلى هذا يمكن الجمع بين ما في الصحيح وبين ما في كتب السّير.

#### غَزْوَةُ بَدْرِ الأَخِيرَةُ

وَهِيَ الْصُغْرَى، لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الْرَقَاعِ، أَقَامَ بِهَا جُمَادَى الأُولَى إِلَى آخِرِ رَجَبٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي شَغْبَانَ إِلَى بَدْرٍ لِمِيعَادِ أَيِّ سُفْيَانَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِثَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَبِي سُفْيَانَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَمَعَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِثَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَشَرَةُ أَفْرَاسٍ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَاللّهِ بْنَ رَوَاحَةً، فَأَقَامُوا عَلَى بَدْرٍ وَعَشَرَةُ أَفْرَاسٍ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَاللّهِ بْنَ رَوَاحَةً، فَأَقَامُوا عَلَى بَدْرٍ ثَمَانِيَةً أَيَّامٍ يَنْتَظِرُونَ أَبَا سُفْيَانَ (١)، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ (٢) حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ (٣)، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ (١) حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ (٣)، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ (١) حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ (١)، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ (١) حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ (١)، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ (١) حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ (١)،

# # # #

#### [السنة الخامسة] غَزْوَةُ دُومَةِ الْجَنْدَلِ

وَهِيَ مَدِينَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقَ خَمْسُ لَيَالٍ، وَبُعْدُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً (٢)، وَكَانَتْ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، عَلَى رَأْسِ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَهْراً مِنَ الْهِجْرَةِ.

<sup>(</sup>١) وكان بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان، يقيم التجار فيه ثمانياً.

<sup>(</sup>٢) على نيّة الرجوع بعد مسير ليلة أو ليلتين بعد أن أرسل إلى المدينة نُعيم بن مسعود الأشجعي ليخيف المسلمين من جموع أبي سفيان علّهم لا يخرجون، فلا يوصف بخلف الوعد.

<sup>(</sup>٣) وهي سوق معروفة.

<sup>(</sup>٤) لِما حلّ بقريش من الجدّب.

<sup>(</sup>٥) تتمة: وفي هذا العام ولد الحسين بن علي، وفيه توفيت زينب بنت خزيمة زوجُ النبي ﷺ، ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة، وفيه تزوّج عليه الصلاة والسلام أمَّ سلمة هنداً بعد وفاة زوجها.

<sup>(</sup>٦) تسمَّىٰ الآن: الجوف.

وَكَانَ سَبَبُهَا أَنُّهُ بَلَغَهُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ فِي أَلْفِ مِنْ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ فِي أَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةً، فَلَمًا دَنَا مِنْهُمْ لَمْ يَجِدُ أَصْحَابِهِ، وَالشَّاءُ(۱)، فَهَجَمَ عَلَى مَاشِيَتِهِمْ وَرُعَاتِهِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ، إِلاَّ النَّعَمَ وَالشَّاءُ(۱)، فَهَجَمَ عَلَى مَاشِيَتِهِمْ وَرُعَاتِهِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ، وَهَرَبَ مِنْ هَرَبَ فِي كُلِّ وَجُهِ، وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً، فَتَفَرَّقُوا، وَنَزَلَ عَلَيْهِ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُّ وَجُهِ، وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً، فَتَفَرَّقُوا، وَنَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَاحَتِهِمْ فَلَمْ يَلْقَ أَحَداً، فَأَقَامَ بِهَا أَيَّاماً وَبَتَ الْسَرَايَا ثُمُ لَا مُرْبَعِ الْآخِرِ (۲).

\* \* \*

## غزوة المريسيع

وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي خُزَاعَةً (٣)، وَتُسَمَّى غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَكَانَتْ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسِ.

وَسَبَبُهَا: أَنّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ رَئِيسَهُمُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي ضِرَارٍ سَارَ فِي قَوْمِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرَبِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَأَجَابُوهُ وَتَهَيَّعُوا لِلْمَسِيرِ مَعَهُمْ ('')، فَبَعَثَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ بُرَيْدَة بْنَ الْخَصِيبِ الأَسْلَمِيَّ يَعْلَمُ عِلْمَ ذٰلِكَ، فَأَتَاهُمْ، وَلَقِيَ الْحَارِثَ وَالسَّلاَمُ بُرَيْدَة بْنَ الْخَصِيبِ الأَسْلَمِيَّ يَعْلَمُ عِلْمَ ذٰلِكَ، فَأَتَاهُمْ، وَلَقِي الْحَارِثَ وَكَلَّمَهُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مُشْرِعاً ('')، وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، فَسِينُوا بِذٰلِكَ، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيداً، وَتَفَرَّقَ عَنْهُم مَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْعَرَب.

<sup>(</sup>١) لأنهم تفرّقوا.

<sup>(</sup>٢) الصواب: في العشرين من ربيع الآخر، كما في المواهب وشرحها.

<sup>(</sup>٣) على بُعد ٢٣٠ كَيْلاً جنوب المدينة.

<sup>(</sup>٤) في المواهب وشرحها: للمسير معه إليه.

<sup>(</sup>٥) في سبع مئة من أصحابه.

وَبَلَغَ عَلَيْهِ الْمُرَيْسِيعَ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ، وَدَفَعَ رَايَةَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ، وَرَايَةَ الأَنْصَارِ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ سَاعَةً، ثُمَّ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَصْحَابَهُ فَحَمَلُوا حَمْلَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا عَشَرَةً وَأَسَرُوا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَصْحَابَهُ فَحَمَلُوا حَمْلَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَقَتَلُوا عَشَرَةً وَأَسَرُوا سَائِرَهُمْ (۱)، وَسَبَوا النِّسَاء وَالرِّجَالَ وَالذُّرِيَّةَ وَالنَّعَمَ وَالشَّاء (۲)، وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ (۳)، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ عَيْقَةً ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً (۱).

\* \* \*

#### غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ (٥)

وَهِيَ الْأَخْزَابُ، سُمِّيَتْ بِالْخَنْدَقِ الَّذِي حُفِرَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ (٦) بِأَمْرِهِ ﷺ، وَالَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَعَمِلَ فِيهِ ﷺ بِنَفْسِهِ تَرْغِيباً لِلْمُسْلِمِينَ (٧).

<sup>(</sup>١) باقيهم.

<sup>(</sup>٢) وكانت الإبل ألفي بعير، والشياه خمسةُ آلاف.

<sup>(</sup>٣) قتله أحد الأنصار خطأ.

<sup>(3)</sup> وكان في نساء المشركين برّةُ بنت الحارث سيد القوم، وهنا يظهر حسن السياسة ومنتهى الكرم، فإن بني المصطلق من أعز العرب داراً، فأسر نسائهم صعب جداً، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل المسلمين يمنّون على النساء بالحريّة من تلقاء أنفسهم، فتزوّج برّةَ بنت الحارث، وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته وأتت النبي على تستعينه على الفكاك، فعرض عليها أن يقضي عنها كتابتها ويتزوّجها، فرضيت وأسلمت، فسمّاها جويرية، فقال المسلمون: أصهار رسول الله على لا ينبغي أسرُهم، فمنّوا عليهم بالعتق، فأسلموا جميعاً.

<sup>(</sup>٥) وكانت في شوال.

<sup>(</sup>٦) من الشّمال بين الحرّة الشرقية والحرة الغربية. والحَرَّة: هي الأرض ذات الحجارة السود، أما بقية الجهات فمشتبكة بالبيوت والنخيل، فلا يتمكن العدو من الحرب جهتها.

<sup>(</sup>٧) واستغرق حفره ستة أيام، وقد جعل الرسول على لكل عشرة أربعين ذراعاً، وقد عمل فيه ١٥٠٠ من الصحابة، وكان طوله ٢٧٢٥ متراً.

وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِالأَخْزَابِ: فَلاجْتِمَاعِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَالْيَهُودُ وَمَنْ مَعَهُمْ.

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ أَنْ نَفَرا مِنْ يَهُودَ خَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا عَلَى فُرَيْشِ مَكَة، وَقَالُوا: إِنَّا سَنَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُ، فَاجْتَمَعُوا لِذَلِكَ وَاتَّعَدُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ أُولَئِكَ الْيَهُودُ حَتَّى جَاؤوا غَطَفَانَ، فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ قُرَيْشاً قَدْ بَايَعُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَاجْتَمَعُوا مَعَهُمْ، فَخَرَجَتْ قُرَيْش وَقَائِدُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْب، وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُينْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي فَزَارَة، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُينْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فَزَارَة، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُينِنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فَزَارَة، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُينِنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فَزَارَة، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي بَنِي مُرَّة، وَكَانَ عِدَّتُهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالْمُسْلِمُونَ ثَلاَثَةَ آلَافٍ، وَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ بِالأَحْزَابِ، وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنَ الأَمْوِ، ضَرَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْخَنْدَقَ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ آيَاتُ<sup>(١)</sup> مِنْ أَعْلاَمِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

مِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا كَانَ حِينَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ عَرَضَتْ لَنَا صَحْرَةٌ لاَ تَأْخُذُ مِنْهَا(٢) الْمَعَاوِلُ، فَاشْتَكَيْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ: "بِسْمِ اللّهِ"، ثُمَّ ضَرَبَ فَاشْتَكَيْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ، وَقَالَ: "اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ قَصُورَهَا الْحُمْرَ الْسَّاعَةَ"، ثُمَّ ضَرَبَ الْثَانِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثاً آخَرَ فَقَالَ: "اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ الآنَ"، ثُمَّ فَصَرَبَ الْثَالِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثاً آخَرَ فَقَالَ: "اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ، وَإِنِّي وَاللّهِ لأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الأَبْيَضَ الآنَ"، ثُمَّ ضَرَبَ الْثَالِثَةَ فَقَالَ: "إِسْمِ اللّهِ" فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ فَقَالَ: "اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَهُ اللّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَهُ أَقَالَ: "اللّهُ أَنْصِرُ أَبْوابَ صَنْعَاءَ فِي مَكَانِي الْسَاعَة". وَاللّهِ إِنِّي لَابُصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءَ فِي مَكَانِي الْسَاعَة".

<sup>(</sup>۱) معجزات.

<sup>(</sup>٢) في المواهب: فيها.

وَمِنْهَا: تَكْثِيرُ الْطَعَامِ الْقَلِيلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى مُسْتَوْفَى فِي مَقْصِدِ الْمُعْجِزَاتِ.

وَلَمَّا فَرَغَ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ، حَتَّى نَزَلَتْ بِمُجْتَمَعِ الْسُيُولِ، فِي عَشَرَةِ آلاَفِ مِنْ أَحَابِيشِهِمْ (١)، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ وَأَهْلِ تِهَامَةَ، وَنَزَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي غَطَفَانَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ إِلَى جَانِبِ أُحُدِ، وَنَزَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي غَطَفَانَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ إِلَى جَانِبِ أُحُدِ، وَنَزَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي غَطَفَانَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ إِلَى جَانِبِ أُحُدِ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَّى جَعَلُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى سَلْع، وَكَانُوا ثَلَاثَةَ آلاَفِ رَجُلٍ، فَضَرَبَ هُنَاكَ مُعَسْكَرَهُ، وَالْخَنْدَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ، وَكَانَ لَوْاءُ الْمُهَاجِرِينَ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَلِوَاءُ الأَنْصَارِ بِيَدِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً (٢).

وَكَانَ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى عَهْدٍ وَعَقْدٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ حُيَيُ بْنُ أَخْطَبَ (٣) بِرَئيسِهِمْ كَعْبِ بْنِ أَسَدٍ، حَتَّى نَقَضَ هُوَ وَقَوْمُهُ الْعَهْدَ، فَلَمَّا انْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ (٤)، فَوَجَدَهُمْ عَلَى أَخْبَثِ الْخَبَرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ (٤)، فَوَجَدَهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُ عَنْهُمْ، فَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلاَءُ، وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ، وَأَتَاهُمْ عَدُوهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، حَتَّى ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ظَنِّ (٥)، وَنَجَمَ النَّفَاقُ فِي فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، حَتَّى ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ كُلَّ ظَنِّ الْمُنَافِقُونَ وَاللّهِ مَنْ فَيُومِ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ يَقُولُ اللّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُومِ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ الْمُنَافِقِينَ (٢)، وَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُومِهُمْ وَاللّهُ مَعَالَى اللّهُ مَعَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) نسبة إلى جبل حُبْشي بأسفل مكة، لأنهم تحالفوا بالله أنهم لَيَد على غيرهم ما سجا ليل، ووضح نهار، وما رسا حُبْشي.

<sup>(</sup>٢) وكان شعار المسلمين يومئذ حَمّ لا ينصرون.

<sup>(</sup>٣) سيد بني النضير.

<sup>(</sup>٤) وقال لهم: إن كان حقاً فالدنوا لي لحناً أعرفه، ولا تفتُّوا في أعضاء المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس، فلما علموا الغدر قالوا للرسول ﷺ: عَضَل والقارة (أي: غذر كغَذرهم).

<sup>(</sup>٥) وفكر الرسول في مصالحة عُينْنَة بنِ حِصن سيدِ غطفان على ثلث ثمار المدينة لينسحب بغطفان، فقال الأنصار: إنهم لم يكونوا ينالون منا قليلاً من ثمارنا ونحن كفار، أفبَعْدَ الإسلام يشاركوننا فيها؟ وأرسل ﷺ مَسلَمة بن أسلم في مئتين، وزيد بن حارثة في ثلاث مئة لحراسة المدينة خوفاً على النساء والذراري.

<sup>(</sup>٦) فانسحبوا قائلين: إن بيوتَنا عورةٌ، نخاف أن يُغِير عليها العدو.

مَرَضٌ مَّا وَعَدُنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُولًا ﴿ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالْمُسْلِمُونَ، وَعَدُوهُمْ يُحَاصِرُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلاَّ مُرَامَاةً بِالنَّبْلِ، وَالْمُسْلِمُونَ، وَعَدُوهُمْ يُحَاصِرُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ إِلاَّ مُرَامَاةً بِالنَّبْلِ، لَكِنْ كَانَ عَمْرُو بْنِ وُدُ الْعَامِرِيُ (٢) اقْتَحَمَ هُوَ وَنَفَرْ مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَيْقَةٍ مِنَ الْخَيْدَةِ، فَبَارَزَهُ عَلِيٌ فَقَتَلَهُ، وَبَرَزَ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَتَلَهُ الْزُبَيْرُ، وَرَجَعَتْ بَقِيَّةُ الْخُيُولِ مُنْهَزِمَةً (٣)، وَرُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بِسَهْم فَقَتَلَهُ الزُبَيْرُ، وَرَجَعَتْ بَقِيَّةُ الْخُيُولِ مُنْهَزِمَةً (٣)، وَرُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بِسَهْم فَقَتَلَهُ الزُبُيْرُ، وَرَجَعَتْ بَقِيَّةُ الْخُيُولِ مُنْهَزِمَةً (٣)، وَرُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بِسَهْم فَقَلَمُ مِنْهُ الأَكْحَلَ (وَهُوَ عِزِقُ الْحَيَاةِ، وَفِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ شُعْبَةٌ) فَلَمْ يَرْقَأُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُعْمِرَةُ مَنْ الْمُعْمَلُهُ الْأَكْمَلُ (وَهُوَ عِزِقُ الْحَيَاةِ، وَفِي كُلٌ عُضُو مِنْهُ شُعْبَةٌ) فَلَمْ يَرْقَأُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنَاهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ الْمُولِ مُنْهُ اللّهُ مُنَاهُ الْمُعْمِرَةُ مَنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مَعْمَلُو اللّهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ الْقُتُهُ الْمُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ مِنْ الْمُعْمَالَةُ اللّهُ الْمُحْمَلُ (وَهُو عِزِقُ الْحَيَاةِ ، وَفِي كُلُ عُضُو مِنْهُ الللّهُ عَلَاللّهِ الْمُ الْمُعْمِلُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعُلِقِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ ال

وَفِي الْبُخَارِيُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَخْزَابِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمْ الأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْأَخْرَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْأَعْرَابَ، اللَّهُمَّ الْمُؤَمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ الْمُؤْمُ

وَفِي يَنْبُوعِ الْحَيَاةِ<sup>(٥)</sup> لابْنِ ظَفَرٍ قيلَ: إِنَّهُ ﷺ دَعَا فَقَالَ: «يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ، يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ، اكْشِفْ هَمِّي وَغَمِّي وَكَرْبِي، فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِي وَبِأَصْحَابِي»؛ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَبَشَّرَهُ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>۲) الذي بلغ ٩٠ عاماً، أو جاوز المئة.

<sup>(</sup>٣) وهوى في الخندق نوفل بن عبدالله فاندقت عنقه، فأرسل أبو سفيان يعرض مئة من الإبل لأخذ جنّته، فرفض عليه الصلاة والسلام وقال: «خذوه فإنه خبيث، نحن لا نأكل ثمن الموتى».

<sup>(</sup>٤) وجاء نُعيم بن مسعود (صديق قريش واليهود) من غطفان مسلماً دون علم قومه، وعرض على الرسول المساعدة فقال: خذًل عنا ما استطعت، فإن الحربَ خَدْعة، فأتى بني قريظة وقال: لقد رأيتم ما وقع ببني قينقاع والنضير، وإن قريشاً وغطفان إذا رأوا فرصة انتهزوها، وإلا انصرفوا لبلادهم، فأرى ألا تدخلوا في هذه الحرب حتى تأخذوا منهم رهائن، سبعين شريفاً منهم، فاستحسنوا رأيه، ثم توجه إلى قريش وغطفان فقال لهم: إن بني قريظة ندموا واسترضوا الرسول على بإعطائه سبعين منكم، فاحذروهم، فأرسل أبو سفيان إليهم يدعوهم للقتال، فطلبوا الرهائن، وخاف بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>٥) وهو كتاب في التفسير.

يُرْسِلُ عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً، فَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلاً: «شُكُراً شُكُراً».

وَهَبَّتُ رِيحُ الْطّبَا لَيْلاً فَقَلَعَتِ الأَوْتَادِ، وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمُ الأَبْنِيَةَ، وَكَفَأَتِ الْقُدُورَ، وَسَفُّوا فِي أَرْجَاءِ الْقُدُورَ، وَسَفُّوا فِي أَرْجَاءِ مُعَسْكَرِهِمُ الْتَّكْبِيرَ وَقَعْقَعَةَ الْسُلاَحِ، فَارْتَحَلُوا هُرَّاباً فِي لَيْلَتِهِمْ، وَتَرَكُوا مَا اسْتَثْقَلُوهُ مِنْ مَتَاعِهِمْ (1)، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمْ رِيحًا وَجُنُودُا لَمُ تَرَوهَا هُوالَى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمْ رِيحًا وَجُنُودُا لَمُ تَرَوهَا هُوالًا ﴾ (٢).

وَانْصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةِ الْحنْدَقِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِسَبْعِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ فَرِي الْقِعْدَةِ، وَكَانَ قَدْ أَقَامَ بِالْحَنْدَقِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا» (٣)، وَفِي ذٰلِكَ عَلَمْ مِنْ أَعْلاَمِ وَالسَّلاَمُ: «لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا» (٣)، وَفِي ذٰلِكَ عَلَمْ مِنْ أَعْلاَمِ النَّبُوةِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ اعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ فَصَدَّتُهُ قُرَيْشٌ عَنِ الْبَيْتِ، وَوَقَعَتِ الْهُدْنَةُ النَّبُوةِ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الْمَنْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

**\*\* \*\* \*** 

## غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةً

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَضَعَ الْسُلاَحَ وَاغْتَسَلَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْنَاهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، (وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً)،

<sup>(</sup>۱) ولما سمع عليه الصلاة والسلام الضوضاء في جيش العدو أرسل حذيفة بن اليمان ليستطلع خبرهم في ليلة شديدة البرد، فلما خرج لم يجد من البرد الذي كان يجده الناس، ودخل في صفوفهم، وطلب أبو سفيان من قومه أن يتعرّف كلُّ واحد صاحبه حذراً من أن يدخل بينهم عدو، فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي كان جنبه وقال: مَن أنت؟ قال: فلان.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

فَإِنِي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مُؤَذْنَا فَأَذْنَ فِي النّاسِ: مَنْ كَانَ سَامِعاً مُطِيعاً فَلاَ يُصَلّينُ الْعَضرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةُ ('). وَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: يَا خَيْلَ اللّهِ الْكِبِي، وَبَعَثَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُقَدَّمَةِ ('')، ثُمُ سَارَ فِي الْمُسْلِمِينَ (وَهُمْ ثَلاَثَةُ الآفِ، وَالْخَيْلُ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ فَرَساً)، سَارَ فِي الْمُسْلِمِينَ (وَهُمْ ثَلاَثَةُ الآفِ، وَالْخَيْلُ سِتَّةٌ وَثَلاثُونَ فَرَساً)، وَحَاصَرَهُمْ عَلَيْهِ الطَّلاةُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ رَئِيسُهُمْ كَعْبُ بْنُ الْحِصَارُ، وَقَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ رَئِيسُهُمْ كَعْبُ بْنُ الْحِصَارُ، وَقَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ رَئِيسُهُمْ كَعْبُ بْنُ الْحِصَارُ، وَقَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ رَئِيسُهُمْ كَعْبُ بْنُ أَنْ يُومِئُوا، فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ قَذْ نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الأَمْرِ مَا تَرَوْنَ، أَسَدٍ أَنْ يُومِئُوا، فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ قَذْ نَزَلَ بِكُمْ مِنَ الأَمْرِ مَا تَرَوْنَ، فَاللهِ إِنَّهُ إِنَّ يَكُمْ مِنَ الأَمْرِ مَا تَرَوْنَ مَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ يَعْلَى مُوسَلٌ، وَأَنْ اللهُ وَلِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْوَالِكُمْ وَأَبْوالِكُمْ وَأَبْوالِكُمْ وَأَبْوالِكُمْ وَأَبْوالِكُمْ وَأَبْوالِهُ اللّهِ وَلِيَلُ وَسَائِكُمْ وَالْمُولِ اللّهِ وَلَيْكُمْ وَأَمْولِ اللّهِ وَلِللهِ وَلَيْهُ وَلِسَائِهُمْ وَالْحُرُوبِ إِلَى قِتَالِ رَسُولِ اللّهِ وَلَاللهِ وَالْمُولِ اللّهِ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَالْمُعْرَضِ اللّهِ وَالْمَوالِكُمْ وَأَنْسُولِ اللّهِ وَلَالِهُ وَلَاللّهِ وَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللهِ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ وَاللهُ وَلَلْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ الللهُ الللهُ الللهُ وَالْمُولِ اللهُ الللهُ وَلَاللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

<sup>(</sup>١) فمنهم مَن أخرها حتى خرج وقتها، ومنهم مَن صلاها في الطريق حاملاً أمر الرسول ﷺ على السرعة، فلم يعنّف فريقاً منهم.

<sup>(</sup>٢) يحمل اللواء.

<sup>(</sup>٣) في المواهب وشرحها: نتابع.

<sup>(</sup>٤) هذه اللفظة غير موجودة في المواهب.

<sup>(</sup>٥) عسىٰ أن يكون الرسول ﷺ أمّنهم فيها لعلمه أنهم لا يقاتلون يوم السبت فيصيبوا من المسلمين غِرّة.

<sup>(</sup>٦) ثم عرضوا على النبي على الجلاء بالأموال وترك السلاح فرفض، فطلبوا أن يجلوا من غير مال ولا سلاح فرفض، فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة نستشيره، وكان حليفاً لهم، فاستشاروه في النزول على حكم الرسول على فقال لهم: انزلوا، وأوماً بيده إلى حلقه (يريد أن الحكم الذبح)، فلم يبرح موقفه حتى علم أنه خان الله ورسوله، فقصد المدينة خجلاً من الرسول على وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه أمره، وأقام على هذه الحال ست ليال يُحَل وقت الصلاة فقط.

ثُمُّ لَمَّا اشْتَدَّ الْحِصَارُ بِهِمْ أَذْعَنُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَغْدِ بْنِ مُعَاذِ سَيِّدِ الأَنْصَارِ (١)، فَحَكَمَ فِيهِمْ بِأَنْ تُقْتَلَ الْرِّجَالُ، وَتُقْسَمَ الْأَمُوالُ، وَتُسْبَى الْذُرَارِي وَالنِّسَاءُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَقَدْ حَكَمْتَ الْيَوْمَ فِيهِمْ الْذُرَارِي وَالنِّسَاءُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَقَدْ حَكَمْتَ الْيَوْمَ فِيهِمْ الْذُرَارِي وَالنِّسَاءُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَقَدْ حَكَمْتَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِعُمْ اللهِ الذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمْوَاتٍ» (٢).

وَانْصَرَفَ ﷺ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِسَبْعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْخِلُوا الْمَدِينَةَ، وَحُفِرَ لَهُمْ أُخْدُودٌ فِي السَّوقِ، وَجَلَسَ ﷺ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَأُخْرِجُوا إِلَيْهِ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ، وَكَانُوا مَا بَيْنَ سِتُ مِئَةٍ إِلَى سَبْع مِئَةٍ.

وَاصْطَفَى ﷺ لِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةَ فَتَزَوَّجَهَا (٣)، وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ فَجُمِعَتْ، وَأَخْرَجَ الْخُمُسَ، وَقَسَمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَانْفَجَرَ جُرْحُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ<sup>(٤)</sup> فَمَاتَ شَهِيداً، وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكِ، وَاهْتِزَازُهُ تَحَرُّكُهُ فَرَحاً بِقُدُومِ رُوحِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: كُنْتُ مِمَّنْ حَفَرَ لِسَعْدٍ قَبْرَهُ، فَكَانَ يَفُوحُ عَلَيْنَا الْمِسْكَ كُلَّمَا حَفَرْنَا<sup>(٦)</sup>.

# # #

<sup>(</sup>١) وكان موالياً لهم.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) بعد أن أسلمت وعرض عليها أن يعتقها، فاختارت الرقّ. وقد ماتت في حياة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) من السهم الذي أصابه في الخندق.

<sup>(</sup>٥) كما رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٦) وفي هذا العام تزوّج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش بعد أن طلّقها مولاه زيد، وعقد على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن تنصّر زوجها عبيدالله بن جحش في الحبشة ومات، وتولّى النجاشي العقد عليها، وبقيت في الحبشة حتى قدمت المدينة سنة سبع. وفي هذا العام نزلت آية الحجاب، وفرض الحج.

#### [السنة السادسة] [سرية محمد بن مسلمة إلىٰ ضَرِيّة]

ثُمُّ سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بَنِ مُسْلَمَةُ (١) إِلَى الْفُرْطَاءِ (بَطْنُ مِنْ بَنِي بَكْرِ بَنِ كِلاَبٍ، وَهُمْ يَنْزِلُونَ بِالْبَكْرَاتِ) وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَبْعُ لَيَالٍ (١)، بَعَثَهُ وَلِيْ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِباً، فَلَمَا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَتَلَ نَفْراً مِنْهُمْ، وَهَرَبَ سَائِرُهُمْ (٣)، وَاسْتَاقَ نَعَما وَشَاءً، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ الْحَنَفِيُ أَسِيراً (١)، فَرُبِطَ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ وَشَاءً، وَقَدِمَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بِأَمْرِهِ وَلَيْهُ، فَاغْتَسَلَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بِأَمْرِهِ وَلَيْهُ، فَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمُ (٥)، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيْ مِنْ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيْ مِنْ أَسْلَمُ (٥)، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيْ مِنْ أَسْلَمُ (٤)، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيْ مِنْ أَبْعُضَ إِلَيْ مِنْ أَبْعَضَ إِلَيْ مِنْ أَبْعَضَ إِلَيْ مِنْ بَلِيكِ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْعَضَ إِلَيْ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلُكُ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيْ، وَإِلّهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِكَ أَخِيْتُ وَأَنَا لَهُمْ وَلَا وَلِكُ أَلْمُ مُنَ مَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَكُونَ أَسْلَمُتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَلَا وَاللّهِ لاَ أَيْتُكُمْ مِنَ الْبَمَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأَذَنَ فِيهَا النَّبِي عَلَيْكُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَا وَلِهُ وَاللّهِ لاَ أَيْتُهُ مِنَ الْبَمَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّبِي عَلَى اللّهُ مِنَ الْبَمَامَةِ حَبَّهُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذُنَ فِيهَا النَّبِي عَلَى اللّهُ مِنَ الْبَمَامَةِ حَبَّهُ حَنْطُةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّهُ عَلَى اللّهُ مَلَا اللّهِ مَا اللّهُ مَلْ اللّهُ اللّهُ مَلَى الْمُولِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهِ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في العاشر من المحرّم.

<sup>(</sup>٢) علىٰ بُعد ٢٩٠ كَيْلاً في طريق البصرة.

<sup>(</sup>٣) باقيهم.

<sup>(</sup>٤) وهو من عظماء بني حنيفة، التقلى به وهو عائد فأسره وهو لا يعرفه.

<sup>(</sup>٥) وكان ﷺ يأتيه كل يوم فيقول له: ماذا عندك يا ثُمامة؟ فيقول: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم (صاحب رياسة وفضل)، وإن تُنعِم تُنعِم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسَل تُغطَ منه ما شئت.

<sup>(</sup>٦) ولما منعهم منها استغاثوا برسول الله ﷺ، فأرسل لثُمامة في إعادتها إليهم. وكان ثمامة ينهى قومه رضي الله عنه.

### غَزْوَةُ بَنِي لَحْيَانَ (١)

في ربيع الأول سنة سِتُ مِنَ الْهِجْرَةِ، قَالُوا: وَجِدَ<sup>(۲)</sup> رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتِ وَأَصْحَابِهِ وَجْداً شَدِيداً، فَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّامُ<sup>(۳)</sup>، وَعَسْكَرَ فِي مِثَنَىٰ رَجُل، وَمَعَهُمْ عِشْرُونَ فَرَساً، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَاللّهِ بْنَ أُمْ مَكْتُوم، ثُمَّ أَسْرَعَ الْسَّيْرَ حَتَّى الْنَهَى إِلَى حَيْثُ كَانَ مُصَابُ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الْرَّجِيع، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، وَدَعَا لَهُمْ، فَسَمِعَتْ بَهِ بَنُو مُصَابُ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الْرَّجِيع، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، وَدَعَا لَهُمْ، فَسَمِعَتْ بَهِ بَنُو مُصَابُ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الْرَّجِيع، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ، وَدَعَا لَهُمْ، فَسَمِعَتْ بَهِ بَنُو لِخَيَانَ فَهَرَبُوا فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ، فَلَمْ يَقْدِز مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ، فَأَقَامَ يَوْما أَوْ يَوْمَنِ يَبْعَثُ أَبًا بَكُرٍ فِي عَشَرَةِ فَوَارِسَ لِتَسْمَعَ بِهِمْ فُرَيْشٌ فَيَذْعرَهُمْ، فَأَتَوْا فَيَعْ أَبُل بَكُرٍ فِي عَشَرَةٍ فَوَارِسَ لِتَسْمَعَ بِهِمْ فُرَيْشٌ فَيَذْعرَهُمْ، فَأَتَوْا فَيَعْ أَبُا بَكُرٍ فِي عَشَرَةٍ فَوَارِسَ لِتَسْمَعَ بِهِمْ فُرَيْشٌ فَيَذْعرَهُمْ، فَأَتَوْا كُرَاعَ (٤)، ثُمَّ رَجَعُوا وَلَمْ يَلْقُوا أَحَداً، وَانْصَرَفَ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ لَكُمْ رَجَعُوا وَلَمْ يَلْقُوا أَحَداً، وَانْصَرَفَ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَوا أَحَداً، وَانْصَرَفَ يَهُمْ عَلَى أَدِيلَةً وَلَمْ يَلْقَوا أَحَداً، وَانْصَرَفَ يَلِهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَوا أَحَداً، وَانْصَرَفَ يَقُولُ وَلَا يَعْمَونَ عَالِمُونَ عَالِمُونَ عَالِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ» وَعَلْرَ عَنْهُمْ عَشْرَةً لَيْلَةً

\* \* \*

#### غزوة الغابة

وَسَبَبُهَا: أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِشْرُونَ لَقْحَةً (٢) (وَهِيَ ذَوَاتُ الْلَّبَنِ،

<sup>(</sup>١) وهم الذين قُتلوا عاصم بن ثابت وإخوانَه أصحاب سرية الرجيع.

<sup>(</sup>٢) حَزِنَ.

<sup>(</sup>٣) وسلك طريقها مع أنه يريد الرجيع جنوب المدينة، وهذه عادته ﷺ في غالب غزواته لا يُظهِر مقصِدَه لتعمى الأخبار عن الأعداء.

<sup>(</sup>٤) قرب مكة.

<sup>(</sup>٥) على بُعد ١٤ كيلو متراً جنوب عسفان.

<sup>(</sup>۲) ناقة.

الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلاَدَةِ (۱) تَرْعَى بِالْغَابَةِ (۲)، وَكَانَ أَبُو ذَرٌ فِيهَا، فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ عُينِنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ فِي أَرْبَعِينَ فَارِساً، فَاسْتَاقُوهَا، وَقَتَلُوا ابْنَ أَبِي ذَرٌ (۲)، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَ ﷺ الْخَبَرُ نَادَى: «يَا خَيلَ اللّهِ ارْكَبِي، ابْنَ أَبِي ذَرٌ (۲)، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَ ﷺ الْخَبَرُ نَادَى: «يَا خَيلَ اللّهِ ارْكَبِي، وَقَالَ وَرَكِبَ ﷺ فِي رُمْحِهِ، وَقَالَ لَهُ: «امْضِ حَتَّى تَلْحَقَكَ الْخُيُولُ، وَأَنَا عَلَى أَثْرِكَ»، فَأَذْرَكَ أُخْرَيَاتِ الْعَدُو، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِساً، وَعُكَاشَةُ آخَرَ، وَأَذْرَكَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكُوعِ الْقَوْمَ وَهُو وَقَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِساً، وَعُكَاشَةُ آخَرَ، وَأَذْرَكَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكُوعِ الْقَوْمَ وَهُو عَلَى رِجْلَيْهِ (۱)، وَلَحِقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عِشَاءً، وَاسْتَنْقَذُوا عَشْرَ لِقَاحٍ، وَأَفْلَتَ عَلَى رِجْلَيْهِ (۱)، وَلَحِقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عِشَاءً، وَاسْتَنْقَذُوا عَشْرَ لِقَاحٍ، وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ بِمَا بَقِيَ - وَهِيَ عَشْرٌ - وَرَجَعَ وَقَدْ غَابَ خَمْسَ لَيَالٍ (۵).

# # #

# [سرية عكاشة بن محصن إلى بني أسد]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عُكَّاشَةَ (٦) بُنِ مِحْصَنِ الأَسَدِيِّ (٧) إِلَى غَمْرِ مَرْزُوقِ (وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ) فِي أَرْبَعِينَ رَجُلاً، فَخَرَجَ سَرِيعاً فَنَذِرَ (٨) بِهِ الْقَوْمُ، فَهَرَبُوا، فَاسْتَاقَ مِئتَيْ بَعِير، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: التي ولدت حديثاً.

<sup>(</sup>٢) على بُعد ٢٠ كَيْلاً من المدينة جهة غطفان.

<sup>(</sup>٣) وأخذوا زوجته.

<sup>(</sup>٤) وكان يشغلهم بالنَّبْل حتى يدركهم المسلمون.

<sup>(</sup>٥) وغافلت امرأة الغفاري المشركين، وركبت ناقة من إبل النبي ﷺ حتى قدمت المدينة.

<sup>(</sup>٦) وقد تُخفَّف.

<sup>(</sup>٧) في ربيع الأول.

<sup>(</sup>٨) عَلِم.

## [سرية محمد بن مَسْلَمة إلىٰ بني ثَعلبة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً (١) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً (٢)، وَمَعَهُ عَشَرَةً، فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ لَيْلاً، فَأَحْدَقَ بِهِمُ الْقَوْمُ، وَهُمْ مِثَةُ رَجُلٍ، فَتَرَامَوْا سَاعَةً مِنَ الْلَيْلِ، ثُمَّ حَمَلَتِ الْأَعْرَابُ عَلَيْهِمْ بِالرُّمَاحِ، فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فَوَقَعَ حَمَلَتِ الْأَعْرَابُ عَلَيْهِمْ بِالرُّمَاحِ، فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فَوَقَعَ جَرِيحاً (٣)، وَاحْتُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلاً إِلَى مَصَارِعِهِمْ، فَهَرَبُوا، فَاسْتَاقَ نَعَما مِنْ نَعْمِهِمْ، وَرِثَةً (١) فِي مَصَارِعِهِمْ، فَهَرَبُوا، فَاسْتَاقَ نَعَما مِنْ نَعْمِهِمْ، وَرِثَةً (١) مِنْ مَتَاعِهِمْ، وَقَدِم بِهِ الْمَدِينَة، فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ مَنْ مَتَاعِهِمْ، وَقَدِم بِهِ الْمَدِينَة، فَخَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَقَسَمَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ.

# # # #

#### [سرية زيد بن حارثة إلىٰ بني سُلَيم]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً () إِلَى بَنِي سُلَيْم (1) ، فَأَصَابُوا امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةً يُقَالُ لَهَا: حَلِيمَةُ ، فَذَلَّتْهُمْ عَلَى مَحَلَّةٍ مِنْ مَحَالٌ بَنِي سُلَيْم ، فَأَصَابُوا نَعَما (٧) وَشَاءً وَأَسْرَى ، فَكَانَ فِيهِمْ زَوْجُ حَلِيمَةَ الْمُزَنِيَّةِ ، فَلَمَّا قَفِّلَ زَيْدٌ بِمَا أَصَابَ وَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِلْمُزَنِيَّةِ نَفْسَهَا وَزَوْجَهَا.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) في ربيع الأول.

<sup>(</sup>٢) وكان قد بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون الإغارة على مواشي المسلمين التي ترعى بالهيفاء على بُعد ١٢ كَيْلاً من المدينة.

<sup>(</sup>٣) وظنوه قُتل.

<sup>(</sup>٤) سَقَطاً.

<sup>(</sup>٥) في ربيع الآخر.

٦) وكانوا يعاكسون المسلمين في سيرهم.

<sup>(</sup>٧) إبلاً.

#### [سرية زيد بن حارثة إلى العِيص]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدٍ أَيْضاً (١) فِي سَبْعِينَ رَاكِباً (٢) يَعْتَرِضُ عِيراً (٣) لِقُرَيْشِ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ الْشَّام، فَأَخَذُوهَا وَمَا فِيهَا (٤).

\* \* \*

## [سرية زيد بن حارثة إلى بني ثعلبة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدٍ أَيْضاً (٥) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً (٦) فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابَ نَعَماً وَشَاءً، وَهَرَبَتِ الأَعْرَابُ.

\* \* \*

#### [سرية زيد بن حارثة إلى جُذام]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدٍ أَيْضاً فِي خَمْسِ مِئَةِ رَجُلٍ إِلَى جُذَامٍ، لأَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى دِخيةَ الْكَلْبِيِّ (٧)، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ (٨) الْصُبْحِ، فَقَتَلُوا فِيهِمْ الْطَّرِيقَ عَلَى دِخيةَ الْكَلْبِيِّ (٧)، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ (٨)

<sup>(</sup>١) في جمادي الأولى.

<sup>(</sup>٢) بل مئة وسبعين، كما في نور اليقين للخضري، والإصابة.

<sup>(</sup>۳) إيلاً.

<sup>(</sup>٤) وكان رئيسَ القافلة أبو العاص بنُ الربيع زوجُ زينبَ بنتِ النبي ﷺ، فاستجار بزوجه زينبَ بنتِ النبي ﷺ، فاستجار بزوجه زينب فأجارته، واستشار النبيُ ﷺ أصحابه في رد ما أخذوه منه ففعلوا، فذهب إلىٰ مكة فأذى الحقوق، ثم أسلم عام الفتح سنة ثمان.

<sup>(</sup>٥) في جمادي الآخرة.

<sup>(</sup>٦) الذين قَتلوا أصحاب محمد بن مسلمة.

<sup>(</sup>٧) أثناء عودته من عند قيصر بعد أن أجازه بمال وكسوة، فأخذوها منه، لكن كان ذلك في المحرم من السنة السابعة.

<sup>(</sup>A) في المواهب وشرحها: مع.

فَأَوْجَعُوا، وَأَخَذُوا مِنَ الْنَّعَمِ أَلْفَ شَاةٍ وَمِئةً مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ، فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الْجُذَامِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَأَسْلَمَ، فَبَعَثَ ﷺ عَلِيًّا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ فَفَعَلَ.

\* \* \*

# [سرية زيد بن حارثة إلى وادي القُرى ]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدٍ أَيْضاً إِلَى وَادِي الْقُرَىٰ(١)، فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلَى، وَحُمِلَ زَيْدُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ جَرِيحاً.

# # ## ##

#### [سرية عبدالرحمٰن بن عوف إلىٰ دُومة الجندل]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِالرَّحَمْنِ بْنِ عَوْفِ إِلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ (٢) فِي شَعْبَانَ سَنَة سِتُ، قَالُوا: دَعَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَبْدَالرَّحَمْنِ بْنَ عَوْفِ، فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَمَّمَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «اغْزُ بِسْمِ اللّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ، فَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ، وَعَمَّمَهُ بِيدِهِ، وَقَالَ: «إِن وَلاَ تَغْدُرْ وَلاَ تَغْدُلُ وَلِيداً»، وَبَعَثَهُ إِلَى (كَلْبٍ) بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَقَالَ: «إِن وَلاَ تَغْدُرْ وَلاَ تَقْتُلْ وَلِيداً»، وَبَعَثَهُ إِلَى (كَلْبٍ) بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَقَالَ: «إِن السَتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِمْ فَسَارَ عَبْدُالرَّحَمْنِ (٣) حَتَّى قَدِمَ دُومَةَ الْجَنْدَلِ، فَمَكَثَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ الأَصْبَغُ بْنُ عَمْرُو الْجَنْدَلِ، فَمَكَثَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ الأَصْبَغُ بْنُ عَمْرُو

<sup>(</sup>١) في رجب إلىٰ بني فزارة.

<sup>(</sup>٢) وهي بين المدينة ودمشق، على بُعد ٦٠٠ كيلومتراً من المدينة، وتسمى الآن: الجوف.

<sup>(</sup>٣) في سبع مئة من الصحابة.

الْكَلْبِيُ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، وَكَانَ رَثِيسَهُمْ، وَأَسْلَمَ مَعَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَشْلَمَ مَعَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَقَامَ مَنْ أَقَامَ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُالرَّحَمْنِ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ، وَقَدِمَ بِهَا الْمَدِينَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا سَلَمَةً.

\* \* \*

# [سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَعَهُ مِئَةُ رَجُلٍ إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُرِ (١)، لَمَّا بَلَغَهُ عَلِيْ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُمِدُّوا يَهُودَ خَيْبَرَ (٢)، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ، فَأَخَذُوا خَمْسَ مِئَةِ بَعِيرٍ، وَأَلْفَيْ شَاةٍ، وَهَرَبَتْ بَنُو سَعْدٍ.

# # # #

## [سرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى أُمُّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةِ (٣)، وَسَبَهُهَا: أَنَّ زَيْداً خَرَجَ فِي تِجَارَةٍ إِلَى الشَّامِ، فَلَقِيَهُ نَاسٌ مِنْ فَزَارَةَ، فَضَرَبُوهُ وَضَرَبُوا أَصْحَابَهُ، وَأَخَدُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَبَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَصَبَّحَهُمْ هُو وَأَصْحَابُهُ، فَكَبَّرُوا وَأَحَاطُوا بِالْحَاضِرِ، وَأَخَذُوا أُمَّ قِرْفَةَ وَالسَّلاَمُ مَلِكَةً رَئِيسَةً، وَأَخَذُوا ابْنَتَهَا جَارِيَةً بِنْتَ مَالِكِ بْنِ حُذَيْفَةً بْنِ بَدْرٍ.

\* \* \*

فی شعبان.

<sup>(</sup>٢) على حرب المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في رمضان.

## [سرية عبدالله بن عتيك لقتل أبي رافع]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَتِيكٍ لأَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ، وَكَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ وَيَكِيْ الْبَهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةٌ (٢)، فَوَضَعَهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ (٣)، وَدَخَلَ هُوَ وَاحْتَالَ عَلَيْهِ (٤) وَقَتَلَهُ، وَفِي انْصِرَافِهِ كُسِرَتْ سَاقُهُ (٥). فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِي وَعَادَتْ فَكَانَهُ فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ»، فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، وَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ.

#### **\* \* \***

#### [سرية عبدالله بن رواحة لقتل أُسَير بن رزام]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً (٦) إِلَى أُسَيْرِ بْنِ رِزَامِ الْيَهُودِيِّ بِخَيْبَرَ الَّذِي أَمَّرَتْهُ الْيَهُودُ عَلَيْهَا بَعْدَ قَتْلِ أَبِي رَافِع، فَسَارَ فِي غَطَفَانَ وَغَيْرِهِمْ يَجْمَعُهُمْ

<sup>(</sup>١) بتحزيب الأحزاب علىٰ رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) من الخزرج ليكون لهم مثلُ أجر إخوانهم من الأوس الذين قَتلوا كعب بن الأشرف.

<sup>(</sup>٣) واحتال على البواب بأنه كان يقضي حاجته وقد دخل الناس، فدخل معهم، وكَمَنَ حتى نام البواب فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب.

<sup>(</sup>٤) لمّا دخل بيته، وكان مظلماً فناداه، فقال: مَن؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يُغن شيئاً، فقالت امرأته: هذا صوت ابن عتيك، فلم يصدّقها، فغيّر ابنُ عتيك صوته وقال: ما هذا الصوت الذي نسمعه؟ فقال: إن رجلاً في البيت ضربني، فأهوى إليه ثانية فلم يصبه، فتوارى ثم أتاه كالمغيث وغيّر صوته، فلما أجابه قتله.

<sup>(</sup>٥) عندما وقع من فوق السُّلُّم، وكان نظره ضعيفاً.

<sup>(</sup>٦) في رمضان، وذَكر ابن كثير في البداية والنهاية أنّ هذه السرية كانت في السنة السابعة بعد خيبر.

لِحَرْبِهِ ﷺ، وَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ عَبْدَاللهِ بْنَ رَوَاحَةً فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً، فَضَرَبَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أُنَيْسٍ<sup>(٢)</sup> بِالسَّيْفِ، وَمَالُوا عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاَثُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، فَقَتَلُوهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ<sup>(٣)</sup>، وَلَمْ يُصَبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ.

\* \* \*

## [سرية كُزز بن جابر إلى العُرَنيين]

ثُمَّ سَرِيَّةُ كُزْزِ بْنِ جَابِرٍ الْفَهْرِيَّ (١) إِلَى الْعُرَنِيِّينَ.

فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنسِ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِذَوْدٍ (٢) نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ (٥)، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِذَوْدٍ (٢) وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى وَرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ (٧) كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَاسْتَاقُوا الْذَوْدَ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَبَعَثَ الْطَلَبَ فِي آثارِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَلُوا أَنْدُودَ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) لاستمالته، وعرض عليه أن يقدّم علىٰ رسول الله ﷺ فيولّيه علىٰ خيبر، فأجاب إلىٰ ذلك، وخرج في ثلاثين يهودياً، كل يهودي رديف لمسلم، وفي الطريق ندم أُسَير، وأراد الغدر، فأهوىٰ بيده إلىٰ سيف عبدالله بن رواحة، فقال له: أغدراً يا عدو الله...

<sup>(</sup>۲) الصواب: عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٣) فقد هرب.

<sup>(</sup>٤) في شوال.

<sup>(</sup>٥) لم يوافقهم هواؤها.

<sup>(</sup>٦) ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل.

<sup>(</sup>٧) الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة تقع بين حرّتين: شرقية، وغربية.

<sup>(</sup>۸) فقؤوها.

قَالَ أَنَسٌ: إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَعْيُنَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الْرُعَاءِ، فَيَكُونُ مَا فُعِلَ بِهِمْ قِصَاصاً.

وَعَنْ سَلَمَةَ بُنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ فِي آثارِهِمْ خَيْلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَمِيرُهُمْ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ.

\* \* \*

## [سرية عمرو بن أمية إلى أبي سفيان]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بِمَكَّةً ؛ لأَنَّهُ أَرْسَلَ لِللَّبِيِّ عَلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُهُ عَدْراً ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ خَنْجَرٌ لِيَغْتَالَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: وَأَنَا آمِنٌ ؟ قَالَ: وَأَنَا آمِنٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَإِذَا بِالْخَنْجَرِ ، فَقَالَ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْتَ ؟ » قَالَ: وَأَنَا آمِنٌ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » فَإِذَا بِالْخَنْجَرِ ، فَقَالَ عَلَيْ النَّيْ اللَّيْ اللَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَنْ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الْضَّمْرِيَّ ، وَمَالَ اللَّهُ بُنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ (١٠) ، وَقَالَ: «إِنْ أَصَبْتُمَا مِنْهُ غِرَّةً فَاقُتُكُهُ » وَمَضَى عَمْرُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلاً ، فَرَآهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَعَلَى عَمْرُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلاً ، فَرَآهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَعَشَدَ لَهُ فَاقْتُكُمُ » وَمَضَى عَمْرُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلاً ، فَرَآهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَعَشَدَ لَهُ فَقَتُلَهُ وَقَتَلَ آخِرَ ، فَخَافُوهُ وَطَلَبُوهُ ، وَكَانَ فَاتِكا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَحَشَدَ لَهُ أَهُلُ مَكَةً ، وَتَجَمَّعُوا ، فَهَرَبَ عَمْرُو وَسَلَمَةُ ، فَلَقِيَ عَمْرُو عُبْيَدَاللّهِ بْنَ مَالِكِ الْقَيْمِ عَمْرُو عُتَلَ آخِرَ ، وَلَقِي رَسُولَيْنِ لِقُرَيْشِ بَعَتَنْهُمَا يَتَجَسَّسَانِ الْخَبَرَ ، فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ آخَرَهُ وَلَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ عَيْتُهُمَ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ عَيْتُهُمَ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ عَيْتُهُ فَقَتَلَ آخَدُهُمَا ، وَأَسَرَ الآخَرَ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ يَعْتَى عَمْرُو يُعْبَونَ وَلَيْتُهُ السَلَّهُ وَالسَّلاَمُ يَتَهُ مَلُولُ عُمْرَو عُلَيْهِ الْعَلاَةُ وَالسَّلامُ يَصْعُلَ عَمْرُو يُعْرَقُ عُلَيْهِ الْعَلامُ وَالسَّلامُ يَسَعَلَ عَمْرُو يُعْبَعُلَ عَمْرُو يُعْمَلِ عَمْولَ اللّهِ يَسْتُهُ اللّهُ اللهُ الْمَالِهُ الْمَدِينَةُ الْمِينَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِولَ الْمَالِهُ الْمُؤْمُ ا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فأسلم.

<sup>(</sup>٢) وذلك في شوال.

#### أمر الخديبية

وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى تِسْعَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةُ (١)، خَرَجَ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ هِلاَلَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتُ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْعُمْرَةِ، وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ (٢) أَمُ سَلَمَةَ، فِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتُ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْعُمْرَةِ، وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ (٢) أَمُ سَلَمَةَ، فِي أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ بِلاَ سِلاَحٍ إِلاَّ سِلاَحَ الْمُسَافِرِ الْشُيُوفُ فِي الْقُرُبِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُ مَكْتُومٍ (٣).

فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَذِي (٤)، وَأَشْعَرَ (٥)، وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةِ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ (٢) مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشاً جَمَعُوا لَكَ جُمُوعاً، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا الْنَّاسُ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِي هُولاً وَقَالَ: «أَشِيرُوا عَلَيً أَيُّهَا الْنَّاسُ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِي هُولاً وَقَالَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا الْنَاسُ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِي هُولاً وَقَالَ اللهِ عَيَالِهِمْ وَذَرَارِي هُولاً عَنِ الْبَيْتِ؟ » فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَامِداً لِهٰذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدِ، وَلاَ حَرْبَ أَحِدٍ، فَتَوَجَّهُ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْ أَخُدُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا عَنْ أَكُنَ مُشَاوَرَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

وَسَارَ النَّبِيُّ وَيَلِيُّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ (٧) الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (٨)،

<sup>(</sup>١) ١٥ كَيْلاً.

<sup>(</sup>٢) الأفصح: زوجه.

<sup>(</sup>٣) بل نُمَيْلة بن عبدالله الليثي، كما في سيرة ابن هشام، وسيرة أبي شهبة، والبداية والنهاية لابن كثير.

<sup>(</sup>٤) جعل في عنقه شيئاً يُعلَم به أنه هدي لفقراء الحرّم.

<sup>(</sup>٥) شق جلد الهدي، وأظهر دمه حتى يُعلَم أنه هدي.

<sup>(</sup>٦) جاسوساً.

<sup>(</sup>٧) بالمنعطف.

<sup>(</sup>٨) من جهة الحديبية.

بَرَكَتْ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ (١)، فَأَلَحَتْ (يَغنِي: تَمَادَتْ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ)، فَقَالُوا: خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ (أَيْ: حَرَنَتْ)، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: المَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق، وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (أَيْ: حَبَسَهَا اللّهُ الْفَضُواءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق، وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (أَيْ: حَبَسَهَا اللّهُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةً، كَمَا حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ دُخُولِهَا)، لأَنَّ الْصَحَابَةَ لَوْ دَخَلُوهَا وَصَدَّتُهُمْ قُرَيْشٌ لَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الْقِيَالُ وَسَفْكُ الْدُمَاءِ، وَلٰكِنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللّهِ وَصَدَّتُهُمْ قُرَيْشٌ لَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الْقِيَالُ وَسَفْكُ الْدُمَاءِ، وَلٰكِنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللّهِ اللّهُ سَيَدُخُلُ فِي الإِسْلاَمِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ نَاسٌ يُسلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: "وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً لَيْسُلُمُونَ وَيُجَاهِدُونَ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: "وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُسْلِمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا»، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَىٰ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ - أَيْ: قَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ - فَنَرَحُوهُ وَيُهُمْ أَنْ وَلُكِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَرَعَ سَهُما مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِيشُ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا وَيُهُمْ أَنْ وَالِي الْحَدِيثِ: فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ بِالرِّيُ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُولُ اللّهِ عَلَى الْمَاءِ اللّهِ وَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَوْلُهُ وَيَهُمْ أَنْ

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءً بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ<sup>(٣)</sup> لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيً وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٌ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ (٤)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٌ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيةِ (٤)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّا لَمْ نَجِىءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلٰكِنَّا جِئنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُوا بَينِي وَبَيْنَ الْنَاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا ـ يَعْنِي: اسْتَرَحُوا ـ، وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَذِي فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا ـ يَعْنِي: اسْتَرَحُوا ـ، وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَذِي

<sup>(</sup>١) كلمة تقال للناقة إذا تُركت السير.

<sup>(</sup>۲) ترکوه.

<sup>(</sup>٣) موضع سِرّ.

<sup>(</sup>٤) ماؤها الكثير الجاري.

نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هٰذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (١)، وَلَيُنْفِذَنَّ اللّهُ أَمْرَهُ الفَيْفِ فَالَ بُدَيْلٌ: سَأَبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ.

فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشاً فَحَدْنَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ عُرْوَهُ بَنُ مَسْعُودِ (٢): قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آيِهِ، فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكلِّمُ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِهُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِهُ نَحُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ، وَجَعَلَ عُرْوَهُ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِي يَكِي عَيْقِهِ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمْ أَمْراً ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ يَعْظِيماً لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْم! وَاللّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى يَشْعُلُمُهُ أَمْرَهُ مَا رَأَيْتُ مَلِكا قَطْ يُعَظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُهُ أَصْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكا قَطْ يُعظَّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَلِّمُ أَصْمَا لُهُ، فَرَجَعَ عُرْوَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْم! وَاللّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُعْرَفِي النَّطُولِ وَقَالَةُ مَن مَلِكا قَطْ يُعظَّمُهُ أَصْمَا لَهُ مَا يَعْظَمُهُ أَصْمَا لُهُ مَا يُعَظِّمُهُ أَصْرَا الْتَعَرُونَ النَّطُولِ الْمَوْلِةِ مَعْلَمُهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُمْ أَمْراً الْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ أَمْرا الْتَعَرُونَ النَّطُولُ إِلَيْهِ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا.

ثُمَّ دَعَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو، فَقَالُوا: اذْهَبْ إِلَى هٰذَا الْرَّجُلِ فَصَالِحْهُ، فَقَالَ ﷺ: "قَدْ أَرَادَتْ قُرَيْشٌ الْصُلْحِ حِينَ بَعَثَتْ هٰذَا"، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِي ﷺ: "قَدْ أَرَادَتْ قُرَيْشٌ الْصُلْحِ حِينَ بَعَثَتْ هٰذَا"، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِي ﷺ عَلَى أَنْ يُوضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ، وَأَنْ يَأْمَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ، وَأَنْ يَأْمَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ، وَأَنْ يَأْمِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هُذَا، وَعَلَى أَنْهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَّ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ("). وَكَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَّ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ (").

<sup>(</sup>١) السالفة: جانب العنق، وهما سالفتان.

<sup>(</sup>٢) الثقفى سيد أهل الطائف.

<sup>(</sup>٣) ورابع الشروط: مَن أراد أن يدخل في عهد محمد ﷺ من غير قريش دخل فيه، ومَن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَافَقَ سُهَيْلاً عَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ وَيَرُدُهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرَتَّبَةَ عَلَى إِثْمَام هٰذَا الْصُّلْحِ مَا ظَهَرَ مِنْ ثَمَرَاتِهِ الْبَاهِرَةِ، وَفَوَائِدِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ الَّتِي كَانَتْ عَاقِبَتُهَا فَتْحَ مَكَّةً، وَإِسْلاَمَ أَهْلِهَا كُلِّهِمْ، وَدُخُولَ الْنَّاسِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً، وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ قَبْلَ الْصُلْحِ لَمْ يَكُونُوا يَخْتَلِطُونَ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَظْهَرُ عِنْدَهُمْ أُمُورُ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا هِيَ، وَلاَ يَخْلُونَ بِمَنْ يُعْلِمُهُمْ بِهَا مُفَصَّلَةً، فَلَمَّا حَصَلَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ، وَجَاؤُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَذَهَبَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةَ، وَخَلَوْا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، وَسَمِعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِيِّ ﷺ وَمُعْجِزَاتِهِ الْظَاهِرَةَ، وَأَعْلاَمَ نُبُوَّتِهِ الْمُتَظَاهِرَةَ، وَحُسْنَ سِيرَتِهِ، وَجَمِيلَ طَريقَتِهِ، وَعَايَنُوا بِأَنْفُسِهِمْ كَثِيراً مِنْ ذٰلِكَ، فَمَالَتْ نُفُوسهُمْ إِلَى الإِيمَانِ حَتَّى بَادَرَ خَلْقٌ مِنْهُمْ إِلَى الإِسْلاَم قَبْلَ فَتْح مَكَّة ، فَأَسْلَمُوا بَيْنَ صُلْح الْحُدَيْبِيَةِ وَفَتْح مَكَّة ، وَازْدَادَ الآخَرُونَ مَيْلاً إِلَى الإِسْلام، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ، لِمَا كَانَ قَدْ تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَيْلِ، وَكَانَتْ الْعَرَبُ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشِ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلاَمِهِمْ إِسْلاَمَ قُرَيْش، فَلَمَّا أَسْلَمَتْ أَسْلَمُوا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ۞ ﴿(١)، فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

وَبَعَثَ ﷺ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِمْ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَأَمْسَكَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِهِ عِنْدَهُ، فَأَمْسَكَ الْمُشْرِكُونَ عُثْمَانَ، فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ، وَبَلَغَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ، فَدَعَا الْنَّاسَ إِلَى بِيعَةِ الْرُضُوانِ تَحْتَ الْشَجَرَةِ النَّبِيِّ عَنْمَانَ وَقِيلَ: عَلَى أَنْ لاَ يَفِرُوا، ووَضَعَ ﷺ شِمَالَهُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ: علَى الْمُوْتِ، وَقِيلَ: عَلَى أَنْ لاَ يَفِرُوا، ووَضَعَ ﷺ شِمَالَهُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ: الْهَذِهِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَمَ بِهٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُشْلِمِينَ. وَفِي هٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَبَعَثُوا بِعُثْمَانَ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَالْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَالْمَا سَمِعَ بِهٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا، وَالْبَاعِقِهُ الْبِيعَةِ مُنَالًا مَا سَمِعَ بِهٰذِهِ الْبِيعَةِ الْمُثَوا الْمُفْوا الْمَاسَلِهُ الْمُعْمَانَ الْمُسْلِمِينَ الْمُشْلِمِينَ وَلَوْلِهُ الْمِيعَةِ الْمُؤْمِ الْمِيعَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

<sup>(</sup>١) سورة النصر.

يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيهِمْ ﴾ (١) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وَحَلَقَ الْنَاسُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْحُدَيْبِيَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَقِيلَ: عِشْرِينَ، ثُمَّ قَفَلَ وَفِي الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْحُدَيْبِيَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَقِيلَ: عِشْرِينَ، ثُمَّ قَفَلَ وَفِي لُفُوسِ بَعْضِهِمْ شَيْءُ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْفَتْحِ يُسَلِّيهِمْ بِهَا وَيُذَكِّرُهُمْ نُفُوسِ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْفَتْحِ يُسَلِّيهِمْ بِهَا وَيُذَكِّرُهُمْ نِعَمَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَأَنَسٌ وَأَنَسٌ وَأَنَسٌ وَأَنْسُ وَأَنْسُ عَازِبٍ: الْفَتْحُ هُنَا فَتْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَوُقُوعُ الْصُلْحِ (٣).

ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

# # ##

#### [السنة السابعة] غَزْوَةُ خَيْبَرَ

وَهِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حُصُونٍ<sup>(٤)</sup> وَمَزَارِعَ<sup>(٥)</sup>، عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ<sup>(٦)</sup> إِلَى جِهَةِ الْشَّام.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٣) أما مكاسب المسلمين من الصلح فهي:

١ ـ اعتراف قريش بالمسلمين.

٢ ـ تفرُغ المسلمين إلىٰ تبليغ دعوتهم.

٣ - أكسَّبُ الصلح المسلمين الحق في زيارة البيت الحرام.

<sup>(</sup>٤) ثمانية.

<sup>(</sup>٥) لليهود، وفيهم مَن نزح من يهود بني النضير، وهم من أشد الطوائف اليهودية بأساً وأكثرِها مالاً، وأوفرِها سلاحاً، وكان عددهم عشرة آلاف، وكانوا أعظم مهيج للأحزاب في غزوة الخندق.

<sup>(</sup>٦) وهي تعادل ١٦٥ كيلو متراً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: خَرَجَ ﷺ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، فَأَقَامَ يُحَاصِرُهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً إِلَى أَنْ فَتَحَهَا، وَكَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُ مِئَةِ رَاجِلٍ وَمِئتًا فَارِسٍ، وَمَعَهُ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتُهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: أَنَّهُ ﷺ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً، وَكَانَ إِذَا أَتَى وَمِا بِلَيْلِ لَمْ يَغْزُهُمْ (') حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ ('') وَمَكَاتِلِهِمْ (''')، فَلَمَّا رَأَوْهُ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ - أَيْ: الْجَيْشُ - فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْجَيْشُ - فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْجَيْشُ اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرٌ»، وَفَرَّقَ الْمُنْذَرِينَ»، وَفِي رِوَايَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرٌ»، وَفَرَقَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الرَّايَاتِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنْ النّبِيِ عَلَيْ وَكَانَ رَمِداً، فَلَحِقَ، قَالَ رَاوِيهِ: فَلَمَّا بِثَنَا اللّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ: «لأَعْطِينَ الْرَايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُّهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَمَّا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ الْنَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُغطَاهَا، فَقَالَ: «أَنْنَ عَلِيمٌ بْنُ أَبِي طَالِبِ؟» فَقَالُوا: هُو يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ وَلَيْ لِيلُهِ اللّهِ عَلَيْ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ عَلَى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الْرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَقَالِهُمْ عَنْ عَنْ لِهُ عَلَى يَكُونُ اللّهِ أَقَالَ عَلِيٍّ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَقَالِهُمْ عَنْ عَنْ لِلّهُ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ـ أَيْ: هِينَتِكَ ـ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ـ أَيْ: هِينَتِكَ ـ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ـ أَيْ: هِينَتِكَ ـ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ ـ أَيْ: هِينَتِكَ ـ حَتَّى تَنْزِلَ مِنْ حَقَ اللّهِ فِي اللهِ لَانَ يَهْدِيَ اللّه بِكَ رَجُلا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ اللّهِ اللّهُ بِكَ رَجُلا وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ اللّهِ النّهُ مِنْ حَقْ اللّهِ الْنَعْمِ».

<sup>(</sup>١) في المواهب والبخاري: لم يقرَّبُهم.

<sup>(</sup>٢) المسحاة: أداةً لجرف التراب.

<sup>(</sup>٣) المِكتل: وعاء يُعمل من ورَق النخيل.

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup>: أَنَّ عَلِيًّا قَلَعَ بَابَ خَيْبَرَ، وَلَمْ يُحَرِّكُهُ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلاَّ بَعْدَ الْجُهْدِ.

وَقَاتَلَ عَلِيْ أَهْلَ خَيْبَرَ، وَقَاتَلُوهُ أَشَدُ الْقِتَالِ، وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقُتِلَ مِنَ الْيَهُودِ ثَلاَثَةٌ وَتِسْعُونَ، وَفَتَحَهَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ حِصْناً حِصْناً عَشَرَ، وَأَخَذَ كَنْزَ آلِ أَبِي الْحُقَيْقِ الَّذِي كَانَ فِي مَسْكِ الْحِمَارِ - أَيْ: جِصْناً (٢)، وَأَخَذَ كَنْزَ آلِ أَبِي الْحُقَيْقِ الَّذِي كَانَ فِي مَسْكِ الْحِمَارِ - أَيْ: جِلْدِهِ - وَكَانُوا قَدْ غَيْبُوهُ فِي خَرِبَةٍ، فَدَلَّ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَيْهِ فَاسْتَخْرَجَهُ.

وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٌ بْنِ أَخْطَبَ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَكَانَتْ عَرُوساً، فَذُكِرَ لَهُ جَمَالُهَا (٤)، فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا، فَصَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَتْ قَدْ رَأَتْ أَنْ الْقَمَرَ سَقَطَ فِي حِجْرِهَا، فَتُؤُولَ بِذٰلِكَ (٥).

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ بِسَاقِ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الْظَرْبَةُ؟ قَالَ: هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ فَنَفَثَ فِيهَا ثَلاَثَ نَفَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى الْسَّاعَةِ.

وَفِي هٰذِهِ الْغَزْوَةُ سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ شَاةً مَصْلِيَّةً - أَيْ: مَشْوِيَّةً - ثُمَّ أَهْدَتْهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ»، وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) واهية كما ذكر ذلك السخاوي في كتابه: المقاصد الحسنة.

<sup>(</sup>٢) حتى استسلموا طالبين حَقْن دمائهم، وأن يخرجوا بذراريهم، فأجابهم الرسول ﷺ إلىٰ ذلك، فلما أراد إجلاءهم سألوه أن يقرّهم على أن يعملوا في الأرض ولهم نصف الثمر فقال لهم: «نقرُكم علىٰ ذلك ما شئنا» رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) سيد بني النضير.

<sup>(</sup>٤) وأنها سيدةُ قومها، وقالوا: ما تصلح إلا لك.

<sup>(</sup>٥) وقد ذَكرت ذلك لأمها فلطمت وجهها وقالت: إنك لتمدّين عنقك إلى أن تكوني عند ملِك العرب.

\* \* \*

#### عَزْوَةُ وَادِي الْقُرَىٰ(٢)

فِي جُمَادَى الآخِرَةِ بَعْدَمَا أَقَامَ بِهَا ﷺ أَرْبَعاً يُحَاصِرُهُمْ (٣).

#### [صلح تيماء]

وَصَالَحَهُ أَهْلُ تَيْمَاءَ (٤) عَلَى الْجِزْيَةِ.

#### [فتح فدَك]

وبعد تمام الفتح أرسل على من يطلب من يهود فدَك (وهو حصن قريب من خيبر) الانقياد والطاعة، فصالحوا رسول الله على أن يحفظ دماءهم ويتركوا الأموال، ثم عاملهم على الأرض بنصف ما يخرج منها.

- (٢) شمال المدينة، كان يسكنه يهود.
- (٣) فأبُوا الاستسلام وقاتلوا، فقاتلهم المسلمون، وأصابوا منهم أحد عشر رجلاً، وغنموا منهم مغانم كثيرة، وترك النبي ﷺ الأرض في أيديهم يزرعونها بشطر ما يُخرجون منها.
  - (٤) وهي قرية علىٰ بُعد ٤٠٠ كَيْلاً شمال المدينة، كان يسكنها يهود.

<sup>(</sup>۱) بين كتفيه، ولم يزَل أثر هذا السُّم يعاود النبي ﷺ كل عام حتى اختاره الله لجواره شهيداً، ففي البخاري: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري» [والأبهر: عِرْق متصل بالقلب].

## [سرية عمر بن الخطاب إلى تُزبة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلَى تُرْبَةً (١) فِي شَعْبَانَ سَنَةً سَبْع، وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً، فَخَرَجَ مَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ، فَكَانَ يَسِيرُ اللّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ، فَأَتَى الْخَبَرُ إِلَى هَوَازِنَ فَهَرَبُوا، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَحَالُهِمْ، فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَداً، فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ.

\* \* \*

### [سرية أبي بكر الصديق إلى فَزارة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الْصِّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلَى فَزَارَةَ نَاحِيَةَ ضَرِيَّةِ (٢) فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ، فَسَبَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً، وَقَتَلَ آخَرِينَ.

# # # #

#### [سرية بشير بن سعد إلى بني مُرّة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ إِلَى بَنِي مُرَّةَ بِفَدَكِ<sup>(٣)</sup> فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ، وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ رَجُلا<sup>(٤)</sup>، فَقُتِلُوا، وَقَاتَلَ بَشِيرٌ حَتَّى ارْتُتُ (٥)، وَقَدِمَ ابْنُ رَبُعِ الْهَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهو واد علىٰ بُعد ٢٠٠ كَيْلاً شرق مكة تجمّع فيه جمع من هوازن، وأظهروا العداوة للمسلمين.

<sup>(</sup>٢) قِبَل نجد.

<sup>(</sup>٣) شمال المدينة على بُعد ١٠٠كم.

<sup>(</sup>٤) فلما ورد بلادهم لم يرَ منهم أحداً، فأخذ إبلهم، فأدركوه وهو راجع.

<sup>(</sup>٥) حمل جريحاً وبه رمَق.

#### [سرية غالب بن عبدالله إلى المَيفعة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللَّيْثِيِّ إِلَى الْمَيْفَعَةِ بِنَاحِيَةِ نَجْدِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدِ<sup>(۱)</sup> فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فِي مِثَتَيْنِ وَثَلاَثِينَ رَاجِلاً، فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ فِي وَسُطِ مَحَالِّهِمْ، فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ، وَاسْتَاقُوا نَعْماً وَشَاءً<sup>(۲)</sup> إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالُوا: وَفِي هٰذِهِ الْسَرِيَّةِ قَتَلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ نَهِيكَ بْنَ مِرْدَاس (٣) بَعْدَ أَنْ قَالُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَتَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبْ؟» فَقَالَ أُسَامَةُ: لاَ أُقَاتِلُ أَحَداً يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُ مِنْ الأَنْصَارِيُ اللهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُ عَنْهُ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: "يَا عَنْهُ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: "يَا أَسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ؟ "، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذاً، فَمَا زَالَ الْمَاهُ عَنْ مُنَاهُمْ وَلَا اللهُ؟ اللهُ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ عَلَى النَّهُمْ.

# # # #

### [سرية بشير بن سعد إِلَى يُمْن وَجَبَار]

ثُمَّ سَرِيَّةُ بَشِيرِ بْنِ سَغْدِ الأَنْصَارِيِّ أَيْضاً إِلَى يُمْنِ وَجَبَارَ، (وَهِيَ أَرْضٌ لِغَطَفَانَ)، فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْع مِنَ الْهِجْرَةِ، وَبَعَثَ ﷺ مَعَهُ ثَلاثَ مِئَةِ رَجُلٍ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۵کم.

<sup>(</sup>٢) إبلاً وغَنَماً.

<sup>(</sup>٣) بل مرداس بن نَهيك، كما في فتح الباري.

لِجَمْعِ تَجَمَّعُوا لِلإِغَارَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ (١)، فَسَارُوا اللَّيْلَ، وَكَمَنُوا الْنَهَارَ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ مَسِيرُ بَشِيرٍ هَرَبُوا، وَأَصَابَ لَهُمْ نَعَماً كَثِيرَةً، فَغَنِمَهَا وَأَسَرَ رَجُلَيْنِ، وَقَدِمَ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَسْلَمَا.

# # # #

#### عُمْرَةُ الْقَضَاءِ(٢)

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الإِكْلِيلِ: تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا هَلَّ ذُو الْقَعْدَةِ (يَعْنِي: سَنَةَ سَبْع)، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءً لِعُمْرَتِهِمُ الَّتِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنْ لاَ يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة، فَلَمْ يَتَخَلَفُ مِنْهُمْ إِلاَّ رِجَالٌ اسْتُشْهِدُوا بِخَيْبَرَ، وَرِجَالٌ مَاتُوا.

وَخَرَجَ مَعَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَانِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبا رُهُم الْغِفَادِيِّ، وَسَاقَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سِتِّينَ بَدَنَةً، وَحَمَلَ الْسُلاَحَ وَالْبَيْضَ (٣) وَالْخِفَادِيِّ، وَسَاقَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سِتِّينَ بَدَنَةً، وَحَمَلَ السُّلاَحَ وَالْبَيْضَ (٣) وَالدُّرُوعَ وَالرِّمَاحَ (٤)، وقَادَ مِئَةً فَرَسٍ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ قَدَّمَ الْخَيْلَ وَالدُّرُوعَ وَالرِّمَاحَ (٤)، وقَادَ مِئَةً فَرَسٍ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ قَدَّمَ الْخَيْلَ أَمَامَهُ عَلَيْهِ بَشِيرَ بْنُ سَعْدٍ.

وَأَحْرَمَ عَيَا اللَّهُ وَلَبَّى، وَالْمُسْلِمُونَ يُلَبُّونَ مَعَهُ، وَمَضَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِي الْخَيْلِ إِلَى مَرُ الظَّهْرَانِ، فَوَجَدَ نَفَراً مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: هٰذَا

<sup>(</sup>١) بقيادة عُيينة بن حصين.

<sup>(</sup>٢) سُمّيت بذلك لأن الرسول ﷺ قاضى فيها قريشاً - أي: صالحهم - وليست قضاء عن العمرة التي صُدَّ عنها، لأنها لم تلزم في الذمة، فلا يجب قضاؤها، والمحصر يرجع أمره كما كان قبل الإحرام، فإن أُحصِر في حجة الإسلام بقيت في ذمّته، وإن أُحصر في تطوع لم يلزمه شيء.

<sup>(</sup>٣) بفتح الباء، جمع بَيضة (وهي الخُوذة)، أما البِيض بكسر الباء فجمع أبيض (وهو السيف).

<sup>(</sup>٤) حذراً من غدر قريش.

رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَبِّحُ هٰذَا الْمَنْزِلَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ، فَأَتَوْا قُرَيْشاً فَأَخْبَرُوهُمْ، فَفَزعُوا (١).

وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِمَرِّ الْظَهْرَانِ، وَقَدَّمَ الْسُلاَحَ إِلَى بَطْنِ يَاجِجٍ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ لَ وَخَلَّفَ عَلَيْهِ أَوْسَ بْنَ خَوَلِّي الأَنْصَارِيَّ فِي مِئتَيْ رَجُلِ.

وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ(٢).

وَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْ الْهَدْيَ أَمَامَهُ، فَحُبِسَ<sup>(٣)</sup> بِذِي طُوَى، وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ، وَالْمُسْلِمُونَ مُتَوَشِّحُونَ الْسُيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يُلَبُّونَ، فَدَخَلَ مِنَ الْقَنِيَّةِ (١٤) الَّتِي تُطْلِعُهُ عَلَى الْحَجُونِ (٥) وَابْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَام رَاحِلَتِهِ وَهُوَ يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الْمُامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةً! بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَقُولُ شِعْراً؟ فَقَالَ ﷺ: «خَلُ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْح النّبْلِ».

وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى اسْتَلَمَ الْرُّكُنَ بِمِحْجَنِهِ (٦) مُضْطَبِعاً

<sup>(</sup>۱) وجاءه فِتيان منهم وقالوا: والله يا محمد ما عُرِفْتَ بالغدر صغيراً ولا كبيراً، وإنا لم نُحْدِث حَدَثاً، فقال: «إنا لا ندخل الحرم بالسلاح».

<sup>(</sup>٢) كارهة رؤية المسلمين يطوفون بالبيت.

<sup>(</sup>٣) تُرك.

<sup>(</sup>٤) المنعطف.

<sup>(</sup>٥) وهو جبل بأعلى مكة، بالقرب من مقبرتها.

<sup>(</sup>٦) المحجن: عصا معوجّة الرأس.

بِثَوْبِهِ، وَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (١) وَالْمُسْلِمُونَ يَطُوفُونَ مَعَهُ وَقَدِ اضْطَبَعُوا بِثِيَابِهِمْ (وَالاضْطِبَاعُ: أَنْ يُدْخِلَ الرِّدَاءَ تَحْتَ إِبْطِهِ الأَيْمَنِ، وَيَرُدُ طَرَفَهُ عَلَى يَسَادِهِ، وَيُبْدِي مَنْكَبُهُ الأَيْمَن، وَيُغَطِّيَ الأَيْسَرَ).

وَفِي الْبُخَارِيِّ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّىٰ يَثْرِبَ (٢)، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَيَالِيَّةِ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الْثَلاَثَةَ (٣)، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الْرُكْنَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «ارْمُلُوا»، لِيُرِيّ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ.

ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ الطَّوَافُ الْسَّابِعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَقَدْ وَقَفَ الْهَدْيَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ: «هٰذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ مَنْحَرٌ»، فَنَحَرَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، وَحَلَقَ هُنَاكَ، وَكَذْلِكَ فَعَلَ الْمُسْلِمُونَ.

وَأَمَرَ ﷺ نَاساً مِنْهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَصْحَابِهِ بِبَطْنِ يَاجِجٍ فَيُقِيمُوا عَلَى السِّلاَحِ، وَيَأْتِي الآخرونَ فَيَقْضُوا نُسُكَهُمْ، فَفَعَلُوا، وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْسُلاَحِ، وَيَأْتِي الآخرونَ فَيقْضُوا نُسُكَهُمْ، فَفَعَلُوا، وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: قُلْ بِمَكَّةَ ثَلاثًا، فَلَمَّا مَضَى الأَجَلُ أَتَى الْمُشْرِكُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجُ عَنَا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ اللّهُ عَنْهُ لَقَدْ مَضَى الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ ﴿ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ عَنْهُ لَلّهُ عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَلّهُ اللّهُ عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الل

#### **\*\*** \*\* \*\*

<sup>(</sup>۱) وهذا ليس بصحيح كما قال أبو شهبة في السيرة النبوية، وإنما كان ذلك في حِجّة الوداع، أما في عمرة القضية فطاف مهرولا، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح. (۲) المدينة.

<sup>(</sup>٣) تتمة الرواية: ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم \_ أي: الرفق بهم \_.

<sup>(</sup>٤) وعقد ﷺ وهو بمكة على ميمونة بنت الحارث الهلالية أختِ أم الفضل لبابة الكبرى زوج عمه العباس، وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل بعد أن مات عنها زوجها، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس، فعرضها العباس على رسول الله ﷺ فقبِلها ليأتلف قلبه فيُسلِم.

### [سرية ابن أبي العَوجاء إلى بني سُلَيم]

ثُمَّ سَرِيَّةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيُّ إِلَى بَنِي سُلَيْمٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ سَنْةً سَبْعٍ فِي خَمْسِينَ رَجُلاً، فَأَحْدَقَ بِهِمُ الْكُفَّارُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَقَاتَلَ الْقَوْمُ قِتَالاً شَدِيداً حَتَّى قُتِلَ عَامِّتُهُمْ، وَأُصِيبَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ جَرِيحاً مَعَ الْقَتْلَى، ثُمَّ شَدِيداً حَتَّى تَلَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

\* \* \*

#### [السنة الثامنة] [سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى بني الملوّح]

ثُمَّ سَرِيَّةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّيْثِيِّ إِلَى بَنِي الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيدِ<sup>(١)</sup> فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ، فَغَنِمَ<sup>(٢)</sup>.

وَفِي هٰذَا الْشَهْرِ قَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً (٣) وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمُوا (٤).

# # #

<sup>(</sup>١) بين المدينة ومكة.

<sup>(</sup>٢) فلحقه القوم، لكن الله حال بينه وبينهم بسيل شديد.

<sup>(</sup>٣) الصواب: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٤) [سرية خالد بن الوليد إلىٰ قريش] ولما أسلم خالد أرسله الرسول ﷺ إلىٰ حَيِّ من قريش (أو قيس)، حتىٰ إذا دنوا من القوم جاءهم النذير، فهربوا.

#### [سرية غالب أيضاً إلى فدك]

ثُمَّ سَرِيَّةُ غَالِبٍ أَيْضاً إِلَى مُصَابِ أَصْحَابِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدِ بِفَدَكِ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانِ، وَمَعَهُ مِثَنَا رَجُل، فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مَعَ الْصُبْحِ، وَقَتَلُوا مِنْهُمْ قَتْلَىٰ(١) وَأَصَابُوا نَعَماً(٢).

\* \* \*

### [سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر]

ثُمَّ سَرِيَّةُ شُجَاعِ بْنِ وَهْبِ الأَسَدِيِّ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَمَعَهُ أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ رَجُلاً إِلَى جَمْعِ مِنْ هَوَازِنَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ يَسِيرُ الْلَيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ، حَتَّى صَبَّحَهُمْ، فَأَصَابُوا نَعَماً وَشَاءً، وَاسْتَاقُوا ذٰلِكَ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ (٣).

\* \* \*

## [سرية كعب بن عُمير إلىٰ ذات أطلاح]

ثُمَّ سَرِيَّةُ كَعْبِ بْنِ عُمَيْرِ الغِفَارِيِّ إِلَى ذَاتِ أَطْلاَحِ (٤) فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَسَارُوا حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى ذَاتِ أَطْلاَحٍ،

<sup>(</sup>١) ولم يُفلِت منهم أحد.

<sup>(</sup>٢) إبلاً.

<sup>(</sup>٣) كما أصابوا منهم نسوة، ثم قدم وفدهم مسلمين، فكلّم الرسولُ ﷺ شجاعاً وأصحابَه في ردّهن فردُوهن .

<sup>(</sup>٤) من أرض الشام.

فَوَجَدُوا جَمْعاً كَثِيراً، فَقَاتَلَهُمُ الْصَّحَابَةُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى قُتِلُوا، وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ جَرِيحٌ فِي الْقَتْلَى، قِيلَ: هُوَ الأَمِيرُ، فَلَمَّا بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ تَحَامَلَ حَتَّى رَجُلٌ جَرِيحٌ فِي الْقَتْلَى، قِيلَ: هُوَ الأَمِيرُ، فَلَمَّا بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ تَحَامَلَ حَتَّى رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، وَهَمَّ بِالْبَغْثِ إِلَيْهِمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ فَتَرَكَهُمْ.

**\* \*** 

#### [سرية مؤتة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ مُؤتَةَ وَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ بِالشَّامِ<sup>(١)</sup>، كَانَتْ فِي جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ.

وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ أَرْسَلَ الْحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ الأَزْدِيَّ بِكِتَابِ إِلَى مَلِكِ (٢) بُصْرَىٰ، فَلَمَّا نَزَلَ مُؤْتَةَ عَرَضَ لَهُ شُرَخبِيلُ بْنُ عَمْرِو الْعَسَانِيُّ فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يُقْتَلْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ رَسُولٌ غَيْرُهُ، فَأَمَّرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ عَلَى ثَلاَثَةِ آلاَفِ، وقَالَ: "إِنْ قُتِلَ فَأْمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ فَأْمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ فَأْمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ فَأْمِيرُكُمْ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَإِنْ قُتِلَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بِرَجُلٍ مِنْ بَيْنِهِمْ يَعْمُدُونَهُ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ بِرَجُلٍ مِنْ بَيْنِهِمْ وَقَلْمُ مَنْ هُنَاكَ إِلَى يَجْعَلُونَهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوا مَقْتَلَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى وَأَوْصَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا مَقْتَلَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى وَأَوْصَاهُمْ أَنْ يَأْتُوا مَقْتَلَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى الْإِسْلاَمِ، فَإِنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ يَخْوَلُهُمْ أَنْ يَأْتُوا مَقْتَلَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ يَنْهُمْ مَنْ أَنْ يَأْتُوا مَقْتَلَ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ هُنَاكَ إِلَى اللّهُ عَنْكُمْ السَارُوا نَادَى الْمُسْلِمُونَ: دَفَعَ اللّهُ عَنْكُمْ وَرَدُكُمْ صَالِحِينَ غَائِمِينَ قَائِمُ فُوسُلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ سَمِعَ الْعَدُو بِمَسِيرِهِمْ،

<sup>(</sup>١) قرب الكرّك في الأردن.

<sup>(</sup>٢) أمير.

<sup>(</sup>٣) مودّعاً.

فَجَمَعُوا لَهُمْ، وَقَامَ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرو فَجَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ مِثَةِ أَلْفٍ، وَقَدَّمَ الطُّلاَئِعَ أَمَامَهُ، وَقَدْ نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَانَ \_ مَوْضِعٌ مِنْ أَرْضِ الْشَّامِ \_، وبَلَغَ النَّاسَ كَثْرَةُ الْعَدُو وَتَجَمُّعُهُمْ، وَأَنَّ هِرَقْلَ نَزَلَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ فِي مِنَّةِ (١) أَلْفِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَقَامُوا لَيْلَتَيْن لِيَنْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ، وَقَالُوا: نَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُخْبِرُهُ الْخَبَرَ، فَشَجَّعَهُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً عَلَى الْمُضِيّ، فَمَضَوْا إِلَى مُؤْتَةً، وَوَافَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَجَاءَ مِنْهُمْ مَا لاَ قِبَلَ لأَحَدِ بِهِ مِنَ الْعَدَدِ وَالسِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ(٢) وَالْدُيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْذَّهَبِ، وَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَقَاتَلَ الأُمَّرَاءُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَرْجُلِهِمْ، فَأَخَذَ الْلَّوَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَقَاتَلَ، وَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ عَلَى صُفُوفِهِمْ حَتَّى قُتِلَ طَعْناً بِالرِّمَاحِ، ثُمَّ أَخَذَ الْلُوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَنَزَلَ عَنْ فَرَسِ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ جَمِيعاً: أَخَذَ الْلُواءَ بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ، ثُمَّ احْتَضَنَهُ فَقُتِلَ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ أَبْدَلَهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ»، وَوُجِدَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ بَدَنِهِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفٍ وَطَعْنَةً بِرُمْحٍ.

ثُمَّ أَخَذَ الْلُوَاءَ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَأَخَذَ الْلُوَاءَ ابْنُ أَقْرَمَ الْعَجْلاَنِيُ إِلَى أَنِ اصْطَلَحَ الْنَّاسُ عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأَخَذَ الْلُوَاءَ وَقَاتَلَهُمْ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً، وَأَصَابَ غنِيمَةً، ثُمَّ انْحَازَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ (٣)، وَرُفِعَتِ الأَرْضُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْةً حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْم.

<sup>(</sup>١) بل مئتي.

<sup>(</sup>٢) اسم لمستدق الساق من الغنم أو البقر أو الخيل.

<sup>(</sup>٣) وفي اليوم التالي غير خالد ترتيب العسكر فظن الروم أن المدد جاء للمسلمين فرُعبوا، ثم صار يرجع خالد بالجيش إلى الوراء حتى وصل مؤتة، وناوش الأعداء سبعة أيام، وخاف الكفار من استدراج المسلمين لهم إلى الصحراء فلم يتبعوهم. وكان عدد من استشهد من المسلمين ثمانية.

وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَاذِي: أَنَّ يَعْلَى ابْنَ أُمَيَّة (١) قَدِمَ بِخَبَرِ أَهْلِ مُؤتَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبِرْنِي، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبِرْنِي، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبِرْنِي، وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْبَرْتُكُ»؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرْكُنْ مَا تَذْكُرْهُ.

#### [سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ذَاتِ الْسَّلاَسِلِ<sup>(٢)</sup>، وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالٍ<sup>(٣)</sup>، وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ.

وَسَبَبُهَا: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهُ أَنَّ جَمْعاً مِنْ قُضَاعَةَ قَدْ تَجَمَّعُوا لِلإِغَارَةِ، فَبَعَثَ عَمُرا، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً أَبْيَضَ، وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةً سَوْدَاءَ، وَبَعَثَهُ فِي ثَلاَثِ مِئَةٍ مِنْ سَرَاةِ (١) الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَعَهُمْ ثَلاَثُونَ فَرَساً.

فَسَارَ الْلَيْلَ، وَكَمَنَ الْنَهَارَ، فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُمْ بَلَغَهُ أَنَّ لَهُمْ جَمْعاً كَثِيراً، فَبَعَثَ رَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْتَمِدُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَبَعَثَ رَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْتَمِدُهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، وَبَعَثَ مَعَهُ مِئَتَيْنِ مِنْ سَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرِو، وَالأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرِو،

<sup>(</sup>١) الذي يقال له: يعلىٰ بن مُنْيَةَ (وهي أمه أو جدّته).

<sup>(</sup>٢) وهي ماء بأرض جُذام يقال له: سلسل، وقيل: لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا.

<sup>(</sup>٣) وهي ٤٠٠ كم شمال غرب المدينة.

<sup>(</sup>٤) خيار.

وَأَنْ يَكُونَا جَمِيعاً وَلاَ يَخْتَلِفَا<sup>(۱)</sup>، فَأَرَادَ أَبُو عُبَيْدَةً أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ، فَقَالَ عَمْروٌ: إِنَّمَا قَدِمْتَ عَلَيَّ مَدَداً، وَأَنَا الأَمِيرُ، فَأَطَاعَ لَهُ بِذَٰلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَكَانَ عَمْروٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ<sup>(۲)</sup>، وَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْعَدُوِّ (بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ)، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَهَرَبُوا بِالْبِلاَدِ وَتَفَرَّقُوا<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

## [سرية عامر بن الجراح إلى جهينة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَسَمَّاهَا الْبُخَارِيُّ: غَزْوَةَ سِيفِ الْبَحْرِ، وَتُسَمَّى بِسَرِيَّةِ الْخَبَطِ، وَكَانَتْ فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَمَانِ، إِلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ (٤) بِالْقَبَلِيَّةِ مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسُ لَيَالٍ. رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِثَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِثَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا، فَفَنِي زَادُنَا " حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً تَمْرَةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ، سَعْدِ جَزُوراً وَنَحَرَهَا لَهُمْ فِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ، سَعْدِ جَزُوراً وَنَحَرَهَا لَهُمْ أَنْ الرَّجُلُ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ،

<sup>(</sup>١) فلحقه قبل أن يَصِلَ إلى القوم.

 <sup>(</sup>۲) وأصابته جنابة في ليلة باردة، فتيمم وصلّى بأصحابه إماماً، ولما أرادوا إيقاد نار في
 الليل منعهم لثلا يرى العدو قلتهم.

<sup>(</sup>٣) وأراد المسلمون اتباع أثرهم فمنعهم لئلا يكون لهم كمين.

<sup>(</sup>٤) لتأديبهم، ولتلقّي قافلة لقريش، كما في البخاري ومسلم. وعلى هذا فإن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية، فإنه على من حين صالح أهلَ مكة لم يكن يرصد لهم قافلة، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد.

 <sup>(</sup>٥) إذ أقاموا نحو نصف شهر ينتظرون القافلة.

<sup>(</sup>٦) ثم أكلوا ورق الشجر حتى تقرّحت أشداقهم.

<sup>(</sup>٧) وكذلك فعل في اليوم الثاني والثالث، وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر فنهاه رئيسه أبو عبيدة، لأن قيساً كان أخذ تلك الجُزُر بِدَيْنٍ على أبيه سعد بن عبادة، فخاف أبو عبيدة ألا يفي أبوه بما استدان.

فَأَكَلُوا مِنْهَا(١) وَتَزَوَّدُوا، وَرَجَعُوا وَلَمْ يَلْقَوْا كَيْداً.

زَادَ فِي رِوَايَةِ (٢): فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهِ فَتُطْعِمُونَا؟» قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَ.

**\*\* \*\* \***\*

# [سرية أبي قتادة الحارث بن ربعي إلى خَضِرة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ إِلَى خَضِرَةً - وَهِيَ أَرْضُ مُحَارِبٍ - بِنَجْدِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَبَعَثَ مَعَهُ ﷺ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً إِلَى غَطَفَانَ، فَقَتَلَ مَنْ أَشْرَفَ مِنْهُمْ، وَسَبَى سَبْيَاً كَثِيراً، وَاسْتَاقَ النَّعَمَ، فَكَانَتِ الإِبِلُ مِئَتَىٰ بَعِيرٍ، وَالْغَنَمُ أَلْفَىٰ شَاةٍ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

\* \* \*

#### [سرية أبي قتادة أيضاً إلى إضم]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ أَيْضاً إِلَى بَطْنِ إِضَمٍ، عَلَى ثَلاَثَةِ بُرُدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ<sup>٣)</sup>، فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ.

وَذُلِكَ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا هَمَّ أَنْ يَغْزُو أَهْلَ مَكَّةَ بَعَثَهُ (١) لِيَظُنَّ ظَانَّ أَنَّهُ ﷺ

<sup>(</sup>١) شهراً.

<sup>(</sup>٢) للشيخين.

<sup>(</sup>٣) ٢٠كم شمال المدينة.

<sup>(</sup>٤) في ثمانية نفر.

تَوجَّة إِلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ، وَلاَن تَذْهَبَ بِذَلِكَ الأَخْبَارُ، فَلَقُوا عَامِرَ بْنَ الأَضْبَطِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِتَحِيَّةِ الإِسْلاَمِ، فَقَتَلَهُ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَعُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾ الآية (١٠). فَجَاءَ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَة فِي بُرْدَيْنٍ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيَعَالَةُ الأَرْضُ، ثُمَّ عَادُوا بِهِ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ، مُضَّ عَادُوا بِهِ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ، مُضَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدُوا إِلَى صُدَّيْنِ لَ أَيْ : جَبَلَيْنِ لَ فَسَطَحُوهُ، ثُمَّ رَضَمُوا فَلْكَ الرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنَّ الأَرْضَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، حَتَّى وَارَوْهُ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنَّ الأَرْضَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، حَتَّى وَارَوْهُ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : "إِنَّ الأَرْضَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، حَتَّى وَارَوْهُ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : "إِنَّ الأَرْضَ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ، حَتَّى وَارَوْهُ. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : "إِنَّ الأَرْضَ مَنْ هُو شَرَّ مِنْ صَاحِبِكُمْ، وَلَكِنْ يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يَعِظَكُمْ ".

\* \* \*

#### فَتْحُ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ زَادَهَا اللّهُ شَرَفاً وَكَرَماً

وَهُوَ الْفَتْحُ الأَعْظَمُ الَّذِي أَعَزَّ اللّهُ بِهِ دِينَهُ وَرَسُولَهُ وَجُنْدَهُ وَحَرَمَهُ الأَمِينَ، وَالْمُشْرِكِينَ. وَالْمُشْرِكِينَ.

خَرَجَ لَهُ ﷺ بِكَتَائِبِ الإِسْلاَمِ وَجُنُودِ الْرَّحْمُنِ، لِنَقْضِ قُرَيْشِ الْعَهْدَ الَّذِي وَقَعَ بِالْحُدَيْبِيَةِ (٢)، وَقَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَثَالُهُ أَنْ يُجَدُّدَ الْعَهْدَ، وَيَزِيدَ فِي الْمُدَّةِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَانْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ.

فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَيْرِ إِعْلاَم أَحَدٍ، فَكَتَبَ حَاطِبٌ كِتَاباً،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) وذلك لما وقف رجل من بكر (حليفة قريش) يتغنى بهجاء رسول الله على مسمع من رجل خزاعي (وكانت خزاعة في حلف رسول الله على)، فقام هذا وضربه، فقامت بكر واستعانت بقريش، فتوجهوا إلى خزاعة فقتلوا منهم أكثر من عشرين، فأخبرت خزاعة النبي على بذلك، فقال: «والله لأمنعتكم مما أمنع نفسي منه».

وَأَرْسَلَهُ إِلَى مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِذَٰلِكَ، فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعَلِيِّ وَالزُّبَيْرِ وَالْمِقْدَادِ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخ، فَإِنْ بِهَا ظَعِينَةً (١) مَعَهَا كِتَاب، فَخُذُوهُ مِنْهَا» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْرُوْضَة، فَإذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، قُلْنَا: أَخْرجِي الْكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، قُلْنَا: لَتُخْرجِنّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الْثَيَابَ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا(٢)، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيّ عَلَيْق، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةً، يُخْبِرُهُمْ بِأُمُورِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: «يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرأً مُلْصَقاً فِي قُرَيْش - أَيْ حَلِيفاً - وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ الْنَسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلاَ رِضَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِق، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْراً فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَحَكَى الْسُهَيْلِيُّ: أَنَّ لَفْظَ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ حَاطِبٌ: أَمَّا بَعْدُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ، يَسيلُ كَالسَّيْلِ، فَوَاللّهِ لَوْ جَاءَكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللّهُ وَأَنْجَزَ لَهُ، فانْظُرُوا لأَنْفُسِكُمْ وَالسَّلاَمُ.

وَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ: أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً

<sup>(</sup>١) امرأة في هودجها، واسمها سارة.

<sup>(</sup>٢) ضفيرتها.

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: ١.

وَجُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ وَسُلَيْمَ، فَجَلَبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ وَافَاهُ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ.

وَاسْتَخْلَفَ ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومِ (''، وَخَرَجَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (وَقِيلَ: لِعَشْرٍ، وَقِيلَ: لأَكْثَرَ)، بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةً لَلْيُلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (وَقِيلَ: لِعَشْرٍ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرَ)، بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةً ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَشَرَةَ آلافٍ. وَقِيلَ: اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً.

وَكَانَ الْعَبَّاسُ قَدْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِماً مُهَاجِراً، فَلَقِيَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْهُ بِالجُحْفَةِ (٢)، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُقِيماً بِمَكَّةَ عَلَى سِقَايَتِهِ وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْهُ رَاضٍ.

وَكَانَ مِمَّنْ لَقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَأَخُوهُ مِنْ رَضَاعٍ حَلِيمَةَ الْسَّعْدِيَّةِ، وَمَعَهُ وَلَدُهُ جَعْفَرٌ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ يَأْلُفُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَلَمَّا بُعِثَ عَادَاهُ وَهَجَاهُ، وَكَانَ لِقَاؤُهُمَا لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالأَبْوَاءِ (٣)، وَأَسْلَمَا قَبْلَ دُخُولِ مَكَّة.

ثُمَّ سَارَ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ بِقُدَيْدِ عَقَدَ الأَلْوِيَةَ وَالْرَّايَاتِ، وَدَفَعَهَا إِلَى الْقَبَائِل.

ثُمَّ نَزَلَ مَرَّ الْظَهْرَانِ<sup>(٤)</sup> عِشَاءً، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَوْقَدُوا عَشَرَةَ آلاَفِ نَارٍ، وَلَمْ يَبْلُغْ قُرَيْشاً مَسِيرُهُ، وَهُمْ مُغْتَمُّونَ لِمَا يَخَافُونَ مِنْ غَزْوِهِ إِيَّاهُمْ، فَبَعَثُوا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَقَالُوا: إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّداً فَخُذْ لَنَا مِنْهُ أَمَاناً، فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَقَالُوا: إِنْ لَقِيتَ مُحَمَّداً فَخُذْ لَنَا مِنْهُ أَمَاناً، فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَام وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الْظَهْرَانِ، فَلَمَّا رَأَوْا

<sup>(</sup>١) أو أبا رُهم كلثوم بن الحصين الغفاري.

<sup>(</sup>٢) قرية على بُعد ١٤٠كم من مكة، وهي ميقات أهل الشام.

<sup>(</sup>٣) قرية قريبة من المدينة.

<sup>(</sup>٤) وهي قرية قرب مكة بوادي الظهران، يقال له اليوم: وادي فاطمة.

الْعَسْكَرَ أَفْزَعَهُمْ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَأَدُو هُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فَأَسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: اخْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ (') حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ('') فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُ مَعَ النَّبِي عَلَىٰ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي مُفْيَانَ، فَمَرَّتُ كَتِيبَةً، فَقَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَ: هٰذِهِ غَفَارٌ، قَالَ: مَا لَي وَلِخِفَادٍ، ثُمَّ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى أَفْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: لِي وَلِخِفَادٍ، ثُمَّ جُهِينَةُ، قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قَالَ: مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَ: هُولُاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الْرَايَةُ، فَقَالَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا آمَنُ شَعْدًا الْحُرْمَةُ، فَسَمِعَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ لِسَعْدِ فِي قُرَيْشٍ صَوْلَةٌ، فَقَالَ لِعَلِيِّ: «أَدْرِكُهُ فَخُذِ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ أَنْ يَكُونَ لِسَعْدِ فِي قُرَيْشٍ صَوْلَةٌ، فَقَالَ لِعَلِيِّ: «أَدْرِكُهُ فَخُذِ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ أَنْ يَعْدُ لِي مُ لَيْ يَعْهُ الْ لِعَلِيِّ: «أَدْرِكُهُ فَخُذِ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ أَنْ يَكُونَ لِسَعْدِ فِي قُرَيْشٍ صَوْلَةٌ، فَقَالَ لِعَلِيِّ: «أَدْرِكُهُ فَخُذِ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ أَنْ يَنْ مَا مَنْ الْمُنَاقِ الْ لِعَلِيِّ : «أَدْرِكُهُ فَخُذِ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَكُنْ

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ لِلنَّبِيِ عَلَيْ لَمَّا حَاذَاهُ: أَمَرْتَ بِقَتْلِ قَوْمِكَ؟ قَالَ: «لا»، فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، ثُمَّ نَاشَدَهُ اللّهُ وَالرَّحِمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمُ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ، الْيَوْمُ يُعِزُّ اللّهُ قُرَيْشاً»، وَأَرْسَلَ إِلَى سَعْدِ، فَأَخَذَ الْرَّايَةَ مِنْهُ، فَذَفَعَهَا إِلَى ابْنِهِ قَيْسٍ (٣).

قَالَ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْزُبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَخَيْلِهِمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْخُلَ مِنْ كَدَاءٍ (٤) بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ بِالْحَجُونِ (٥)، وَلاَ يَبْرَحَ حَتَّى يَأْتِيَهُ.

<sup>(</sup>١) المكان الناتىء منه.

<sup>(</sup>٢) وقوّتِهم ليكون نذيراً لقريش بالتسليم.

<sup>(</sup>٣) فدخل مكة من جانبها الغربي.

<sup>(</sup>٤) اسم جبل.

<sup>(</sup>٥) وهو جبل بأعلى مكة بالقرب من مقبرتها.

وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي قَبَائِلِ قُضَاعَةً وَسُلَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْخُلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، وَأَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ عِنْدَ أَذْنَى الْبُيُوتِ.

وَبَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي كَتِيبَةِ الأَنْصَارِ فِي مُقَدَّمَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ، وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاَّ مَنْ قَاتَلَهُمْ.

وَانْدَفَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّى دَخَلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَة، وَقَدَ تَجَمَّع بِهَا بَنُو بَكْرِ وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، وَنَاسٌ مِنْ هُذَيْل وَمِنَ الأَحَابِيشِ (١) اللَّذِينَ انْتَصَرَتْ بِهِمْ قُرَيْشٌ، فَقَاتَلُوا خَالِداً فَقَاتَلَهُمْ، فَانْهَزَمُوا، وَقُتِلَ مِنْ بَنِي اللَّذِينَ انْتَصَرَتْ بِهِمْ قُرَيْشٌ، فَقَاتَلُوا خَالِداً فَقَاتَلَهُمْ، فَانْهَزَمُوا، وَقُتِلَ مِنْ بَنِي بِعِمُ بَكْرِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ رَجُلاّ، وَمِنْ هُذَيْلٍ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، حَتَّى انْتَهَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الْحَزْوَرَةِ (٢٠ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى دَخَلُوا الْدُورَ، فَارْتَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَلْ إِلَى الْحَزْوَرَةِ (٢٠ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، حَتَّى دَخَلُوا الْدُورَ، فَارْتَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَنْ يُقَالَ إِلَى الْمَارِقَةِ (٣) فَقَالَ: «مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَكَفَّ يَدَهُ فَهُو آمِنٌ، وَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَى الْبَارِقَةِ (٣) فَقَالَ: «مَا لَمْذِهِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ؟» وَقَالَ : «مَا لَمْذِهِ وَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنِ الْقِتَالِ؟» وَقَالَ : هُمْ بَدَوُونَا بِالْقِتَالِ، وَقَدْ كَفَفْتُ يَدِي مَا اسْتَطَعْتُ، فَقَالَ: «قَضَاءُ اللّهِ خَيْرٌ».

وَقَالَ الْعَبَّاسُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئاً، قَالَ: «نَعَمْ»، وَأَمَرَ ﷺ فَنَادَى مُنَادِيهِ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ وَمَنْ عَلَى مَا سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. إِلاَّ الْمُسْتَثْنَيْنَ، وَهُمْ عَلَى مَا

<sup>(</sup>١) الحلفاء.

<sup>(</sup>۲) وهي الرابية الصغيرة.

<sup>(</sup>٣) وهي السيوف.

جَمَعَهُ الْوَاقِدِيُ عَنْ شُيُوخِهِ عَشَرَةُ أَنْفُس(١): سِتَّةُ رِجَالٍ(٢)، وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ (٣).

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ وَيَلِيَّةٌ وَقَدْ بَعَثَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَبَعَثَ الْزُبَيْرَ عَلَى الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ - أَي: الَّذِينَ بِغَيْرِ سَلاَحٍ - الزُبَيْرَ عَلَى الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّرِ - أَي: الَّذِينَ بِغَيْرِ سَلاَحٍ - فَقَالَ لِي: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ، فَهَتَفْتُ بِهِمْ، فَجَاؤُوا فَأَطَافُوا بِهِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ لِي بِالأَنْصَارِ، فَهَتَفْتُ بِهِمْ، فَجَاؤُوا فَأَطَافُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ ('' وَأَتْبَاعِهِمْ؟ » ثُمَّ قَالَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى: «اخصِدُوهُمْ حَصْداً، حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الأَخْرَى: «اخصِدُوهُمْ حَصْداً، حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْأَخْرَى: «اخصِدُوهُمْ حَصْداً، حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالْفُولُونِي بِالصَّفَا فَمَا نَشَاءُ أَنْ نَقْتُلَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ قَتَلْنَاهُ، فَجَاءَ أَبُو سُفَيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَقَالَ يَعِيْقِ: «مَن أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ».

وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ وَضَعَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ لَمَّا رَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بهِ مِنَ الْفَتْحِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهُ لَتَكَادُ تَمَسُّ رَحْلَهُ شُكْراً وَخُضُوعاً لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى؛ أَنْ أَحَلَّ لَهُ بَلَدَهُ، وَلَمْ يُحِلَّهُ لأَحَدٍ قَبْلَهُ، وَلا لأَحَدٍ بَعْدَهُ.

وَعَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ وَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ \_ وَهُوَ زَرَدٌ يُنْسَجُ عَلَى قَدْرِ الْرَّأْسِ مِثْلُ الْقَلَنْسُوةِ \_.

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلَيْتُهِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ.

وَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ خَطِيباً فِي

<sup>(</sup>١) بل سبعة عشر.

<sup>(</sup>٢) بل ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٣) فمنهم مَن حقّت عليه كلمة العذاب فقُتل، ومنهم مَن أدركته عناية الله فأسلم.

<sup>(</sup>٤) أخلاطهم وسَفِلَتهم.

النَّاسِ، فَحَمِدَ اللّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مَكّةَ يَوْمَ خَلَقَ الْسَمُواتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلاَ يَحِلُ لاِمْرِيءِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَما، أَوْ يَعْضِدَ (١) بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ فِيهَا لِقِتَالِ (٢) رَسُولِ اللّهِ يَعْشَرُ فَقُولُوا: يَغضِد أَنْ يَسْفِكَ بِهَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْمَعْقِمِ اللّهِ عَلْمَ الْمُعْلَقِ الْمَاهِ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَعْلَقِ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُحِلّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُحِلّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُحِلّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَلَمْ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيَبَلّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»، ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيَبَلّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنْيَ فَاعِلٌ فِيكُمْ؟» قَالُوا: خَيْراً، أَخْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَحِلُ كَرِيمٍ، قَالَ: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلَقَاءُ» أي: الَّذِين أُطْلِقُوا، فَلَمْ يُسْتَرَقُوا، وَلَمْ يُؤْمَرُوا.

وَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَكَّةَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ الأَنْصَارُ فِيمَا بَيْنَهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِذْ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ يُقِيمُ بِهَا؟ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا رَافِعاً يَدَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ قَالَ: مَاذَا قُلْتُمْ؟» قَالُوا: لاَ شَيْءَ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّى أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ، قَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ حَتَّى أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ، قَالُمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ».

وَهَمَّ فَضَالَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ الْمُلَوِّحِ أَنْ يَقْتُلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «أَفَضَالَةُ!» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ؟» قَالَ: لاَ شَيْءَ، كُنْتُ رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللّه»، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ أَذْكُرُ اللّه، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللّه»، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِي عَلَى صَدْرِي، فَسَكَنَ قَلْبُهُ، فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ: وَاللّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ شَيْئًا أَحَبً إِلَى مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) يقطع.

<sup>(</sup>٢) أي: من ألجل قتال.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ، حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: «ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ»، فَذَهَبَ إِلَى أُمُهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيهُ، عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَة فَقَالَ: «ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ»، فَذَهَبَ إِلَى أُمُهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيهُ، فَقَالَ: وَاللّهِ لَتُعْطِينَهُ أَوْ لَيَخْرُجَنَ هٰذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي، فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ، فَذَه مُسْلِمٌ.

وَفِي الْطَبَقَاتِ لاَيْنِ سَعْدِ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً، قَالَ: كُنًا نَفْتَحُ الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْماً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مَعَ الْنَاسِ، فَأَعْلَظْتُ لَهُ، وَنِلْتُ مِنْهُ، فَحَلُمَ عَنِي، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُثْمَانُ! لَعَلَّكَ سَتَرَى هٰذَا الْمِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ" فَقُلْتُ: لَقَدْ مُلْكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذِ وَذَلَّتْ، فَقَالَ: "بَلْ عَمَرَتْ وَعَرَّتْ يَوْمَئِذِ"، وَدَخَلَ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَذَلَّتْ، فَقَالَ: "بَلْ عَمَرَتْ وَعَرَّتْ يَوْمَئِذِ"، وَدَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنْي مَوْقِعاً ظَنَنْتُ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قَالَ، الْكَعْبَةَ، فَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنْي مَوْقِعاً ظَنَنْتُ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قَالَ، فَلَمَّ كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ: "يَا عُثْمَانُ! اثْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ"، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ مِنْي، فَلَمَا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ: "يَا عُثْمَانُ! اثْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ"، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَأَخَذَهُ مِنْي، فَلَمَانُ! فَلَمْ مَنْ هٰذَا الْبَيْمُ مِنْ هٰذَا الْبَيْمِ عُلُوا مِمًا يَصِلُ إِلَى اللّهَ اسْتَأْمَنَكُمْ عَلَى بَيْتِهِ، فَكُلُوا مِمًا يَصِلُ إِلَيْكُمْ مِنْ هٰذَا الْبَيْتِ فِالْمَعْرُوفِ" قَالَ: "أَلَمْ يَكُنْ الَّذِي، فَوَالَ: "أَلَمْ يَكُنْ الَّذِي ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ يَكُنْ الَّذِي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) المِحْجَن: عصا مُعوَجَّة الرأس.

قُلْتُ لَكَ؟» قَالَ: فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ: «لَعَلْكَ سَتَرى لهٰذَا الْمِخْرَةِ: «لَعَلْكَ سَتَرى لهٰذَا الْمِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ»، قُلْتُ: بَلَى، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. وَفِي عُثْمَانَ لهٰذَا نَزَلَتْ آيَةُ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنَدَ إِلَى آلْمِلِهَا ﴾ (١٠).

وَرَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّهُ وَاللَّهِ وَخَلَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى النَّبِيُ وَاللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْنَجَانِيَيْنِ، وَذَهَبَ عَنِي أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّى.

وَفِي إِخْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيُ: جَعَلَ عَمُوداً عَلَى يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَلَى يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَلَى يَسِيهِ، وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ.

وَفِي كِتَابِ مَكَّةَ لِلأَزْرَقِيِّ وَالْفَاكِهِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةَ أَذُرُعٍ. فَعَلَى هٰذَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ الاتِّبَاعَ فِي ذَٰلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةً أَذُرُعٍ، فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ ثَلاَثَةً سَوَاءً، أَوْ تَعَعُ مُدَاهُ أَوْ وَجُهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَذُرُعٍ. وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَعَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ، وَرَأَى صُوراً، فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ، فَجَعَلَ ﷺ يَمْحُوها وَيَقُولُ: «قَاتَلَ اللّهُ قَوْماً يُصَوِّرُونَ مَا لاَ يَخْلُقُونَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

وَأَقَامَ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَقِيلَ: أَكْثَرَ، وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ لِعَشْرِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ.

# # #

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي، ورجاله ثقات.

### [سرية خالد بن الوليد لهدم العُزّىٰ]

ثُمَّ سَرِيَّةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَقِبَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَى الْعُزَى بِنَخْلَةً () (وَكَانَتْ لِقُرَيْشِ وَجَمِيعِ بَنِي كِنَانَةَ، وَكَانَتْ أَعْظَمَ أَصْنَامِهِمْ) لِخَمْسِ لَيَالُ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ، وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ فَارِساً لِيَهْدِمَهَا، فَلَمَّا انْتَهَوْا لِيَالِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانٍ، وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ فَارِساً لِيَهْدِمَهَا، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهَا هَدَمَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِي يَمكَّةَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «هَلْ رَأَيْتَ شَيْئا؟» قَالَ: لأَ، قَالَ: «فَإِنَّكَ لَمْ تَهْدِمْهَا، فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَاهْدِمْهَا» فَرَجَعَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهَا فَاهْدِمْهَا» فَرَجَعَ اللّهُ مَنْ الله فَرَجَعْ إِلَيْهَا فَاهْدِمْهَا، فَرَجَعَ إِلَى الْمُرَأَةُ عَجُوزٌ عُزِيَانَةٌ سَوْدَاءُ ثَائِرَةُ الْرَأْسِ، فَجَعَل فَحَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ عُزِيَانَةٌ سَوْدَاءُ ثَائِرَةُ الْرَأْسِ، فَجَعَل الْسَادِنُ (٢) يَصِيحُ فِيهَا، فَضَرَبَهَا خَالِدٌ، فَجَنْدَلَهَا بِاثْنَتَيْنِ (٣)، فَرَجَعَ إِلَى الْسَادِنُ (٢) يَصِيحُ فِيهَا، فَضَرَبَهَا خَالِدٌ، فَجَنْدَلَهَا بِاثْنَتَيْنِ (٣)، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِمَكَّةً فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، تِلْكَ الْعُزَى، وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ تُعْبَدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِمْدَةً فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، تِلْكَ الْعُزَى، وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بَهُ بَلَادِكُمْ أَبُداً».

\* \* \*

### [سرية عمرو بن العاص لهدم سُواع]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى سُوَاعٍ - صَنَمُ هُذَيْلٍ - عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَةً .

قَالَ عَمْرُوْ: فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، وَعِنْدَهُ الْسَّادِنُ (٥)، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: أَمْرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أَهْدِمَهُ، قَالَ: لاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) علىٰ بُعد ٤٠کم من مکة.

<sup>(</sup>٢) خادم الصنم.

<sup>(</sup>٣) في المواهب وشرحها: فَجَزَّ لَها اثنتين ـ أي: قطّعها ـ.

<sup>(</sup>٤) بل المدينة جهة يَنْبُع.

<sup>(</sup>٥) خادم الصنم.

تُمْنَعُ، فَقُلْتُ: وَيْحَكَ، وَهَلْ يَسْمَعُ أَوْ يُبْصِرُ؟ قَالَ: فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِللهِ. ثُمَّ قُلْتُ لِللهِ.

\* \* \*

### [سرية سعد بن زيد لهدم مَناة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ الأَشْهَلِيِّ إِلَى مَنَاةً ـ صَنَمٌ لِلأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ـ بِالْمُشَلَّلِ (١) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ فَتْحِ مَكَّةً، فَخَرَجَ فِي عِشْرِينَ فَارِساً حَتَّى الْنَهَى إِلَيْهَا، قَالَ السَّادِنُ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: هَذْمَ مَنَاةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، فَأَقْبَلَ الْنَهَى إِلَيْهَا، قَالَ السَّادِنُ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: هَذْمَ مَنَاةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، فَأَقْبَلَ سَعْدُ يَمْشِي، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ سَوْدَاءُ ثَائِرَةُ الْرَّأْسِ تَدْعُو بِالْوَيْلِ سَعْدُ يَمْشِي، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ سَوْدَاءُ ثَائِرَةُ الْرَّأْسِ تَدْعُو بِالْوَيْلِ وَتَضْرِبُ صَدْرَهَا (٢)، فَضَرَبَهَا سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، وَأَقْبَلَ إِلَى الصَّنَمِ وَمَعَهُ وَتَضْرِبُ صَدْرَهَا ( إِلَى الصَّنَمِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَهَدَمُوهُ، وَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَكَانَ ذٰلِكَ لِسِتْ أَصْحَابُهُ، فَهَدَمُوهُ، وَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَكَانَ ذٰلِكَ لِسِتْ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

**\* \* \*** 

### [سرية خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ـ قَبِيلَةٌ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ ـ أَسْفَلَ مَكَّةَ عَلَى لَيْلَةٍ بِنَاحِيَةِ يَلَمْلَمَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْغُمَيْصَاءِ (٣)، بَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ هَدْم الْعُزَّى، وَهُوَ يَظِيْحُ

<sup>(</sup>١) وهو جبل على ساحل البحر الأحمر.

<sup>(</sup>٢) فقال لها الخادم: مناة! دونك بعض عُصاتك.

<sup>(</sup>٣) الموضع الذي أوقع فيه خالد ببني جَذيمة.

مُقِيمٌ بِمَكَّةَ، وَبَعَثَ مَعَهُ ثَلاَثَ مِنَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلاً ' دَاعِياً إِلَى الإِسْلاَمِ لاَ مُقَاتِلاً، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مُسْلِمُونَ، قَدْ صَلَّيْنَا وَصَدَّفْنَا بِمُحَمَّدٍ، وَبَنَيْنَا الْمَسَاجِدَ فِي سَاحَاتِنَا.

وَفِي الْبُخَارِيُ: لَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا ذَٰلِكَ، فَقَالُوا: صَبَأْنَا، فَقَالَ لَهُمْ: اسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُوا، فَاسْتَأْسِرُ فَالْقَتُلُهُ، فَقَتَلَتْ بَنُو سُلَيْم كَانَ الْسَحَرُ نَادَى مُنَادِي خَالِدِ: مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيرٌ فَلْيَقْتُلُهُ، فَقَتَلَتْ بَنُو سُلَيْم مَنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ، وَأَمَّا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَأَرْسَلُوا أَسْرَاهُمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَ وَيَعَلَى مَنْ فِعْلِ خَالِدٍ»، وَبَعَثَ عَلِيًّا فَودَى لَهُمْ فَتَلاَهُمْ، " اللَّهُمَ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ فِعْلِ خَالِدٍ»، وَبَعَثَ عَلِيًّا فَودَى لَهُمْ قَتْلاَهُمْ، " .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَالِدٌ نَقَمَ عَلَيْهِمُ الْعُدُولَ عَنْ لَفْظِ الْإِسْلاَمِ، وَلَمْ يَنْقَادُوا لِلدِّينِ، فَقَتَلَهُمْ مُتَأَوِّلاً، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْعَجَلَةَ وَتَرْكَ التَّثَبُّتِ فِي أَمْرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: صَبَأْنَا.

\* \* \*

## غَزْوَةُ حُنَيْنِ

وَهُوَ وَادٍ قُرْبَ الْطَّائِفِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثُ لَيَالٍ<sup>(٣)</sup>، وَتُسَمَّى غَزْوَةَ هَوَاذِنَ.

وَذٰلِكَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ وَتَمْهِيدِهَا، وَأَسْلَمَ عَامَّةُ

<sup>(1)</sup> من المهاجرين والأنصار وبني سُليم.

<sup>(</sup>٢) أدَىٰ إليهم دِيَتَهم.

<sup>(</sup>٣) ٢٥كم تقريباً من جهة عرفات.

أَهْلِهَا؛ مَشَتْ أَشْرَافُ هَوَازِنَ وَثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَحَشَدُوا وَقَصَدُوا مُحَارَبَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ رَثِيسَهُمْ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ الْنَصْرِيُ.

فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ مَكَةً يَوْمَ السَّبْتِ، لِسِتْ لَيَالِ مِنْ شَوَّالٍ، فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَلْفَانِ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، وَاسْتَعْمَلَ ﷺ عَلَى مَكَةً عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ، فَوَصَلَ إِلَى حُنَيْنِ لَيْلَةَ الْنُلاَثَاءِ، لِعَشْرِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّال.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّنِي انْطَلَقْتُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَاذِنَ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ بِظَعْنِهِمْ (١) وَنَعَمِهِمْ (٢) وَشِيَاهِهِمُ، اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى»، وَقَالَ رَجُلٌ: لَنْ نُعْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، فَشَقَ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِيُ ﷺ.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ دُلْدُلَ، وَلَبِسَ دِرْعَيْنِ وَالْمِغْفَرَ (٣) وَالْبَيْضَةَ (٤)، فَاسْتَقْبَلَهُمْ مِنْ هَوَازِنَ مَا لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ قَطَّ مِنَ الْسَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ، وَالْبَيْضَةَ فَعْ مِنَ الْسَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ، وَذَٰلِكَ فِي غَبَشِ الْصُبْحِ، وَخَرَجَتِ الْكَتَائِبُ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي، فَحَمَلُوا حَمْلَةً وَالْنَاسُ (٥). وَاحِدَةً، فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمٍ مُولِّيَةً، وَتَبِعَهُمْ أَهْلُ مَكَّةً وَالْنَاسُ (٥).

وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ عَلَيْ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بنُ

<sup>(</sup>١) النساء في الهوادج.

<sup>(</sup>٢) إبلهم.

<sup>(</sup>٣) وهو زَرَد يُنسج علىٰ قَدْر الرأس يُلبس تحت الخوذة.

<sup>(</sup>٤) الخوذة.

<sup>(</sup>٥) وقال كَلَدة بن حنبل: الآن بطل السحر، فقال له صفوان (وهو على شِركه): اسكت، فَضُ الله فاك (كسر الله فمك)، والله لأن يَرُبَّني (يملكني) رجل من قريش خيرٌ من أن يَرُبَّني رجل من هوازن.

أَبِي طَالِبٍ، وَالفَضْلُ بنُ الْعَبَّاسِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَسْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ.

قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ أَكُفُهَا مَخَافَة أَنْ تَصِلَ إِلَى الْعَدُو، لَأَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ يَتَقَدَّمُ فِي نَحْرِ الْعَدُو وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرِكَابِهِ (۱) عَلَيْهُ فَضَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ لِلْعَبَّاسِ: «نَادِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! يَا فَحَمَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ لِلْعَبَّاسِ: «نَادِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! يَا أَصْحَابَ الْسَمُرَةِ!» (يَعْنِي: شَجَرَةَ بَيْعَةِ الْرُضُوانِ الَّتِي بَايَعُوهُ تَحْتَهَا أَنْ لاَ يَفِرُوا عَنْهُ)، فَجَعَلَ تَارَةً يُنَادِي: «يَا أَصْحَابَ الْسَمُرَةِ!»، وَتَارَةً: «يَا أَصْحَابَ الْسَمُرَةِ!»، وَتَارَةً: «يَا أَصْحَابَ الْسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ نِدَاءَ الْعَبَّاسِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ!»، وَكَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلاً صَيِّتاً، فَلَمَّا سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ نِدَاءَ الْعَبَّاسِ أَوْلاَدِهَا.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم: قَالَ الْعَبَّاسُ: فَوَاللّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا، يَقُولُونَ: يَا لَبَيْكَ! يَا لَبَيْكَ! فَتَرَاجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ الْرَجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يُطَاوِعُهُ بَعِيرُهُ عَلَى الرُّجُوعِ، الْحَدَرَ عَنْهُ، وَأَرْسَلَهُ، وَرَجَعَ بِنَفْسِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيْهِ (٢)، فَأَمَرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ يَصْدُقُوا الْحَمْلَة (٣)، فَافْتَتَلُوا مَعَ الْكُفَّارِ، فَأَشْرَفَ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ يَصْدُقُوا الْحَمْلَة (٣)، فَافْتَتَلُوا مَعَ الْكُفَّارِ، فَأَشْرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ: «آلآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ـ وَهُوَ الْتَنُورُ ـ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ: «آلآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ـ وَهُو الْتَنُورُ ـ ضَرَبَهُ مَثَلاً لِشِعْ فَنَظَرَ إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ: «آلآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» ـ وَهُو الْتَنُورُ ـ ضَرَبَهُ مَثَلاً لِشِدَةِ الْحَرْبِ. وَهُذَا مِنْ فَصِيحِ الْكَلاَمِ اللّذِي لَمْ يُسْمَعْ مِنْ أَحَدِ فَنَلَ النّبِي عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ركاب السرج: ما توضع فيه الرَّجُل.

<sup>(</sup>٢) حتى اجتمع حوله مئة.

<sup>(</sup>٣) وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مُطْعِم قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم مثل البِجاد (الكساء) الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فلم أشُكّ أنها الملائكة.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلَّ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ فَقَالَ: لَكِنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَمْ يَفِرُ، كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْمَغَانِمِ، فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَلَى الْمَغَانِمِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذْ بِزِمَامِهَا وَهُو ﷺ يَقُولُ: "أَنَا النَّبِيُ لاَ كَذِب، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ».

وَتَنَاوَلَ عَلَيْتُ حَصَيَاتٍ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» أَيْ: قَبُحَتْ، وَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ، فَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْهُمْ إِنْسَاناً إِلاَّ مَلاًَ عَيْنَيْهِ مِنْ تَرَابِ الْأَرْضِ». عَيْنَيْهِ مِنْ تَرَابِ الأَرْضِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ (۱): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ قَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ مُدْبِرِينَ قَالَ: «أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابِ وَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَادَتْ بِهِ ﷺ بَغْلَتُهُ، فَمَالَ الْسَرْجُ، فَقُلْتُ: ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللهُ، فَقَالَ: «نَاوِلْنِي كَفًا مِنْ تُرَابٍ»، فَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ، وَامْتَلأَتْ أَغْيُنُهُمْ تُرَاباً، وَجَاءَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ سُيُوفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشَّهُبُ، فَوَلَى الْمُشْرِكُونَ الأَذْبَارَ.

وَعَنْ عَبْدِالرَّحَمْنِ الْفِهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَمْ يَبْقَ مِنَّا وَاحِدٌ إِلاَّ امْتَلاَّتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَاباً، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً مِنَ الْسَمَاءِ كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْجَدِيدِ.

<sup>(</sup>۱) كأب*ي* داود.

﴿ فَأَن زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ (١) وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ . وَفِي سِيرَةِ الْدُمْيَاطِيِّ: كَانَ سِيمَا (٢) الْمَلاَئِكَةِ يَوْمَ حُنَيْنِ عَمَائِمُ حُمْرٌ أَرْخَوْهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ (٣).

وَأَمَرَ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَأَفْضَى الْمُسْلِمُونَ فِي الْقَتْلِ إِلَى الذُّرِيَّةِ، فَنَهَاهُمْ ﷺ فَنَهَاهُمْ ﷺ فَلَهُ سَلَبُهُ اللَّرُيَّةِ، فَنَهَاهُمْ ﷺ فَلَهُ سَلَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ اللَّهُ وَاسْتَلَبَ أَبُو طَلْحَةً وَحْدَهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عِشْرِينَ رَجُلاً.

وَأَمَرَ وَيَكِيْةً بِطَلَبِ الْعَدُوِّ، فَانْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى الطَّائِفِ، وَبَعْضُهُمْ نَحْوَ نَحْوَ نَخْلَةً (٤)، وَقَوْمٌ مِنْهُمْ إِلَى أَوْطَاس (٥).

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةٌ، مِنْهُمْ أَيْمَنُ الْحَبَشِيُّ. وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ قَتِيلاً (٦٧).

#### **\*\* \*\* \***

# [سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ عَمُّ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، بَعَثَهُ ﷺ عَالِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ مَن هُوازِنَ، وَكَانَ مَعَهُ سَلَمَةُ بُنُ حِينَ فَرَغَ مِنْ هُوازِنَ، وَكَانَ مَعَهُ سَلَمَةُ بُنُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) علامة.

<sup>(</sup>٣) وقد نزلت الملائكة لتثبيت المؤمنين وتجبينِ الكافرين، ولم تقاتل إلا في بدر.

<sup>(</sup>٤) بين مكة والطائف.

<sup>(</sup>٥) واد بديار هوازن.

<sup>(</sup>٦) والذي حصل في هذه الغزوة درسٌ مهمٌ من دروس الحرب، فإن هذا الجيش دخله أخلاط كثيرون من مشركين (طمعوا في الغنيمة) وأعراب وحديثي عهد بالإسلام، وهؤلاء سيّان عندهم نصرُ الإسلام وخذلانُه، ولذلك بادروا لأول صدمة إلى الهزيمة، فلا ينبغي أن يكون في الجيش إلا مَن يقاتل مخلصاً، ليكون مدافعاً حقاً عن دينه.

الأَكْوَعِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ، فَإِذَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ أَبُو عَامِرِ تِسْعَةَ إِخْوَةِ مُبَارَزَةً بَعْدَ أَنْ يَدْعُو كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْ، فَكَفَّ عَنْهُ أَبُو عَامِرٍ، فَأَفْلَتَ، ثُمَّ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ لاَ تَشْهَدْ عَلَيْ، فَكَفَّ عَنْهُ أَبُو عَامِرٍ، فَأَفْلَتَ، ثُمُّ أَسْلَمَ بَعْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَآهُ قَالَ: هٰذَا شَرِيدُ أَبِي عَامِرٍ. وَرَمَى أَبَا عَامِرِ ابْنَا الْحَارِثِ: الْعَلاَءُ وَأَوْفَى، فَقَتَلاَهُ، فَخَلَفَهُ أَبُو مُوسَى عَامِرٍ. وَرَمَى أَبَا عَامِرِ ابْنَا الْحَارِثِ: الْعَلاَءُ وَأَوْفَى، فَقَتَلاَهُ، فَخَلَفَهُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِي عَامِرٍ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِي عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِي عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِي عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ أَعْلَى أُمْتِي فِي الْجَنَّةِ». وَكَانَ فِي السَّبِي الشَّيْمَاءُ أُخْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ أَعْلَى أُمْتِي فِي الْجَنَّةِ». وَكَانَ فِي السَّبِي الشَّيْمَاءُ أُخْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنَ أَوْلَى مِن الرَّضَاعَةِ.

# # #

# [سرية الطُّفيل بن عمرو لهدم ذي الكفَّين]

ثُمَّ سَرِيَّةُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ إِلَى ذِي الْكَفَيْنِ ـ صَنَمٌ مِنْ خَشَبِ ـ فِي شَوَّالِ، لَمَّا أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْسَيْرَ إِلَى الطَّائِفِ لِيَهْدِمَهُ وَيُوَافِيَهُ بِالطَّائِفِ.

فَخَرَجَ سَرِيعاً فَهَدَمَهُ، وَجَعَلَ يَحُشُّ النَّارَ فِي وَجْهِهِ ـ أَيْ: يُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَيُحْرِقُهُ ـ وَيَقُولُ:

يَا ذَا الكَفَينِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا مِيلاَدُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلاَدِكَا إِنَّى خَيشَشْتُ الْنَارَ فِي فُوَادِكَا

وَانْحَدَرَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَرْبَعُ مِئَةِ رَجُلٍ سِرَاعاً، فَوَافَوا النَّبِيَّ ﷺ بِالطَّائِفِ بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.

\* \* \*

### غَزْوَةُ الطَّائِفِ

وَهِيَ بَلَدٌ كَبِيرٌ عَلَى ثَلاَثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَةً (١)، سَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُ عَلَى مُوَاحِلَ مِنْ مَكْةً (١)، سَانَ فَمَانِ، حِينَ خَرَجَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَحَبَسَ الْغَنَائِمَ بِالْجِعْرَانَةِ، وَقَدْمُ خَلُوا خَلُوا مِنْ أَوْطَاسٍ دَخَلُوا خِلِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ، وَكَانَتْ ثَقِيفٌ لَمَّا الْهَزَمُوا مِنْ أَوْطَاسٍ دَخَلُوا خِيهِ مَا يُصْلِحُهُمْ سَنَةً، حِصْنَهُمْ بِالطَّائِفِ، وَأَغْلَقُوهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ أَدْخَلُوا فِيهِ مَا يُصْلِحُهُمْ سَنَةً، وَتَهَيَّوُوا لِلْقِتَالِ، فَسَارَ عَلَيْ حَتَّى نَزَلَ قَرِيباً مِنَ الْحِصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ، فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيداً، كَأَنَّهُ رِجْلُ جَرَادٍ (٢)، حَتَّى أُصِيبَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيداً، كَأَنَّهُ رِجْلُ جَرَادٍ (٢)، حَتَّى أُصِيبَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيداً، كَأَنَّهُ رِجْلُ جَرَادٍ (٢)، حَتَّى أُصِيبَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقُتِلَ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَارْتَفَعَ عَلَيْ إِلَى مَوْضِعِ مَسْجِدِ الطَّائِفِ الْيَوْمَ، وَكَانَ مَعْهُ مِنْ نِسَائِهِ أَمُ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ، فَضَرَبَ لَهُمَا قُبَتَيْنِ، وَقُتِلَ مِنْهُمُ اثْمَانِيةً عُشَرَ رَجُلاً، فَارْتَفَعَ عَلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ مَسْجِدِ وَكَانَ يُعَلِي بَيْنَ الْقُبَتَيْنِ حِصَارَ الْطَائِفِ كُلَّهُ مَا أَنْ يَكُونَ مَعْهُ مِنْ نِسَائِهِ أَمُ سَلَمَةً وَزَيْنَبُ، فَطَعا ذَرِيعاً، ثُمَ سَأَلُوهُ أَنْ يَعْنَابِهِمْ وَتَحْرِيقِهَا، فَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ قَطْعاً ذَرِيعاً، ثُمَّ سَأَلُوهُ أَنْ مَا لِلّهِ وَلِلرَّحِم، فَقَالَ عَلَيْ الْمُسْلِمُونَ قَطْعاً ذَرِيعاً، ثُمَ سَأَلُوهُ أَنْ عَلَيْكِمْ مَا لَلْهُ وَلِلرَّحِم، فَقَالَ عَلَيْ اللّهِ وَلِلرَّحِم».

ثُمَّ نَادَى مُنَادِيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَيُّمَا عَبْدٍ نَزَلَ مِنَ الْحِصْنِ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرَّةً. إِلَيْنَا فَهُوَ حُرَّةً.

وَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الْطَّائِفِ، وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَأَذَنَ بِالنَّاسِ فِي الرَّحِيلِ، فَضَجَّ الْنَّاسُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: نَرْحَلُ وَلَمْ يُفْتَحْ عَلَيْنَا الْطَّائِفُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: "فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ»، فَغَدَوْا عَلَيْ الْقِتَالِ»، فَغَدَوْا فَلَيْنَا الْطَّائِفُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: "إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى»، فَغَدَوْا فَصُابَ الْمُسْلِمِينَ جِرَاحَاتُ، فَقَالَ عَلَيْهُ: "إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى»، فَشَرُوا بِذَٰلِكَ وَأَذْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَضْحَكُ.

<sup>(</sup>۱) ۱۲٤ کم.

<sup>(</sup>٢) جراد كثير.

<sup>(</sup>٣) أي: مدة حصاره.

وَفُقِئَتْ عَيْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَثِذِ، فَذَكَرَ ابْنُ سَعْدِ أَنْ النَّبِيَ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ؟ أَوْ أَدْعُو اللّهَ النَّبِيَ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ؟ أَوْ أَدْعُو اللّهَ أَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْكَ؟» قَالَ: بَلْ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ، وَرَمَى بِهَا، وَشَهِدَ الْيَرْمُوكَ فَقَاتَلَ وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ الأُخْرَى يَوْمَئِذٍ.

وَقَالَ ﷺ: «قُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَخْزَابَ وَحْدَهُ»، فَلَمَّا ارْتَحَلُوا قَالَ: «قُولُوا: آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ».

وَلَمَّا قِيلَ لَهُ ﷺ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ: «اللّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا، وَاثْتِ بِهِمْ».

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُجْمَعَ السَّبْيُ وَالْغَنَائِمُ، مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْجِعْرَانَةِ، فَكَانَ بِهَا إِلَى أَنِ انْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْطَّائِفِ.

وَكَانَ السَّبْيُ سِتَّةَ آلاَفِ رَأْسٍ، وَالإِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ، وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَاةٍ، وَأَرْبَعَةً آلاَفِ أُوقِيَّةٍ فِضَّةٍ (١).

وَانْتَظَرَ ﷺ بِهَوَازِنَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ بَدَأَ يَقْسِمُ الأَمْوَالَ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: وَطَفِقَ ﷺ يُعْطِي رِجَالاً الْمِئَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) الأوقية ١٢٠غراماً، فالمجموع ٤٨٠كغ.

<sup>(</sup>٢) عسى أن يقدّموا مسلمين فيشفع لهم إسلامُهم.

<sup>(</sup>٣) وجاؤوه بعد ذلك مسلمين، وطلبوا من النبي عليه أن يمنَّ عليهم، فخيَّرهم بين السبي والمال، فاختاروا السبي، فطلب من المسلمين ردِّ السبي، فردِّ المهاجرون والأنصار، وامتنع بعض الأعراب، فأخذه منهم قرضاً.

الأَنْصَارِ ('): يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَحُدُّثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ('')، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَاسُ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم ('')، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِ عَلَيْ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَاللّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ مَا لَكُوالُ اللّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَاللّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ مَا لَاهِ إِلَى رَحَالِكُمْ؟ فَوَاللّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ بِهِ مَا لَهُ إِلَى رَصَالًا اللّهِ إِلَى مَا لَكُوا اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهِ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَيْقُ، وَمَعَهُ الْنَاسُ مَقْفَلَهُ (٣) مِنْ حُنَيْنِ، عَلِقَتْ بِرَسُولِ اللّهِ عَيَيْقُ الأَعْرَابُ، حَتَّى اضطَرُّوهُ إِلَى مَفْوَقَ عَلَيْقُ وَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي سَمُرَةٍ (٤)، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوقَفَ عَيَيْقُ وَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ لِي عَمَدُ هُذِهِ الْعِضَاهِ نَعَما لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذُوباً وَلاَ جَبَاناً». (وَالْعِضَاهُ: شَجَرٌ ذُو شَوْكِ)(٥).

وَأَحْرَمَ ﷺ بِعُمْرَةِ وَدَخَلَ مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ غَابَ عَنْهَا شَهْرَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً.

\* \* \*

# [سرية قيس بن سعد إلى صُداء باليمن]

وَبَعَثَ ﷺ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ فِي أَرْبَعِ مِئَةِ

<sup>(</sup>١) وهم الأحداث منهم.

<sup>(</sup>٢) وبيَّن لهم أنّ قريشاً حديثو عهد بكفر ومصيبة، فأراد أن يَجبُرهم ويتألفهم.

<sup>(</sup>٣) مرجعه.

<sup>(</sup>٤) شجرة.

<sup>(</sup>٥) [سرية خالد ثم على إلى همدان باليمن]

وبعد تقسيم السبي بعث النبي عَلَيْ خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فأقام فيهم ستة أشهر يدعوهم فلم يجيبوا، فبعث النبي عَلَيْ علي بن أبي طالب مكانه، فدعاهم فأسلموا، ثم قدم وفْدُهم على الرسول عَلَيْ .

فَارِسٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ قَبِيلَةً صُدَاءً حِينَ مُرُورِهِ عَلَيْهِمْ فِي الطَّرِيقِ، فَقَدِمَ زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الْصُدَائِيُّ، فَسَأَلَ عَنْ ذَٰلِكَ الْبَغْثِ، فَأَخْبِرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا وَافِدُهُمْ، فَارْدُدِ الْجَيْشَ، وَأَنَا لَكَ بِقَوْمِي، فَرَدَّهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَقَدِمَ الْصُدَائِيُّونَ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَسْلَمُوا(١).

\* \* \*

### [السنة التاسعة] [سرية غيينة بن حِصن إلىٰ بني تميم]

وَبَعَثَ ﷺ عَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ الْفَزَارِيَّ إِلَى بَنِي تَمِيم بِالسُقْيَا - وَهِيَ أَرْضُ بَنِي تَمِيم بِالسُقْيَا - وَهِيَ أَرْضُ بَنِي تَمِيم (٢) - فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْع، فِي خَمْسِينَ فَارِساً مِنَ الْعَرَبِ، لَيْسَ فِي عَمْسِينَ فَارِساً مِنَ الْعَرَبِ، لَيْسَ فِيهِمْ مُهَاجِرِيٍّ وَلاَ أَنْصَارِيٍّ (٣)، فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمَنُ الْنَّهَارَ، فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ مُهَاجِرِيٍّ وَلاَ أَنْصَارِيٍّ (٣)، فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمَنُ الْنَّهَارَ، فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي صَحْرَاءَ قَدْ حَلُوا وَسَرَّحُوا مَوَاشِيَهُمْ، فَلَمَّا رَأَوْا الْجَمْعَ وَلَوْا، فَأَخَذُوا فِي صَحْرَاءَ قَدْ حَلُوا وَسَرَّحُوا مَوَاشِيَهُمْ، فَلَمَّا رَأَوْا الْجَمْعَ وَلُوْا، فَأَخَذُوا مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَثَلاَثِينَ صَبِيًا، فَقَدِمَ عَشَرَةٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ إِلَى النَّبِي ﷺ، فَرَدًّ عَلَيْهِمُ الأَسَارَى وَالسَّبْيَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي هذا العام تزوّج رسول الله ﷺ فاطمة بنت الضحّاك الكلابية، فاستعاذت بالله منه، فقال لها: «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقى بأهلك».

وفي هذا العام توفيت السيدة زينب بنت الرسول على وزوج أبي العاص، وهي أكبر بناته على.

وفي ذي الحجة ولد إبراهيم بن النبي ﷺ من السيدة مارية.

<sup>(</sup>٢) قرب الجُحْفة.

<sup>(</sup>٣) وسبب هذه السرية أن النبي عَلَيْ أرسل بِشر بن سفيان العدوي إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقات أموالهم، فمنعهم بنو تميم المجاورون لهم من أداء ما فُرض عليهم، فبعث النبي عَلَيْ عُيينة إليهم.

# [سرية الوليد بن عُقبة إلى بني المصطلق]

ثُمَّ بَعَثَ عَلَيْ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ لِصَدَقَتِهِمْ، وَكَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنَوا الْمَسَاجِدَ، فَكَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَوْدَ فَي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنَوا الْمَسَاجِدَ، فَلَمَّا سَمِعُوا بِدُنُو الْوَلِيدِ قَدِمَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ رَجُلاً اللَّيْقُونَةُ بِالْجُزُرِ الْفَيْمِ فَلَمُ اللَّيْفِ الشَّيْطَانُ أَنَّهُمْ يُويدُونَ قَتْلَهُ، فَرَحَا بِهِ، وَتَعْظِيماً لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَ النَّبِيَ عَلَيْ أَنَّهُمْ لَقُوهُ بِالسَّلاَمِ فَوَجَعَ مِنَ الْطَرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُمْ لَقُوهُ بِالسَّلاَمِ بَعْنَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَدَقَةِ (٣)، فَهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَخُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَدَقَةِ (٣)، فَهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَخُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَدَقَةِ (٣)، فَهَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْصَدَقَةِ (٣)، فَهَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُولُونَ بَيْنَا فَوْلِهِمْ، وَبَعَ لَعُهُمُ الْوَلِيدَ، فَلَوا الْوَلِيدَ، فَأَولَ الْمَالِمُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَلَالِهُمْ، وَيُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَى الْمُعْلِمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْمُولِيمِ ، وَيُعَلَّمُ الْوَلِيمِ، وَيُعَلِّمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ السَّيْعُ الْإِسْلامَ، ويُقُولُوهُمُ مَالُولُ الْمُولِيمِ ، ويُعَلِيمُ اللْمُلْمُ الْمُنْ الْولِيمُ الْمُولُومِ مُ ويُعُولُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومِ الْمُولِيمُ الْمُولِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُومُ الْمُؤْلِومُ الْمُولِومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِومُ السَّلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِومُ الْمُعْلِمُ الْمُولِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِومُ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ

# # # #

# [سرية عبدالله بن عوسجة الى بني عمرو بن حارث]

وَبَعَثَ ﷺ عَبْدَاللّهِ بنَ عَوْسَجَةَ إِلَى بَنِي عَمْرو بْنِ حَارِثَةَ فِي مُسْتَهَلُ صَفَرٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَم، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا، وَاسْتَخَفُّوا بِالصَّحِيفَةِ، فَدَعَا

<sup>(</sup>١) متقلّدين سلاحهم.

<sup>(</sup>٢) إبل الصدقة.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات، الآية: ٦.

عَلَيْهِمْ ﷺ بِذَهَابِ الْعَقْلِ. قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ: فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ أَهْلُ رِعْدَةٍ وَعَجَلَةٍ وَكَلاَم مُخْتَلِطٍ.

# # #

# [سرية قطبة بن عامر إلىٰ خَثعم]

ثُمَّ سَرِيَّةُ قُطْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (اللَّهِ خَنْعَمَ (قَرِيباً مِنْ تَرْبَةَ مِنْ أَعْمَالِ مَكَّةَ (٢))، سَنَةَ تِسْعِ، وَبَعَثَ مَعَهُ عِشْرِينَ رَجُلاً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيداً حَتَّى كَثُرَ الْجَرْحَى فِي الْفَرِيقَيْنِ جَميعاً، وَقَتَلَ قُطْبَةُ مَنْ قَتَلَ، وَسَاقُوا النَّعَمَ وَالشَّاءَ وَالنِّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ (٣).

# # # #

# [[سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب]

ثُمَّ سَرِيَّةُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيِّ إِلَى بَنِي كِلاَبِ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ إِلَى الْفُرَطَاءِ (١٤)، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَبَوْا، فَقَاتَلُوهُمْ، فَهَزَمُوهُمْ وَغَنِمُوا.

# # ##

<sup>(</sup>١) في صفر.

<sup>(</sup>٢) وهو واد علىٰ بُعد ٢٠٠كم شرق مكة.

<sup>(</sup>٣) لكن القوم لحقوهم، فأرسل الله سبحانه عليهم سيلاً عظيماً حال بينهم وبين المسلمين.

<sup>(</sup>٤) شرقي المدينة.

# [سرية علقمة بن مُجَزِّز إلى الحبشة]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزِ الْمُدْلِجِيِّ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، فِي رَبِيعٍ الآخِرِ سَنَةَ تِسْعٍ، فِي ثَلاثِ مِئَةٍ (١)، فَانْتَهَى إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَلَمَّا خَاضَ إِلَى هَرَبُوا.

فَلَمَّا رَجَعَ تَعَجَّلَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَأَمَّرَ عَبْدَاللّهِ بْنَ حُذَافَةً عَلَى مَنْ تَعَجَّلَ، وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً، فَنَزَلُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَأَوْقَدُوا نَاراً يَضَطَلُونَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَوَاثَبْتُمْ فِي هٰذِهِ الْنَّارِ، فَلَمَّا هَمَّ يَضْعُهُمْ بِذَٰكِ قَالَ: اجْلِسُوا إِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ. فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: «مَنْ أَمْرَكُمْ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا» (٢).

#### **\* \* \***

### [سرية علي لهدم الفِلس]

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْفُلْسِ ـ وَهُوَ صَنَمُ طَيِّي عَلَى الْفُلْسِ ـ وَهُوَ صَنَمُ طَيِّي عَلَى فِي رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ تِسْع، وَبَعَثَ مَعَهُ مِئةً وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى مِثَةِ بَعِير وَخَمْسِينَ فَرَساً، فَهَدَمَهُ (٣)، وَغَنِمَ سَبْياً وَنَعَماً وَشَاء،

<sup>(</sup>١) وكان قد بلغه ﷺ أن جمعاً من الحبشة رآهم أهل جُدة في مراكبهم يريدون الإغارة عليها.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان، لكن الذي في الصحيحين أن الأمير كان من الأنصار، وأن الرسول ﷺ هو الذي أمره، وأن الغضب حمله على ذلك لا الدُّعابة.

<sup>(</sup>٣) ولمّا حاربه عبّاده هزمهم.

وَكَانَ فِي السَّبْي سَفَّانَةُ بِنْتُ حَاتِمٍ، فَأَطْلَقَهَا النَّبِيُ ﷺ (۱)، فَكَانَ ذُلِكَ سَبَبَ إِسُلاَمٍ أَخِيهَا عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ (۲).

**\* \*** 

# [سرية عُكَاشة إلى الجِناب]

ثُمَّ سَرِيَّهُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (٣) إِلَى الْجِنَابِ (مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ (٤) وَهُوَ أَرْضُ عُذْرَةَ وَبَلِيٌ (اسْمُ قَبِيلَتَيْنِ) وَقِيلَ: أَرْضُ فَزَارَةَ وَكُلْبٍ.

# # ##

# قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ

وَكَانَتْ فِيمَا بَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْطَّائِفِ وَغَزْوَةِ تَبُوكَ.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ وَأَخِيهِ بُجَيْرٍ أَنَّ بُجَيْرًا قَالَ لِكَعْبِ: اثْبُتْ حَتَّى آتِيَ لَهٰذَا الْرَّجُلَ لَ يَعْنِي: النَّبِي ﷺ لَ فَأَسْمَعَ كَلاَمَهُ، وَأَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ، فَأَقَامَ كَعْبُ، وَمَضَى بُجَيْرٌ حَتَّى أَتَى إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيْ فَسَمِعَ كَلامَهُ، فآمَنَ بِهِ.

وَذٰلِكَ أَنَّ زُهَيْراً كَانَ يُجَالِسُ أَهْلَ الْكِتَابِ، فَسَمِعَ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدْ آنَ

<sup>(</sup>١) لأنه كان من سنته أن يكرم الكرام.

<sup>(</sup>٢) وقومِه.

<sup>(</sup>٣) في ربيع الآخر.

<sup>(</sup>٤) شمال المدينة.

مَبْعَثُهُ ﷺ، وَرَأَى زُهَيْرٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدْ مُدَّ سَبَبُ (١) مِنَ الْسَمَاءِ، وَأَنَّهُ قَدْ مَدً يَدَهُ لِيَتَنَاوَلَهُ فَفَاتَهُ، فَتَأَوَّلُهُ بِالنَّبِيِّ الَّذِي يُبْعَثُ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ، وَأَنَّهُ لاَ يُدْرِكُهُ، وَأَخْبَرَ بَنِيهِ بِذَٰلِكَ، وَأَوْصَاهُمْ إِنْ أَدْرَكُوهُ أَنْ يُسْلِمُوا.

وَكَتَبَ بُجَيْرُ إِلَى كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَتَلَ رِجَالاً بِمَكَةً مِمْنُ كَانَ يَهْجُوهُ، وَأَنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْ شُعَرَاءِ قُرَيْشٍ هَرَبُوا، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ فِي نَفْسِكَ حَاجَةٌ فَطِرْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَإِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ أَحَدا جَاءَهُ تَاثِباً، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَانْجُ إِلَى نَجَائِكَ، فَكَتَبَ لَهُ أَبْيَاتاً لاَمَهُ فِيها عَلَى إِسْلاَمِهِ، فَأَنْشَدَهَا النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «مَنْ لَقِي مِنْكُمْ كَعْبَ بْنَ رُهيْرٍ فَلْيَقْتُلُهُ»، فَلَمَّا بَلَغَ كَعْبا ضَاقَتْ بِهِ الأَرْضُ، وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ ضَاقَتْ بِهِ الأَرْضُ، وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِم الْمَدِينَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ وَسُولَ اللّهِ إِنَّ كَعْبَ بْنَ رُهيْرٍ جَاءَ لِيَسْتَأْمِنَكَ تَائِباً مُسْلِماً، فَهَلْ أَنْتَ قَابِلٌ مِنْهُ إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْبُ بْنُ زُهْيْرٍ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَعْبُ بْنُ زُهْيْرٍ، فَوَثَبَ عَلَيْهِ رَبُولُ اللّهِ إِنْ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْكَ فَقَدْ جَاءَ تَائِباً»، ثُمَّ قَالَ قَصِيدَتَهُ: (بَانَتْ سُعَادُ)، قَالَ وَصَدَتَهُ: (بَانَتْ سُعَادُ)، قَالَ أَبُو بَكُر ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ لَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

رَمَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَيْهِ بُرْدَةً (٣) كَانَتْ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ بَذَلَ لَهُ فِيهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَحَداً، فَلَمَّا مَاتَ كَعْبٌ بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِعِشْرِينَ أَلْفاً، فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ، قَالَ: وَهِيَ الْبُرْدَةُ الَّتِي عِنْدَ السَّلاَطِينِ إِلَى الْيَوْم.

<sup>(</sup>١) حبل.

<sup>(</sup>٢) أي: الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) ثوباً مخطّطاً.

### غَزْوَةُ تَبُوكَ

تَبُوكْ: مَكَانٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ إِلَى دِمَشْقَ.

وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تَسْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَ حَرًا شَدِيداً وَجَدْباً كَثِيراً، فَلِذَٰلِكَ لَمْ يُوَرِّ عَنْهَا كَعَادَتِهِ ﷺ فِي سَائِرِ الْغَزَوَاتِ.

وَخَرَجُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الْظَهْرِ، وَفِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَعِيرَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِي كِرْشِهِ مِنَ الْمَاءِ، فَكَانَ ذُلِكَ عُسْرَةً فِي الْمَاءِ وَفِي الْظَهْرِ وَفِي الْنَفْقَةِ فَسُمِّيَتْ (غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ).

وَسَبَبُهَا: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْ مِنَ الأَنْبَاطِ<sup>(١)</sup> الَّذِينَ يَقْدَمُونَ بِالزَّيْتِ مِنَ الْشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ الْرُومَ تَجَمَّعَتْ بِالشَّامِ مَعَ هِرَقْلَ، فَنَدَبَ عَلَيْ الْنَّاسَ إِلَى الْخُرُوج، وَأَعْلَمَهُمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ، لِيَتَأَهَّبُوا لِذَٰلِكَ.

وَقَالَ عُثْمَانُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هٰذِهِ مِئْتَا بَعِيرٍ بِأَقْتَابِهَا وَأَخْلاَسِهَا (٢)، وَمِئْتَا أُوقِيَّةٍ. فَقَالَ ﷺ: «لاَ يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا» (٣).

وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَمَّلَ عُثْمَانُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرِ وَسَبْعِينَ فَرَساً.

وَعَنْ عَبْدِالرَّحَمْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي كُمِّهِ، حِينَ جُهِّزَ جَيْشُ الْعُسْرَةِ، فَنَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ ﷺ،

<sup>(</sup>١) الفلاحين.

<sup>(</sup>٢) القتّب: ما يوضع على ظهر البعير على قدر السّنام للركوب. والحِلس: كساء على ظهر البعير تحت القّتب.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيَلِيْ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ، وَيَقُولُ: «مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْم» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (١٠).

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُ (٢) عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِعَشَرَةِ الْآفِ وَيَتَارِ (٣) إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيَلِيْق، فَصُبَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ عَلِيْقِ يَقُولُ بِيَدِهِ وَيُقَلِّمُ اللّهِ اللّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ، وَمَا أَعْلَنْتَ،

وَلَمَّا تَأَهَّبَ ﷺ لِلْخُرُوجِ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: لاَ تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، فَنَذَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا لِمَنْ فَرُوا فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ (٥) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مَكَّةَ وَقَبَائِلِ الْعَرَبِ يَسْتَنْفِرُهُمْ.

وَجَاءَ الْبَكَّاؤُونَ يَسْتَحْمِلُونَهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ»، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ»، وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنُهُمْ لَا يَضِينُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ (٢).

وَجَاءَ الْمُعَذُّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ فِي التَّخَلُّفِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، وَهُمُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ رَجُلاً، وَقَعَدَ آخَرُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) وقال: حسن غريب، ورواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) في المواهب وشرحها: وروىٰ الطبري في الرياض النضرة.

<sup>(</sup>٣) بل بألف دينار كما تقدم في رواية الترمذي، أما هذه الرواية فسندها واو كما قال الحافظ، ولعلها كانت عشرة آلاف درهم.

<sup>(</sup>٤) وجاء أبو بكر بكل ماله، وجاء عمر بنصفه، وجاء غيرهم بما استطاع.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ٩٠. وبلغ رسولَ الله على أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن الغزو، فبعث إليهم طلحة بن عبيدالله في نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيتهم، ففعل، فاقتحم بعضهم من ظهر البيت فانكسرت رجله، وأفلت الآخرون.

وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ(١)، وَعَلَىٰ عِيَالِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ لَهُ يَوْمَئِذِ (٢): «أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلاً أَنْهُ لاَ نَبِي بَعْدِي (٣).

وَتَخَلَّفَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ شَكُ وَلاَ ارْتِيَابِ، مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَمُرَارَةُ بْنُ الْرَبِيعِ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَفِيهِمْ نَزَلَ ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيكَ خُلِنُوا ﴾ (٤)، وَأَبُو ذَرٌ وَأَبُو خَيْثَمَةَ، ثُمَّ لَحِقَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ (٥).

وَأَمَرَ ﷺ لِكُلِّ بَطْنِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَتَّخِذُوا لِوَاءً وَرَايَةً، وَكَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثَلاَثُونَ أَلْفاً، وَكَانَتِ الْخَيْلُ عَشَرَةَ آلاَفِ(٢).

فَلَمَّا قَدِمُوا تَبُوكَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «سَتَهُبُ عَلَيْكُمُ الْلَيْلَةَ رِيخٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ (٧)

<sup>(</sup>١) محمد بن مسلمة.

<sup>(</sup>٢) لأن المنافقين قالوا: قد استثقله فتركه، فأسرع إلىٰ رسول الله ﷺ وشكا له ما سمع.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١١٨. ومعنى خُلفوا: أُرجنوا فلم يُقبَل عذرهم في التخلُف حتى نزلت توبتهم، وليس معنى خُلُفوا: تخلّفوا عن الغزوة. انظر الحديث في البخاري ٤٤١٨، ومسلم ٢٧٦٩، وهو في رياض الصالحين الحديث ٢١.

<sup>(</sup>٥) أما أبو ذر: فلما أبطأ به بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره، وتبع رسول الله على ماشياً. وأما أبو خيثمة: فكان من خبره أنه دخل على أهله في يوم حارً، فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في بستان، قد رشت كل منهما عريشتها، وبردت فيها ماء، وهيأت طعاماً، فلما نظر ذلك قال: يكون رسول الله على في الحرّ وأبو خيثمة في ظلّ بارد وماء مهياً وامرأة حسناء؟ ما هذا بالنّصَف، ثم لحق برسول الله على فصادفه حين نزل بتبوك.

<sup>(</sup>٦) وسار الجيش في جَهد شديد من قلة الظَّهْر والمؤنة، حتىٰ كان الرَّجُلان والثلاثة يعتقبون علىٰ بعير واحد، وكان الرجلان والثلاثة يقتسمون التمرة فيما بينهم.

<sup>(</sup>٧) يطلب بعيراً فقدَه.

فَحَمَلَتُهُ الْرِيحُ حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيْءٍ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَاسْتَحَثَّ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ وَأَنْتُمْ بَاكُونَ خَوْفاً أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ » رَوَاهُ الْشَيْخَانِ. (وَالْحِجْرُ: دِيَارُ ثَمُودَ الَّذِينَ غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ).

وَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ضَلَّتْ نَاقَتُهُ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ اللَّصِيْتِ ـ وَكَانَ مُنَافِقاً ـ: أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ وَيَخْبِرُكُمْ بِأَخْبَارِ الْسَمَاءِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ كَذَا» وَذَكَرَ مَقَالَتَهُ "وَإِنِّي وَاللّهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَدْ دَلَّنِي اللّهُ مُعَالَى عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بَعَالَى عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِغِمَالَى عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِغِمَالَى عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِغِمَالَى عَلَيْهَا، وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِغِمَامِهَا أَنَ فَانْطَلِقُوا خَبَاقُوا فَجَاؤُوا بِهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَبُونَ فَعَالَى عَلَيْهَا، وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَبُونَ فَيَالُونَ الْمَلُقُوا فَجَاؤُوا بِهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَبُونَ غُعْمَ وَا فَجَاؤُوا بِهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَبُونَ فَعَالَى اللّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُعْوَا فَجَاؤُوا بِهَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَأَبُونَ الْمَالُونَ الْمَالِقُوا خَبْولِي فَالْلّهِ لَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمَالِقُوا مَا حَلَهُ وَا لِهُ الْمَالَةُ وَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولَ الْمِالِي فَعْ الْمَالِقُولَ الْمَالِدُ وَالْمُهَالَ مَا عَلَيْهِ الْمَلْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمِالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمِؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ ال

وَفِي مُسْلِم عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَيْنَ تَبُوكَ، وَهِيَ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، وَأَنَّهُمْ غَرَفُوا مِنْهَا قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَنِّ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ غَسَلَ ﷺ مِنْ مَاءٍ، وَأَنَّهُمْ غَرَفُوا مِنْهَا قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَنِّ<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ غَسَلَ ﷺ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى الْنَّاسُ<sup>(٤)</sup>.

وَلَمَّا انْتَهَى ﷺ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ صَاحِبُ (٥) أَيْلَةَ (٢)، فَصَالَحَهُ وَأَعْطَاهُ

<sup>(</sup>١) فأهدته طبّيء لرسول الله ﷺ حين قدِم المدينة.

<sup>(</sup>Y) بلجامها.

<sup>(</sup>٣) طبق.

<sup>(</sup>٤) ثم قال رسول الله ﷺ: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملىء جناناً».

<sup>(</sup>٥) ملك.

<sup>(</sup>٦) وهي قرية بين الحجاز والشام علىٰ خليج العقبة.

الْجِزْيَةَ، وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ ـ وَهُمَا بَلَدَانِ بِالشَّامِ (') ـ فَأَعْطُوهُ الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ لَهُمْ ﷺ كِتَاباً.

#### \* \* \*

# [سرية خالد إلى أكيدِر دُومة الجندل]

وَوُجِدَ هِرَقُلُ بِحِمْصَ، فَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ النَّصْرَانِيُ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ<sup>(۲)</sup>، فِي أَرْبَعِ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ فَارِساً، فِي رَجَبٍ سَرِيَّةً، وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: "إِنَّكَ سَتَجِدُهُ لَيلاً يَصِيدُ الْبَقَرَ» ("")، فَانْتَهَى إلَيْهِ خَالِدٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِهِ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ إِلَى بَقَرٍ يُطَارِدُهَا، خَالِدٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِهِ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرةٍ إِلَى بَقَرٍ يُطَارِدُهَا، هُوَ وَأَخُوهُ حَسَّانُ، فَشَدَّتْ عَلَيْهِمْ خَيْلُ خَالِدٍ، فَاسْتُوْثِرَ أُكَيْدِرٌ، وَقُتِلَ أَخُوهُ حَسَّانُ، وَهَرَبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا، فَدَخَلَ الْحِصْنَ، ثُمَّ أَجَارَ خَالِدٌ أُكَيْدِراً مِنَ حَسَّانُ، وَهَرَبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا، فَدَخَلَ الْحِصْنَ، ثُمَّ أَجَارَ خَالِدُ أُكَيْدِراً مِنَ الْقَتْلِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ دُومَةَ الْجَنْدَلِ، وَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفَيْ بَعِيرٍ وَثَمَانِ مِئَةٍ فَرَسٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ دِرْعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرُبٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَمُ وَمَالَحَهُ عَلَى أَلْفَيْ بَعِيرٍ وَثَمَانِ مِئَةٍ فَرَسٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ دِرْعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرُعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَمُونَ مُ مَتَ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرُعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَمُ مَا أَوْنَ مَعْهُ مَا مُنْ مَنْ الْمُعْ مُنَاهُ مُعْمَاهُ مُوسَالَتُهُ مُوسَالَحَهُ مُعْلَى أَلْفَيْ بَعِيرٍ وَثَمَانِ مِئَةٍ فَرَسٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَرَعٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ وَمُرَبًا مِنْ مَا مُعَلَى أَنْ مَنْ مَا لَعَلَى أَنْ مَا لَعَلَى أَلْفَى مُعَلِي مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا مُعَلَى أَنْ مَنْ مُ أَمْ مَا مُلْ الْحِضَانَ مُعَالِهُ مُعْ مُلِكُ الْعَلَى مُنْ مُنْ مُنْ مَا مُعَلَى أَنْ مَا لَهُ مُنْ مُولِ اللّهُ مُعْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا لَهُ مُومَ الْمُعْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُعِيْ وَنَمُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مِنْ مُرْمِ مُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ مِ

وَفِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ كَتَبَ ﷺ كِتَاباً فِي تَبُوكَ إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَم، فَقَارَبَ الإِجَابَةَ وَلَمْ يُجِبْ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ: أَنَّ هِرَقْلَ كَتَبَ: مِنْ تَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «كَذَبَ، هُوَ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ».

ثُمَّ انْصَرَفَ ﷺ مِنْ تَبُوكَ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِهَا بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَقِيلَ:

<sup>(</sup>١) من أعمال عمّان بالبلقاء.

<sup>(</sup>٢) وهي بين المدينة ودمشق.

<sup>(</sup>٣) بقر الوحش.

عِشْرِينَ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْداً(١)، وَبَنِّي فِي طَرِيقِهِ مَسَاجِدَ.

وَأَقْبَلَ عَلَيْ حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِذِي أُوَانٍ - بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَاعَةً - جَاءَهُ خَبَرُ مَسْجِدِ الْضُرَارِ مِنَ الْسَمَاءِ، فَأَرْسَلَ مَنْ هَدَمَهُ وَحَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللّهُ فيهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾ الآية (٢)، وَكَانَ الَّذِينَ اتَّخَذُوهُ الْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً يُضَارُونَ بِهِ مَسْجِدَ قُبَاءَ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: نَبْنِي مَسْجِداً، فَنَقِيلُ فِيهِ، فَلاَ نَحْضُرُ خَلْفَ مُحَمَّدٍ (٣).

وَلَمَّا دَنَا ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ خَرَجَ النَّاسُ لِتَلَقِّيهِ، وَخَرَجَ الْنُسَاءُ وَالصِبْيَانُ وَالْوَلاَئِدُ يَقُلْنَ:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْسَوَدَاعِ وَجَبَ الْشُكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاع

وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ سَيْراً؛ وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً؛ إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ، حَبسَهُمُ الْعُذْرُ»(٤).

وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلِي الْمَدِينَةِ قَالَ: « لهذهِ طَابَةُ، وَلهذَا أُحُدَّ جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ» (٥).

<sup>(</sup>۱) لأن الروم لمّا بلغهم مسيرُ النبي ﷺ آثروا الانسحاب إلى بلاد الشام. وفي طريق عودة النبي ﷺ إلى المدينة تآمر عليه اثنا عشر رجلاً من المنافقين أن يزحموه فيلقوه وهو في مكان عال، وكانوا متلتّمين، وكان حذيفة بن اليمان آخذاً بخطام ناقة رسول الله ﷺ فير فنبّه، فصرخ فيهم رسول الله ﷺ فولُوا مدبرين.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) وقِصَّته: أن أبا عامر الراهب كان ممن حمل لواء العداوة لرسول الله على من أول يوم قدِم فيه المدينة، ولقبه الرسول على بالفاسق بدل الراهب، وكان قد فرّ إلى هرقل ملكِ الروم يستنصر به، وكتب إلى جماعة من المنافقين أنه سيقدَم عليهم بجيش لقتال الرسول على وأمرهم أن يتخذوا له معقِلاً لمن يقدَم عليهم من عنده لتبليغ كتبه، ويكون مرصداً لهم، ففعلوا ذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

وَلَمَّا دَخَلَ ﷺ قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَتَأْذَنُ لِي أَمْتَدِخُكَ؟ قَالَ: «قُلْ، لاَ يَفْضُض اللّهُ فَاكَ» فَقَالَ قَصِيدَةً مِنْهَا:

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الأَزْ ضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الأُفُتُ وَأَنْتَ لَمَّا وَلِكَ الأُفُتُ وَأَنْتَ لَا أَنْ وَسُبُلِ الْرَشَادِ نَخْتَرِقُ فَنَحْنُ فِي النُّو رِ وَسُبُلِ الْرَشَادِ نَخْتَرِقُ

وَجَاءَهُ ﷺ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَحَلَفُوا لَهُ، فَعَذَرَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأً أَمْرَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ: هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَمُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؛ حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ (۱).

وَعَنْ الْبِنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاخَرُونَ آغَرَّوُواْ بِذُنُوبِمِمْ خَلَطُواْ عَمَلَا مَلِكَا وَءَاخَرَ سَيِقًا﴾ (٢) قَالَ: كَانُوا عَشَرَةَ رَهْطِ، تَخَلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَوْثَقَ سَبْعَةً مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِسَوَادِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَنْ النّبِي ﷺ إِذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَنْ هُولاءِ؟» قَالُوا: هٰذَا أَبُو لُبَابَةَ، وَأَصْحَابٌ لَهُ تَخَلَفُوا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، حَتَّى يُكُونَ اللّهُ تُعَلِقَهُمْ وَلاَ أَعْذُرُهُمْ، حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُو الّذِي يُطْلِقَهُمْ وَلاَ أَعْذُرُهُمْ، حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُو اللّهِ يَعْلِقُهُمْ وَلاَ أَعْذُرُهُمْ، حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُو الّذِي يُطْلِقَهُمْ وَ عَذَرَهُمْ، وَعَذَرَهُمْ وَاللّهُ مَتَعَلَقُومُ وَعَذَرَهُمْ وَاللّهُ مَعَالَى ﴿ وَءَاخَرُونَ اللّهُ مُو اللّهِ يَعْلِقُهُمْ وَلاَ أَعْذُولُ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَءَاخَرُونَ اللّهُ مُ النّبِي يُظِيقُهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَءَاخَرُونَ اللّهُ مُعَلِّوهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَاللّهُ مُ النّبِي يَظِيقُهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مُ النّبِي يَعْلِقُهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ وَعَذَرَهُمْ النّبِي يَعْلِقُوا عِنْ الْعَزْوِ»، فَأَطْلَقَهُمْ وَعَذَرَهُمْ ( اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ الْمَلْوَا عَنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالَقَهُمْ وَعَذَرَهُمْ ( اللّه اللّهُ عَلَاكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### # # ##

١) بعد خمسين ليلة. انظر قصّتهم المؤثّرة في رياض الصالحين للإمام النووي في باب التوبة.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) تتمة: [سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات]

ولما قدم رسول الله على من تبوك ووفدت عليه ثقيف، فأرسل أبا سفيان والمغيرة لهدم اللات (صنم ثقيف بالطائف) فهدموه، وأراد المغيرة أن يُضحِك أصحابه، فضرب الصنم، ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف وقالوا: قتلته الربّة، فوثب المغيرة وقال: قبّحكم الله، إنما هي حجارة، ثم شرع يهدمها، وأمر النبي على أن يجعل مسجد الطائف مكانها.

### [حِجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه]

ثُمَّ حِجَّةُ أَبِي بَكْرِ الْصِّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِالنَّاسِ سَنَةَ تِسْعِ فِي فِي الْقَعْدَةِ، وَكَانَ مَعَهُ ثَلاَثُ مِئَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَعِشْرُونَ بَدَنَةً (')، بَعَنَهُ عَلَيْ وَغِيْرُونَ بَدَنَةً (')، بَعَنَهُ عَلَيْ وَفِي النَّاسِ يَوْمَ الْنَحْرِ: "أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلاَ يَطُوفَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ الْنَحْرِ: "أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ ") بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ "، ثُمَّ أَرْدَفَهُ عَلِي بِعلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ('')، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِنَ ") بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ "، ثُمَّ أَرْدَفَهُ عَلَيْ بِعلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ('')، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِنَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُمَا بِبَرَاءَةَ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا، وَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيّهُمَا اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ حِجَّةً فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ حِجَّةً فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ حِجَّةً الْوَدَاعِ مُشْرِكُ ('') فَلَمْ يَحُجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ الّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ حِجَّةً الْوَدَاعِ مُشْرِكُ ('') فَلَمْ يَحُجَّ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ حِجَّةً الْوَدَاعِ مُشْرِكُ ('' )

#### **\*\* \*\* \***

### [السنة العاشرة] [بعث العمال على اليمن]

ثُمَّ بَعَثَ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعاذاً إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاع، كُلَّ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) أهداها رسول الله ﷺ، وساق أبو بكر خمس بدّنات.

<sup>(</sup>٢) لمّا نزلت عليه أوائلُ سورة براءة. والذي عليه الأكثر أن النبي ﷺ بعث أبا بكر رضي الله عنه على الحج، وبعث معه بِضعاً وثلاثين آية من صدر سورة براءة ليقرأها على أهل الموسم.

<sup>(</sup>٣) يُعلِم.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) تتمة: وفي رجب من هذا العام توفي النجاشي ملكُ الحبشة، فصلّى عليه الرسول صلاة الغائب. وفي شعبان توفّيت أم كلثوم بنتُ رسول الله عنهما، ولم تُنجِب له أولاداً.

مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفٍ - أَيْ: إِقْلِيمٍ - وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ، ثُمَّ قَالَ: "يَسُرَا وَلاَ تُعَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَلاَ تُعَلِّرًا»(١).

وَقَالَ لِمُعَاذِ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِنْهُمْ أَنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَاتَّقِ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ، وَاتَّقِ وَتُورَ اللّهِ حِجَابٌ» (٢)، وَكَانَتْ جِهَةً مُعَاذِ دَعْوَةً الْمُظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّهِ حِجَابٌ» (٢)، وَكَانَتْ جِهَةً مُعَاذٍ الْعُلْيَا إِلَى صَوْبِ عَدَنِ، وَكَانَتْ جِهَةً أَبِي مُوسَى الْسُفْلَى (٣).

\* \* \*

# [سرية خالد بن الوليد إلى نجران]

ثُمَّ أَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ إِلَى بَنِي عَبْدِالْمَدَانِ، قَبِيلَةٌ بنَجْرَانَ، فَأَسْلَمُوا.

\* \* \*

# [سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن]

ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فِي رَمَضَانَ سَنَةَ عَشْرٍ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً، وَعَمَّمَهُ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) وقد مكث معاذ رضي الله عنه باليمن حتى توفي رسول الله ﷺ، أما أبو موسى فقدم على الرسول ﷺ في حِجة الوداع، ثم رجع إلى اليمن ولم يشهد وفاة النبي ﷺ.

قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَعَثَنِي النَّبِيُ وَيَلِيُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمِ أَسَنَّ مِنِّي وَأَنَا حَدِيثُ الْسُنِّ لاَ أُبْصِرُ الْقَضَاءَ؟ وَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمُ أَسَنَّ مِنِّي وَأَنَا حَدِيثُ الْسُنِّ لاَ أُبْصِرُ الْقَضَاءَ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبُتْ لِسَانَهُ، وَاهْدِ قَلْبَهُ»، وَقَالَ: "يَا عَلِي إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْض بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخِرِ».

فَخَرَجَ فِي ثَلاَثِ مِئَةِ فَارِس، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ، فَأَتُوا بِنَهْبٍ وَغَنَائِم وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالِ، وَنَعَم وَشَاءٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ لَقِيَ جَمْعَهُمْ فَدَعَاهُمُ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَبُوا وَرَمَوْا بِالنَّبْلِ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ، فَقَتَلَ فَأَبُوا وَرَمَوْا بِالنَّبْلِ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ، فَقَتَلَ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً، فَتَفَرَّقُوا وَانْهَزَمُوا، فَكَفَّ عَنْ طَلَبْهِمْ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً، فَتَفَرَّقُوا وَانْهَزَمُوا، فَكَفَّ عَنْ طَلَبْهِمْ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْرَعُوا وَأَجَابُوا، ثُمَّ قَفَلَ فَوَافَى النَّبِي عَلَيْهُ بِمَكَّةً قَدْ قَدِمَهَا لِلْحَجُ سَنَةً عَشْرِ.

\* \* \*

### [حِجة الوداع]

ثُمَّ حَجَّ ﷺ حِجَّةَ الْوَدَاع، وَتُسَمَّى حِجَّةَ الإِسْلاَم، وَحِجَّةَ الْبَلاَغ.

فَخَرَجَ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْسَّبْتِ، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَخَرَجَ مَعَهُ تِسْعُونَ أَلْفاً، وَيُقَالُ: مَئَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفاً. وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَلَى حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فِي مَقْصِدِ الْعِبَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفي هذه السنة توفي إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، وهو ابن ستة عشر شهراً، ودفن بالبقيع.

### [السنة الحادية عشرة] [سرية أسامة بن زيد إلى أُبنَىٰ]

ثُمَّ سَرِيَّةُ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ إِلَى أَهْلِ أَبْنَى بِالشَّرَاةِ ـ نَاحِيَةٌ بِالْبَلْقَاءِ (۱) ـ .، وَكَانَتْ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ لِأَرْبَعِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ، سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ آخِرُ سَرِيَّةٍ جَهَّزَهَ النَّبِيُ وَيَلِيَّةٍ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ جَهَّزَهُ أَبُو بَكْرٍ الْصِّدِيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لِغَزْهِ الْرُومِ، مَكَانَ قَتْلِ أَبِيهِ زَيْدٍ (۲).

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَرْبِعَاءِ بُدِى ءَ بِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَجَعُهُ، فَحُمَّ وَصُدِعَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عَقَدَ لأَسَامَةَ لِوَاءً بِيَدِهِ (٣)، فَخَرَجَ بِلوَائِهِ مَعْقُوداً، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عَقَدَ لأَسَامَةَ لِوَاءً بِيَدِهِ (٣)، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ وُجُوهِ فَدَفَعُهُ إِلَى بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَعَسْكَرَ بِالْجُرُفِ (٤)، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ وُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ انْتَدَبَ (٥)، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُو اللّهُ عَنْهُمْ وَالْأَنْصَارِ إِلاَّ انْتَدَبَ (٥)، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَبُو بَكُوا فَيَحَمْ مِينَ (٦).

وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مَعَ أُسَامَةَ يُوَدِّعُونَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْعَسْكَرِ بِالْجُرُفِ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحَدِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَدَخَلَ أُسَامَةُ مِنْ مُعَسْكَرِهِ وَالنَّبِيُ ﷺ لأَعُسْكَرِهِ وَالنَّبِيُ ﷺ لاَ اللهِ ﷺ لاَ

<sup>(</sup>١) في الأردن.

<sup>(</sup>۲) في مؤتة.

<sup>(</sup>٣) وهو شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

<sup>(</sup>٤) والجَرْف والجُرْف، وهو موضع خارج المدينة.

<sup>(</sup>٥) خرج.

<sup>(</sup>٦) لكن حين توفي رسول الله ﷺ لم يَخرجا معه.

<sup>(</sup>٧) أصابته غمرات الموت ـ أي: شدائده ـ.

يَتَكَلَّمُ، فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْسَمَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا عَلَى أُسَامَةً، قَالَ أُسَامَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي، فَرَجَعَ أُسَامَةُ إِلَى مُعَسْكَرِهِ.

ثُمَّ دَخَلَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مُفِيقاً، فَوَدَّعَهُ أُسَامَةُ وَخَرَجَ إِلَى مُعَسْكَرِهِ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ، فَبَيْنَا هُوَ يُرِيدُ الْرُكُوبِ إِذَا رَسُولُ أُمِّهِ أُمِّ أَيْمَنَ قَدْ جَاءَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَمُوتُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَة، فَتُوفِي ﷺ يَوْمَ الاثنينِ حِينَ زَاغَتِ (١) الشَّمْس، لاثنتي عَشْرَة لَيْلَةً وَلَكُ مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ، وَاعْتَمَدَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهَا فِي ثَانِي رَبِيعِ الأَوَّلِ.

وَلَمَّا تُوُفِّي عَلَيْهِ دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ عَسْكَرُوا بِالْجُرُفِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَدَخَلَ بُرِيْدَةُ بِلِوَاءِ أُسَامَةً مَعْقُوداً حَتَّى أَتَى بِهِ بَابَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَعَرْزَهُ عِنْدَ بَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَلَمَّا بُويعَ أَبُو بَكْرِ الصِدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَمَر بُرَيْدَةَ أَنْ يَذْهَبَ بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتُ أُسَامَةَ لِيَمْضِيَ بِهِ إِلَى وِجْهَتِهِ، فَمَضَى إِلَى بُرَيْدَةً أَنْ يَذْهَبَ بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتُ أُسَامَةً لِيَمْضِيَ بِهِ إِلَى وِجْهَتِهِ، فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الأَوَّلِ، وَحَرَجَ أُسَامَةُ هِلالَ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ إِلَى أَهْلِ مُعْسَكَرِهِمُ الْأَوْلِ، وَخَرَجَ أُسَامَةُ مِلالَ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ إِلَى أَهْلِ أَبْنَى، فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَة، فَقَتَلَ مَنْ أَشْرَفَ لَهُ، وَسَبَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَحَرَقَ مَنَازِلَهُمْ وَنَحْدَهُمُ ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ فِي الْغَارَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ مَنَاذِلَهُمْ وَنَحْدَهُمُ ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ فِي الْغَارَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ مَنَازِلَهُمْ وَنَحْدَهُمُ ، وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ فِي الْغَارَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَتَعَوْنَهُ سُرُوراً.

فَجَمِيعُ سَرَايَاهُ ﷺ نَحْوَ الْسُتِّينَ (٢)، وَمَغَازِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَبْعُ وَعِشْرونَ.



<sup>(</sup>١) مالت نحو الغروب.

<sup>(</sup>٢) بل فوقها.

### المقصِد الثاني

فِي أَسْمَائِهِ الْشَّرِيفَةِ ﷺ، وَذِكْرِ أَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ الطَّاهِرِينَ، وَأَزْوَاجِهِ الْطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَإِخْوَتِهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ، وَجَدَّاتِهِ، وَخَدَمِهِ وَمَوَالِيهِ، وَحَرَسِهِ وَأُمَرَائِهِ وَجُدَّاتِهِ، وَخُدَاتِهِ وَخُدَاتِهِ وَغُيْرِهِمْ، وَمُؤَذِيهِ وَخُطَبَائِهِ، وَخُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ، وَآلاَتِ وَمُؤَذِيهِ وَخُوائِهِ، وَخُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ، وَآلاَتِ وَمُؤَذِينَ إِلَيْهِ ﷺ. 

حُرُوبِهِ وَدَوَابِّهِ، وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ ﷺ. 
وَفِيهِ عَشْرَةُ فُصُول 
وَفِيهِ عَشْرَةُ فُصُول 
وَفِيهِ عَشْرَةُ فُصُول



اغلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَقَدْ سَمَّى اللّهُ تَعَالَى نَبِيَّنَا عَلِيْهِ بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْسَمَاوِيَّةِ، وَعَلَى نَبِيَنَا عَلِيْهِ بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْسَمَاوِيَّةِ، وَعَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَقَدْ تَعَرَّضَ جَمَاعَةٌ لِتَعْدَادِهَا، وَبَلَغُوا بِهَا عَدَداً مَخْصُوصاً، فَمِنْهُمْ مَنْ بَلَغَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ (١)، كَعَدَدِ أَسْمَاءِ اللّهِ الْحُسْنَى الْوَارِدَةِ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ خَصَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَمَّاهُ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى بِنَحْوِ مِنْ ثَلاَثِينَ اسْماً.

وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةً (٢): إِذَا فُحِصَ عَنْ جُمْلَتِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحُرْآنِ وَقَالَ الثَّلاثَ مِئَةِ.

<sup>(</sup>١) كالسيوطي في اختصاره لكتاب (المستوفي) للحافظ ابن دحية، وسمّاه (البهجة البهية في الأسماء النبوية).

<sup>(</sup>٢) وهو الحافظ ابن دحية، جمع أسماءه على جمعاً لم يسبقه أحد إليه (كما قال النبهاني في كتابه: الأسمى فيما لسيدنا محمد على من الأسما) وسمّاه: (المستوفي).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ (١): قَالَ بَعْضُ الْصُوفِيَّةِ: لِلَّهِ تَعَالَى أَلْفُ اسْمٍ، وَلِلنَّبِيِّ وَقَالَ أَنْفُ اسْمٍ، وَلِلنَّبِيِّ وَقَالَ أَنْفُ اسْمٍ،

وَذَكَرَ مِنْهَا صَاحِبُ الْمَوَاهِبِ<sup>(٣)</sup> الَّتِي هِيَ أَصْلُ هٰذَا الْكِتَابِ مَا يَزِيدُ عَلَى الأَرْبَع مِثَةِ اسْم<sup>(٤)</sup>.

فَمِنْهَا: اسْمُهُ (مُحَمَّدٌ) عَلَيْهُ، وَهُوَ أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، سَمَّاهُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ قَبْلَ الْخَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ، كَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسَى (٥)، وَبِهِ سَمَّاهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِب، وَقَدْ قِيلَ لَهُ: مَا سَمَّيْتَ وَلَدَك؟ قَالَ: أَسَى (٥)، وَبِهِ سَمَّاهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِب، وَقَدْ قِيلَ لَهُ: مَا سَمَّيْتَ وَلَدَك؟ قَالَ: مُحَمَّداً، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ سَمَّيْتَهُ بِاسْمِ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ آبَائِكَ وَقَوْمِكَ؟ فَقَالَ: لأَنْ يَعْمَدَهُ أَهْلُ الأَرْضِ كُلُّهُمْ، وَذٰلِكَ لِرُوْقِيا كَانَ رَآهَا لأَنْ يَعْمُدُ الْمُطْلِب، فَقَدْ رَأَى فِي الْمَنْمُ كَأَنَّ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَةٍ خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، عَبْدُ الْمُطْلِب، فَقَدْ رَأَى فِي الْمَنْمِ قِي الْمَشْرِقِ، وَطَرَف فِي الْمَغْرِب، ثُمَّ عَادَت كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا نُورٌ، وَإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، ثُمَّ عَادَت كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا نُورٌ، وَإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، ثُمَّ عَادَت يَسَعُرُهُ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا نُورٌ، وَإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، ثُمَّ عَادَت يَعْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، فَلِذْلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّداً مَعَ مَا وَرَقَةٍ مِنْ قَالَ لَهَا الْمَلْكُ: إِنِّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الأُمَّةِ، وَالْمَةُ مِيهِ أَمُّهُ آمِنَةُ حِينَ قَالَ لَهَا الْمَلَكُ: إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هٰذِهِ الأُمَةِ، فَاذَا وَضَعْتِيهِ فَسَمْيهِ مُحَمَّداً.

وَمِنْ خَصَائِصِ هٰذَا الاسْمِ كَوْنُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفِ لِيُوَافِقَ اسْمَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في كتاب (أحكام القرآن).

<sup>(</sup>٢) ثم قال بعدها: وأما أسماء النبي ﷺ فلم أُحصِها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء، فوعيت منها أربعة وستين اسماً.

<sup>(</sup>٣) القسطلاني.

<sup>(</sup>٤) كما في (الشفا) للقاضي عياض، وابن سيد الناس. قال النووي في (تهذيب الأسماء واللغات): وبعض هذه المذكورات صفات، فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز.

<sup>(</sup>٥) من طريق أبي نُعيم في مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام.

تَعَالَى، وَأَنَّهُ عَلَى شَكْلِ صُورَةِ الآدَمِيِّ، فَالْمِيمُ الأَوَّلُ رَأْسُهُ، وَالْحَاءُ جَنَاحَاهُ، وَالْمِيمُ النَّانِي سُرَّتُهُ، وَالدَّالُ رِجْلاَهُ، وَيَظْهَرُ ذَٰلِكَ فِي الْخَطِّ الْقَدِيمِ الْكُوفِيِّ.

قِيلَ: وَلاَ يَدْخُلُ الْنَّارَ مَنْ يَسْتَحِقُ دُخُولَهَا ـ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا ـ إلاَّ مَمْسُوخَ الْصُورَةِ، إِكْرَاماً لِصُورَةِ لَفْظِ مُحَمَّدٍ.

وَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُودٍ، كَمَا قَالَ حَسَّانُ:

أَغَرُ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمُ وَضَمَّ الإِلْهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ وَشَـقً لَـهُ مِـنِ اسـمِـهِ لِـيُـجِـلَّـهُ

مِنَ اللَّهِ مِنْ نُورِ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ فَذُو الْعَرْش مَحْمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدُ

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ: أَنَّ آدَمَ قَالَ لابْنِهِ شِيثٍ عَلَيْهِمَا الْسَّلاَمُ: أَيْ بُنَيًّ! أَنْتَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي، فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ الْتَقْوَى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ، فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوباً عَلَى سَاقِ الْعَرْش، وَطُفْتُ الْسَّمْوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا مَوْضِعاً إلاَّ وَرَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَيْهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوباً عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِين، وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ آجَام (١) الْجَنَّةِ، وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى، وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُب، وَبَيْنَ أَعْيُن الْمَلاَئِكَةِ، فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ إِلاَّ وَجَدْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوباً: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، وَأَبُو بَكْر مِنْ خَلْفِي<sup>»(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأُجَمة: الشجر الكثيف الملتف.

<sup>(</sup>٢) رواه الحسن بن عرفة في جزئه، وابن عدي، وأبو نعيم في (فضائل الصحابة)، وأبو يعلىٰ، والبزار، والطبراني في الأوسط، وهو ضعيف كما في (مجمع الزوائد).

وَوُجِدَ عَلَى الْحِجَارَةِ الْقَدِيمَةِ مَكْتُوباً: مُحَمَّدٌ تَقِيًّ مُصْلِحٌ أَمِينٌ. ذَكَرَهُ (١) فِي الشَّفَاءِ. ·

وَوُجِدَ عَلَى حَجَرٍ بِالْخَطِّ الْعِبْرَانِيِّ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ جَاءَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ بِلسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، وَكَتَبَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ. ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ فِي (الْبِشْرِ) عَنْ مُعَمَّرِ الْزُهْرِيِّ.

وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: عَصَفَتْ بِنَا رِيحٌ وَنَحْنُ فِي لُجَجِ بَحْرِ الْهِنْدِ، فَأَرْسَيْنَا فِي جَزِيرَةٍ، فَرَأَيْنَا فِيهَا وَرْداً أَحْمَرَ ذَكِيَّ الْرَّائِحَةِ طَيِّبَ الْشَمِّ، وَفِيهِ مَكْتُوبٌ بِالأَبْيَضِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، وَوَرْداً أَبْيَضَ مَكْتُوباً عَلَيْهِ بِالأَصْفَرِ بَرَاءَةٌ مِنَ الْرَّحْمُنِ الْرَّحِيمِ إِلَى جَنَّاتِ الْنَّعِيمِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

وَذَكَرَ فِي الشَّفَاءِ: أَنَّهُ شُوهِدَ فِي بَعْضِ بِلاَدِ خُرَاسَانَ مَوْلُودٌ وُلِدَ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ مَكْتُوبٌ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. وَشُوهِدَ بِبِلاَدِ الْهِنْدِ وَرْدٌ أَحْمَرُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ بِالأَبْيَضِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

وَفِي كِتَابِ رَوْضِ الْرَّيَاحِينِ (٢) لِلْيَافِعِي عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ وَجَدَ بِبِلاَدِ الْهِنْدِ شَجَرَةً تَحْمِلُ ثَمَراً كَاللَّوْزِ لَهُ قِشْرٌ، إِذَا كُسِرَ خَرَجَتْ مِنْهُ وَرَقَةٌ خَضْرَاءُ مَطْوِيَّةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِالْحُمْرَةِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، كِتَابَةً جَلِيَّةً، مَطُويَّةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِالْحُمْرَةِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، كِتَابَةً جَلِيَّةً، وَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا. قَالَ: فَحَدَّنْتُ بِذَٰلِكَ أَبَا يَعْقُوبَ الصَّيَّادِ، فَقَالَ: مَا أَسْتَعْظِمُ هُذَا، كُنْتُ أَصْطَادُ عَلَى خَنْبِهَا الأَيْسَرِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَعَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَعَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا

<sup>(</sup>١) القاضي عياض.

<sup>(</sup>٢) في حكايات الصالحين.

<sup>(</sup>٣) قرب البصرة.

بِالْمَاءِ اخْتِرَاماً لَهَا. وَرَوَى خَبَرَ لهذِهِ الْشَّجَرَةِ الَّتِي تَحْمِلُ ثَمَراً كَاللَّوْذِ الْقَاضِي أَبُو الْبَقَاءِ بْنُ الضِّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ، نَقْلاً عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ رَأَى تِلْكَ الْشَجَرَةَ وَثَمَرَتُهَا مَكْتُوبٌ فِيهَا: لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

وَوُجِدَ فِي سَنَةِ تِسْعِ وَثَمَانِ مِثَةٍ حَبَّةُ عِنَبٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطَّ بَارِعٍ بِلَوْنِ أَسْوَدَ: مُحَمَّدٌ.

وَفِي كِتَابِ الْنُطْقِ الْمَفْهُومِ لابْنِ طُغُرْبِكْ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ رَأَى فِي جَزِيرَةٍ شَجَرَةً عَظِيمَةً، لَهَا وَرَقٌ كَثِيرٌ طَيِّبُ الْرَّائِحَةِ مَكْتُوبٌ فِيهِ بِالْحُمْرَةِ كِتَابَةً بَيْنَةً وَاضِحَةً، فِي الْوَرَقَةِ ثَلاَثَةُ أَسْطُرٍ، الأَوَّلُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَالثَّانِي: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَالثَّالِثُ: إِنَّ الْدِينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَمِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوّتِهِ عَيَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلَهُ بِاسْمِهِ مُحَمَّد، صِيَانَةً مِنَ اللّهِ لِهٰذَا الاسْمِ الْشَرِيف، كَمَا فُعِلَ بِيَحْيَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ زَمَنُهُ وَبَشَّرَ أَهْلُ وَالسَّلاَمُ، إِذْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا قَرُبَ زَمَنُهُ وَبَشَّرَ أَهْلُ الْكِتَابِ بِقُرْبِهِ سَمَّى قَوْمٌ أَوْلاَدَهُمْ بِذَٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ الْكِتَابِ بِقُرْبِهِ سَمَّى قَوْمٌ أَوْلاَدَهُمْ بِذَٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ الْكِتَابِ بِقُرْبِهِ سَمَّى قَوْمٌ أَوْلاَدَهُمْ بِذَٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ هُوَ هُوَ، وَاللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، وَذَٰلِكَ فَصْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَقَدْ بَلَغُوا خَمْسَةَ عَشَرَ نَشَاءُ، وَقَدْ بَلَغُوا خَمْسَةَ عَشَرَ نَشَاءُ، وَقَدْ بَلَغُوا خَمْسَةً عَشَرَ

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (أَحْمَدُ) عَلَيْهِ، وَهُوَ اسْمُهُ الَّذِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَهُو مَنْقُولٌ عَنِ اسْمِ الْتَفْضِيلِ(١)، فَمَعْنَاهُ: أَخْمَدُ الْحَامِدِينَ لِرَبِّهِ، وَكَذْلِكَ هُوَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بِمَحَامِدَ لَمْ يُفْتَحُ بِهَا عَلَى أَحَدِ قَبْلَهُ، فَيَحْمَدُ رَبَّهُ بِهَا، وَيُعْقَدُ لَهُ لِوَاءُ الْحَمْدِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحَمَّداً حَتَى كَانَ أَحْمَدَ حَمِدَ رَبَّهُ، فَنَبَّأَهُ وَشَرَّفَهُ، فَلِذٰلِكَ تَقَدَّمَ اسْمُهُ أَحْمَدُ عَلَى اسْمُهُ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ عِيسَى فَقَالَ: اسْمُهُ أَحْمَدُ. وَذَكَرَهُ عِيسَى فَقَالَ: اسْمُهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>١) أفعَل.

مُوسَى حِينَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: تِلْكَ أُمَّةُ أَخْمَدَ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ أَخْمَدَ. فَقَالَ: اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ أَخْمَدَ. فَبِأَخْمَدَ ذُكِرَ قَبْلَ أَنْ يُذْكَرَ بِمُحَمَّدٍ، لأَنَّ حَمْدَهُ لِرَبِّهِ كَانَ قَبْلَ حَمْدِ النَّاسِ لَهُ، فَلَمَّا وُجِدَ وَبُعِثَ كَانَ مُحَمَّداً بِالْفِعْلِ. ذَكَرَ ذٰلِكَ السُّهَيْلِيُّ (۱) وَالْقَاضِي عِيَاضٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَيْضاً: أَحْمَدُ بِمَعْنَى: أَكْبَرُ مَنْ حَمِدَ، وَأَجَلُ مَنْ حُمِدَ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (مَحْمُودٌ) عَلَيْهُ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِاسْمِهِ تَعَالَى الْحَمِيدِ (لأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَحْمُودُ)، وَهٰذَا الاسْمُ الْشَرِيفُ وَقَعَ فِي زَبُورِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمَاحِي) ﷺ، فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَحْوِ الْكُفْرِ، وَلَمْ يُمْحَ الْكُفْرُ بِأَحَدِ مِنَ الْخَلْقِ مِثْلَ مَا مُحِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّهُ بُعِثَ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ، مَا بَيْنَ عُبَّادِ أَوْثَانٍ وَيَهُودٍ وَنَصَارَى وَصَابِئَةٍ (٢) وَدَهْرِيَّةٍ (٣) وَعُبَّادِ كَوَاكِبَ وَعُبَّادِ نَارٍ، فَمَحَاهَا اللّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَعُبَّادِ نَارٍ، فَمَحَاهَا اللّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، حَتَى أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ، وَبَلَغَ دِينُهُ مَا بَلَغَ الْلَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَسَارَتْ دَعُوتُهُ مَسِيرَ الْشَمْسِ فِي الْأَقْطَارِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْفَاتِحُ) ﷺ؛ لأنَّ اللّهَ فَتَحَ بِهِ ﷺ بَابَ الْهُدَى إِذْ كَانَ مُرْتَجَا (٤)، وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمَّا وَقُلُوباً عُلْفاً، وَفَتَحَ أَمْصَارَ الْكُفَّارِ، وَفَتَحَ بِهِ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، وَفَتَحَ بِهِ طُرُقَ الْعِلْمِ الْنَّافِعِ وَالْعَمَلِ الْصَّالِحِ وَالدُّنْيَا وَالاَّخِرَةَ.

<sup>(</sup>١) شارح سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٢) قوم يعبدون الكواكب، ويزعمون أنهم على ملَّة نوح عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) لا يؤمنون بالآخرة، ويقولون ببقاء الدهر.

<sup>(</sup>٤) مغلقاً.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْحَاشِرُ) ﷺ؛ فُسِّرَ أَيْضاً فِي الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ الَّذِي يُخْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ، أَيْ: يَقْدُمُهُمْ وَهُمْ خَلْفَهُ، وَهُوَ أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْنَّاسُ عَلَى أَثْرِهِ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ فِي مَحْشَرِهِمْ ﷺ. الأَرْضُ، فَيُحْشَرُ الْنَاسُ عَلَى أَثْرِهِ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ فِي مَحْشَرِهِمْ ﷺ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْعَاقِبُ) ﷺ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ عَقِبَ الْأَنْبِيَاءِ، فَلَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّ، لأَنَّ الْعَاقِبَ هُوَ الآخِرُ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمُقَفِّي) ﷺ، وَمَعْنَاهُ كَالْعَاقِبِ، أَيْ: قَفَا آثَارَ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الْرُسُل، وَكَانَ خَاتِمَهُمْ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الأُوَّلُ) وَ الْحَاهِ اللَّهِ الْآلَهُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ خَلْقاً (۱)، وَكَمَا أَنَّهُ أَوَّلُ فِي الْبِدْءِ هُو أَوَّلُ فِي الْعَوْدِ، فَهُو أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع، كَمَا كَانَ فِي أَوَّلِيَّاتِ الْبَدْءِ فِي عَالَمِ يَدْخُلُ الْجَنَّة، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع، كَمَا كَانَ فِي أَوَّلِيَّاتِ الْبَدْءِ فِي عَالَمِ الْذَرِّ أَوَّلُ مُجِيب، إِذْ هُو أَوَّلُ مَنْ قَالَ: بَلَى، إِذْ أَخَذَ رَبُّهُ الْمِيثَاقَ عَلَى الذُّرِيَّةِ الأَوَّلُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ الآمَية، فَأَوْ وَيَعِيْقُ الأَوَّلُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ الآمَلُونُ . الإَطْلاَقِ. عَلَى أَنْفُسِهِمْ: أَلَسْتُ بِرَبُكُمْ؟ فَهُو وَ وَيَعِيْقُ الأَوَّلُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ عَلَى الإَطْلاَقِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الآخِرُ) ﷺ؛ لأنَّهُ آخِرُ الأنَّبِيَاءِ فِي الْبَعْثِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْخَاتِمُ) ﷺ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى خَتَمَ بِهِ الْنَبِيِّينَ، كَمَا أَنَّهُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ، وَآخِرَهُمْ أُوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ» (٢).

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الظَّاهِرُ) ﷺ؛ لأنَّهُ ظَهَرَ عَلَى جَمِيعِ الْظَّاهِرَاتِ ظُهُورُهُ، وظَهَرَ عَلَى جَمِيعِ الْظَّاهِرَاتِ ظُهُورُهُ،

<sup>(</sup>١) في عالم الذر.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نُعيم في (الدلائل)، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن لال، والديلمي، وسنده ضعيف. قال العجلوني في (كشف الخفاء): وله شاهد أخرجه أحمد، والبخاري في تاريخه، والبغوي، وابن السكن، وأبو نعيم في (الحلية)، وصححه الحاكم بلفظ: «كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد». ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْبَاطِنُ) ﷺ؛ لأنَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى بَوَاطِنِ الْأُمُورِ، بِوَاسِطَةِ مَا يُوحِيهِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَيْهِ.

وَمِنْهَا: اسْمَاهُ (الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ) وَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ وَسُوكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقِيلَ : وَوُوفٌ بِالْمُطِيعِينَ ، وَحِيمٌ الْمُذْنِبِينَ ، وَقِيلَ : وَوُوفٌ بِالْمُطِيعِينَ ، وَحِيمٌ الْمُذُنِبِينَ .

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْحَقُ) عَلَيْقُ، وَمَعْنَاهُ ضِدُّ الْبَاطِلِ، وَالْمُتَحَقِّقُ صِدْقُهُ وَأَمْرُهُ، قَالَ : ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن وَأَمْرُهُ، قَالَ : ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ ﴾ (٢) وَقَالَ : ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ ﴾ وَقَالَ : ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبِكُمْ ﴾ (٣) قِيلَ : الْقُرْآنُ .

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمُبِينُ) ﷺ، وَمَعْنَاهُ الْبَيِّنُ أَمْرُهُ وَرِسَالَتُهُ، أَوِ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللّهِ مَا بُعِثَ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤).

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْجَبَّارُ) عَلَيْهِ، سُمِّي بِهِ عَلِيْهِ فِي مَزَامِيرِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فِي قَوْلِهِ فِي الْمَزْمُورِ الْرَّابِعِ وَالأَرْبَعِينَ: تَقَلَّدْ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ، فَإِنَّ نَامُوسَكَ (٥) وَشَرَائِعَكَ مَقْرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ. فَهُوَ عَلِيْةِ الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَرَ الْخَلْقَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ، وَصَدَّهُمْ عَنِ الْكُفْرِ جَبْراً، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْخَلْقَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ، وَصَدَّهُمْ عَنِ الْكُفْرِ جَبْراً، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ نَفَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ جَبْرِيَّةَ الْتَكَبُّرِ الَّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ: ﴿وَمَا اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ جَبْرِيَّةَ الْتَكَبُّرِ الَّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ: ﴿وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ جَبْرِيَّةَ الْتَكَبُّرِ الّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ جَبْرِيَّةَ الْتَكَبُّرِ الّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الناموس: صاحب السرّ، وجبريلُ عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٦) سورة قَ، الآية: ٤٥.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمُزَّمِّلُ) ﷺ، وَمَعْنَاهُ: الْمُتَلَفَّفُ فِي ثِيَابِهِ. قَالَ السُّدِّيُ: مَعْنَاهُ: يَا أَيُّهَا الْنَّائِمُ. وَكَانَ مُتَلَفِّفاً فِي ثِيَابٍ نَوْمِهِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمُدَّثِرُ) ﷺ، وَهُوَ الْمُتَلَفِّفُ بِالدُّنَارِ، وَهُوَ مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. رُوِيَ (١) أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «كُنْتُ بِحِرَاءَ، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، وَنَظَرْتُ فَوقِي بِحِرَاءَ، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، وَنَظَرْتُ فَوقِي فَلْإِذَا هُوَ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ - يَعْنِي: الْمَلَكَ الَّذِي نَادَاهُ - فَإِذَا هُوَ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ - يَعْنِي: الْمَلَكَ الَّذِي نَادَاهُ - فَا إِنْ مَنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - يَعْنِي: الْمَلَكَ الَّذِي نَادَاهُ - فَرُعِبْتُ اللّهِ عَرْشِ بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ - يَعْنِي دَثْرُونِي دَثْرُونِي، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: فَرُعْنِي دَثْرُونِي دَثْرُونِي، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: ﴿ وَبَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (النَّقِيبُ) عَلَيْهُ، وَمَعْنَاهُ: شَاهِدُ الْقَوْمِ، وَنَاظِرُهُمْ، وَضَمِينُهُمْ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْعَظِيمُ) ﷺ، وَوَقَعَ فِي أَوَّلِ سِفْرٍ مِنَ الْتَوْرَاةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: وَسَيَلِدُ عَظِيماً لأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (طْهَ) ﷺ، قِيلَ: مَعْنَاهُ يَا طَاهِرُ يَا هَادِي.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (يَس) ﷺ، عَنْ جَعْفَرِ الْصَّادِقِ: مَعْنَاهُ: يَا سَيِّدُ. وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الْوَرَّاقِ: يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ) ﷺ، وَاخْتُلِفَ هَلْ هُمَا بِمَعْنَى أَوْ يَمَعْنَى أَوْ يَمَعْنَى أَوْ يَمَعْنَيْنِ؟ فَقَالَ بِالأَوَّلِ قَوْمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ بِالثَّاني. فَعَلَى هٰذَا: الْنَّبِيُ كُلُفَ بِمَا يَخُصُهُ، وَالرَّسُولُ بِذَٰلِكَ وَبِتَبْلِيغ غَيْرِهِ، فَالرَّسُولُ أَخَصُّ مُطْلَقاً.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (نَبِيُّ الْمَلاَحِم) ﷺ، وَهِيَ الْحُرُوبُ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا

<sup>(</sup>١) في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثّر، الآية: ١.

بُعِثَ بِهِ ﷺ مِنَ الْقِتَالِ، وَلَمْ يُجَاهِدْ نَبِي وَأُمُّتُهُ قَطُّ مَا جَاهَدَ ﷺ وَأُمُّتُهُ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (مُقِيمُ السُّنَّةِ) ﷺ، فَفِي كِتَابِ الْشُفَاءِ: قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: اللَّهُمَّ ابْعَثْ لَنَا مُحَمَّداً مُقِيمَ السُّنَّةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (عَبْدُاللّهِ) ﷺ، سَمَّاهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ (١) وَغَيْرِهَا مِنَ الآيَاتِ، وَلَمَّا خُيِّرَ ﷺ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكا أَوْ نَبِيًّا عَبْداً: اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكا أَوْ نَبِيًّا عَبْداً: اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً، وَكَانَ ﷺ يَقُولُ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عَبْدُاللّهِ وَرَسُولُهُ».

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (مَاذُمَاذُ) ﷺ، وَنَقَلَ الْعَلاَّمَةُ الْحِجَازِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَّفَاءِ عَنِ الْسُهَيْلِيِّ أَنْ الْمِيمِ وَإِشْمَامَ الْهَمْزَةِ ضَمَّةً بَيْنَ الْوَاوِ وَالأَلِفِ مَمْدودَةٌ، وَقَالَ: نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَقَالَ: مَعْنَاهُ: طَيْبُ طَيْبُ وَلَا رِيْبَ أَنَّهُ ﷺ أَطْيَبُ الْطَيْبِينَ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْبَارِقْلِيطُ) ﷺ، بِالْبَاءِ، وَيُقَالُ الْفَارِقْلِيطُ، وَوَقَعَ فِي إِنْجِيلِ يُوحَنَّا، وَمَعْنَاهُ: رُوحُ الْحَقِّ. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي الْنُهَايَةِ: مَعْنَاهُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَتَكُذِيهِهِ. وَتَكْذِيهِهِ.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (حَمْطَايَا) ﷺ، قَالَ أَبُو عَمْرِو: سَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْبَهُودِ عَنْهُ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ يَحْمِي الْحُرَمَ (٣) (مِنَ الْحَرَامِ) وَيُوطِيءُ الْحَلاَلَ.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) شارح (السيرة النبوية) لابن هشام.

<sup>(</sup>٣) لا يقترب منها.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (أُحِيْدُ) عَلَيْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «اسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ، وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ، وَفِي الْأَنْجِيلِ أَحْمَدُ، وَفِي الْأَنْجِيلُ أَمْنِي نَارَ جَهَنَّمَ (۱).

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (الْمُنْحَمِنَا) ﷺ، بِالسُّرْيَانِيَّةِ: مُحَمَّدٌ، وَمِثْلُهُ (الْمُشَفَّحُ)، فَفِي كِتَابِ شَغْيَا فِي الْبِشَارَةِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: يَفْتَحُ الْعُيُونَ الْعُورَ، وَالاَّذَانَ الصَّمَّ، وَيُحيِي الْقُلُوبَ الْغُلْفَ، وَمَا أُعْطِيَهُ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ، مُشَفَّحٌ، يَحْمَدُ اللّهَ حَمْداً جَدِيداً.

وَمِنْهَا: اسْمُهُ (قُثَمٌ) عَلَيْكُمْ، وَمَعْنَاهُ الْجَامِعُ لِلْخَيْرِ.

وَمِنْ أَسْمَائِهِ ﷺ أَيْضاً: السِّرَاجُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، الْمِضبَاحُ، الْنَجْمُ، الْقَمَرُ، الْشَمْسُ، السَّيْدُ، السَّعِيدُ، الْمَسْعُودُ، الْرَشِيدُ، الْخَبِيرُ، الْمُلَدِّرُ، الْمَنْيُرُ، الْبَرِيرُ، الْبَرِيرُ، الْبَرِيرُ، الْبَيْرِ، الْمَوْرُورِ، الْمَوْرُورِ، الْشَاوِعُ، الْمَوْرُورِ، الشَّافِعُ، الْمَوْرُدِ، الْمَعْرِدُ، الْمُحْلِحُ، الْمُطَهِرُ، الْمُطَهِرُ، الْمُخْتَارُ، الْمُطَفِّرُ، الْشَاوِعُ، الْمَوْرُدِ، الْمَحْلِحُ، الْمُحْلِحُ، الْمُحْلِحُ، الْمُخْتَارُ، الْمُطَفِّمُ، الْمُحْلِحُ، الْمُحْدُونِ الْمُحْدِرَاتِ، وَمُعُورُ الْمَحْدُونِ الْمَحْدِرَاتِ، وَمُعُورُ الْمَرْمُ الْنَاسِ، خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، إِلَامُ الْمُحْدِرُاتِ، وَمُمُ الْنَاسِ، خَطِيبُ الأَنْبِيَاءِ، خَيْرُ الْبَرِحُمُ الْنَاسِ، خَطِيبُ الأَنْبِيَاءِ، خَيْرُ الْبَرِحُمْ الْنَاسِ، خَطِيبُ الْأَنْمِ الْمُلْمُ الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدُ الْمَدُمُودِ الْمُحْدِرُ الْمُعْرِدِي الْمُحْدِرِبُ الْمُعْرِدِي الْمُعْرِدِي الْمُعْدِرَاتِ الْمُعْرَالِحُمْ الْنَاسِ الْمُسْعُودِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِعُولِ الْمُعْرِدِ الْمُع

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي، وابن عساكر، وسنده ضعيف.

خِيرَةُ اللهِ، دَارُ الْحِكْمَةِ، دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ، رُوحُ الْقُدُسِ، عَلَمُ الْيَقِينِ، الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، مَدِينَةُ الْعِلْم، هَدِيَّةُ اللهِ، عَبْدُ الْكَرِيم ﷺ.

وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: اسْمُ النَّبِي ﷺ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنْةِ: عَبْدُالْحَمِيدِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ: عَبْدُالْحَمِيدِ، وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ: عَبْدُالْحَمِيدِ، وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ: عَبْدُالْوَهَابِ، وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ: عَبْدُالْوَهَابِ، وَعِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ: عَبْدُالْوَهَابِ، وَعِنْدَ الْشَيَاطِينِ: عَبْدُالْقَهَارِ، وَعِنْدَ الْجِنَّالِ: عَبْدُالْحَيْقِ، وَعِنْدَ الْجَبَالِ: عَبْدُالْخَالِقِ، وَعِنْدَ الْجَبَالِ: عَبْدُالْخَالِقِ، وَعِنْدَ الْجَبَالِ: عَبْدُالْعَالِةِ، وَعِنْدَ الْوَحُوشِ: عَبْدُالرَّزَاقِ، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِ، وَعِنْدَ الْوَحُوشِ: عَبْدُالْغَفَّارِ، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِ، وَعِنْدَ الْطُيُودِ: عَبْدُالْغَفَّادِ، وَفِي الْتَوْرَاةِ: مُوذْمُوذُ، وَفِي الْإِنْجِيلِ: طَابْ طَابْ، وَفِي الْصُحُفِ: عَاقِبْ، وَفِي الزَّبُورِ: فَارُوقَ، وَعِنْدَ اللّهِ: طَهَ وَيْس، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ: مُحَمَّد ﷺ.





أَمَّا بَنَاتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ وَسَلَّمَ؛ فَأَرْبَعٌ: زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، وَأُمُّ كُلْتُوم، وَفَاطِمَةُ.

وَأَمَّا أَبْنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ؛ فَثَلاثَةٌ: الْقَاسِمُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعَبْدُاللّهِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: الْطَّيِّبَ وَالْمُطَيَّبَ، وَالطَّاهِرَ وَالْمُطَهَّرَ.

أَمَّا الْقَاسِمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَهُوَ أَوَّلُ وَلَدٍ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَبْلَ النُبُوَّةِ، وَبِهِ كَانَ يُكَنِّى، وَعَاشَ حَتَّى مَشَى، وَقِيلَ: عَاشَ سَنَتَيْنِ.

وَأَمَّا زَيْنَبُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ، وُلِدَتْ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِي ﷺ، وَأَدْرَكَتِ الإِسْلاَمَ وَهَاجَرَتْ، وَمَاتَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا وَابْنِ خَالَتِهَا أَبِي الْعَاصِ لَقِيطِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكَانَتْ هَاجَرَتْ قَبْلَهُ وَتَرَكَتْهُ عَلَى شِرْكِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبِيُ ﷺ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَقِيلَ: بِنِكَاحِ وَتَرَكَتْهُ عَلَى شِرْكِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبِي ﷺ عِلَى جَديدٍ، وَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا، مَاتَ صَغِيراً، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ عَلَى غَلَى أَنْفَتْحِ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَيْضاً أُمَامَةَ الَّتِي حَمَلَهَا ﷺ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ

عَلَى عَاتِقِهِ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْشُجُودِ أَعَادَهَا (١)، وَتَزَوَّجَهَا عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةً.

وَأَمَّا رُقَيَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَوُلِدَتْ سَنَةَ ثَلاَثِ وَثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ عَيْقُ، وَهَاجَرَ بِهَا الْهِجْرَتَيْنِ، وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ رَائِعِ، وَتُوفَيْتْ وَالنَّبِيُ عَيْقٍ بِبَدْرٍ، وَلَمَّا تُوفَيْتُ رُقَيَّةُ خَطَبَ عُثْمَانُ ابْنَةَ عُمَرَ حَفْصَةٌ ()، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَدُلُكَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ مِن عُثْمَانُ، وَأَدُلُ عُثْمَانُ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللّهِ! قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَ اللّهِ! قَالَ: الْعَبْمَانَ، وَأَدُلُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَهُ مِنْك؟ قَالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَ اللّهِ! قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ النَّبِي الْبَنْتَكَ، وَأُزُوّجُ عُثْمَانَ الْبَنْتِي " فَزَوَّجَهُ يَعِيْدٍ أُمَّ كُلُمُومٍ. وَرُويَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِعُثْمَانَ: "وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِثَةً بِنْتٍ يَمُثَنَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِعُثْمَانَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِثَةً بِنْتٍ يَمُثَنَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِعُثْمَانَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِثَةً بِنْتٍ يَمُثَنَ اللّهُ مَنْهُ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَمَاتَتْ سَنَةً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ زَوَجُعُكُمَانَ بِأُمْ كُلُسُومٍ سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَاتَتْ سَنَةً وَاحِدَةً مَكَى الْقَبْرِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفًانِ.

وَأَمَّا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ الْبَتُولُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا: فَوُلِدَتْ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وُلِدَتْ قَبْلَ الْنُبُوَّةِ بِخَمْسِ سِنِينَ، وَرُوِيَ مَرْفُوعاً (٣) ﴿إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ: لأَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ فَطَمَهَا وَدُرِيَّتَهَا عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، وَسُمِّيتْ بَتُولاً لانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلاً وَدِيناً وَحَسباً، وَقِيلَ: لانْقِطَاعِهَا عَنِ اللّهِ، وَتَزَوَّجَتْ بِعَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَحَسباً، وَقِيلَ: لانْقِطَاعِهَا عَنِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَوَوَّجَتْ بِعَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ فِي السَّنَةِ الْقَانِيَةِ بِأَمْرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَحْيِهِ، وَلَهَا خَمْسَ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ فِي السَّنَةِ الْقَانِيَةِ بِأَمْرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَحْيِهِ، وَلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَنِصْفٌ، وَلِعَلِيٌ إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) بل كان عمر قد عرضها عليه فقال: ما أريد أن أتزوّج اليوم، وكان قد عرضها قبل على أبي بكر فسكت، لأن النبي ﷺ ذكرها، وما أَحَبّ أن يفشي سر الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) بخبر ضعيف عن النسائي والحافظ الدمشقي، كما ذكر المناوي في فيض القدير.

قَالَ أَبُو عَمْرِ: وَقَاطِمَةُ وَأُمُ كُلْنُومِ أَفْضَلُ بَنَاتِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَكَانَ ثَقَبُلُهَا فِي فِيهَا، وَيُمِصُهَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَحَبُ أَهْلِهِ ﷺ إِلَيْهِ، وَكَانَ يُقَبُلُهَا فِي فِيهَا، وَيُمِصُهَا لِسَانَهُ، وَإِذَا قَدِمَ أَوْلُ مَا يَذْخُلُ عَلَيْهَا. لِسَانَهُ، وَإِذَا قَدِمَ أَوْلُ مَا يَذْخُلُ عَلَيْهَا. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. وَقَالَ لَهَا: "أَوْمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ أَخْمَدَ: "أَفْضَلَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، وَتُوفُقِينَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ، لَيْلَةَ الثُلْاثَاءِ لِثَلاَثِ حَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَة الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ، لَيْلَةَ الثُلاثَاءِ لِثَلاَثِ حَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَة إِحْدَى عَشْرَةَ، وَوَلَدَتْ لِعَلِيٍّ حَسَناً وَحُسَيْناً وَمُحْسِناً (فَمَاتَ مُحْسِنْ صَغِيراً) وَلُمْ كُلْنُوم وَزَيْنَبَ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ عَقِبٌ إِلاَّ مِنِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةً، فَانْتَشَرَ نَسْلُهُ الشَّرِيفُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ الْسُبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَقَطْ.

وَأَمَّا عَبْدُاللّهِ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ فَقِيلَ: مَاتَ صَغِيراً بِمَكَّةَ، وَاخْتُلِفَ هَلْ وُلِدَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَوْ بَعْدَهَا (٢)؟ وَهَلْ هُوَ الْطَّيْبُ وَالطَّاهِرُ (٣)؟ وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُمَا لَقَبَانِ لَهُ.

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: فَمِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، وَوُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَتْ سَلْمَى زَوْجُ أَبِي رَافِعِ مَوْلاَةُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَوْلاَةُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَوَهَبَ لَهُ عَبْداً، وَعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ قَابِلَتَهُ، فَبَشَرَ أَبُو رَافِعٍ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَوَهَبَ لَهُ عَبْداً، وَعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ فَالِلّهَ، فَبَشَرَ أَبُو رَافِعٍ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَوَهَبَ لَهُ عَبْداً، وَعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ بِكَبْشَيْنِ، وَحَلَق رَأْسَهُ أَبُو هِنْدٍ، وَسَمَّاهُ النَّبِيُ عَلَيْقٍ يَوْمَئِذٍ، وَتَصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ وَرَقاً - أَيْ فِضَةً - عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَدَفَنُوا شَعْرَهُ فِي الأَرْضِ. وَفِي الْبُخَارِيُ وَرَقاً - أَيْ فِضَةً - عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَدَفَنُوا شَعْرَهُ فِي الأَرْضِ. وَفِي الْبُخَارِيُ وَرَقاً - أَيْ فِضَةً - عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَدَفَنُوا شَعْرَهُ فِي الأَرْضِ. وَفِي الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: «وُلِدَ لِي اللّيْلَةَ عُلامٌ سَمَّيْتُهُ بِاسْم

<sup>(</sup>١) والبخاري.

<sup>(</sup>٢) والمعتمد بعدها. فأولاد النبي على الترتيب في الولادة: القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم عبدالله، ثم إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) أو المطيّب والمطهر.

أَبِي إِبْرَاهِيمَ»، وَتَنَافَسَتِ الأَنْصَارُ مَنْ يُرْضِعُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنَّهُمْ أَحَبُوا أَنْ يُفْرِغُوا مَارِيَةَ لَهُ وَيَلِيْهُ، فَأَعْطَاهُ لأَمُ بُرْدَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ زَوْجَةِ الْبَرَاءِ بْنِ أَوْسٍ، فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ بِلَبَنِ ابْنِهَا فِي بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَارِ، وتَرْجِعُ الْبَرَاءِ بْنِ أَوْسٍ، فَكَانَتْ تُرْضِعُهُ بِلَبَنِ ابْنِهَا فِي بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَارِ، وتَرْجِعُ إِلَى أُمُّهِ، وَأَعْطَى وَ اللَّهُ أُمْ بُرْدَةً قِطْعَةً نَخْلِ.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعاً فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَذْخُلُ الْبَيْتُ (') إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعاً فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَذْخُلُ الْبَيْتُ (') وَكَانَ ظِئْرُهُ (') قَيْنَا ('') وَيُقِبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. رَوَاهُ أَبُو حَاتِم ('')، زَادَ الْبُخَارِيُّ: وَيَشَمُّهُ. وَتُوفِّي وَلَهُ سَبْعُونَ يَوْماً، وقِيلَ: أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَصَلّى عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ بِالْبَقِيعِ، وَقَالَ: «نَدْفِنُهُ عِنْدَ فَرَطِنَا ('') عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ ('') وَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ، وَرُشَّ وَعُلِّمَ بِعَلاَمَةٍ، وَهُوَ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: أَخَذَ عَلَيْهُ بِيَدِ عَبْدِالرَّحَمْنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَتَى بِهِ الْنَّخُلَ، فَإِذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، تَبْكِي الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الْرَّبَ».

وَانْكَسَفَتِ الْشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنَّ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ» رَوَاهُ الْشَّيْخَانِ.

<sup>(</sup>۱) «وإنه ليدخن» أي: يتصاعد من البيت الدخان، وذلك لأن زوج مرضعة إبراهيم كان حدّاداً، فكان ينفخ بكيره.

<sup>(</sup>٢) الظُّئر: مرضعة ولد غيرها، وزوجُها ظِئر لذلك الرضيع.

<sup>(</sup>٣) حدّاداً.

<sup>(</sup>٤) وكذا مسلم.

<sup>(</sup>٥) مَن سبقنا إلى الجنة.

<sup>(</sup>٦) الذي توفّي في العام الثاني من الهجرة، وهو أخو رسول الله ﷺ من الرضاعة.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ عَيِّاتُهُ قَالَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقاً نَبِيًا، وَلَوْ عَاشَ لأَغتَقْتُ أَخْوَالَهُ مِنَ الْقِبْطِ، وَمَا اسْتُرقَ قِبْطِئِ»(١).



<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ۱۵۱۱ بسند ضعيف. ورواه أحمد بلفظ: «لو عاش إبراهيم لكان صدّيقاً نبيًا» قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.



قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ النِّي أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَ الْمَوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَ الْمَوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَ وَكُوبِ احْتِرَامِهِنَ، لاَ فِي نَظْرٍ وَخَلْوَةٍ. وَفَضَلْنَ عَلَى النّسَاءِ، وَثَوَابُهُنَّ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفَانِ (٢)، وَلاَ يَجِلُ سُؤَالُهُنَّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَفْضَلُهُنَّ: خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَفِي أَفْضَلُهُنَّ: خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَفِي أَفْضَلُهِنَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَفْضَلُهُنَّ: خَدِيجَةُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَفِي أَفْضَلُهِمَا خِلاَفُ (٣).

وَاخْتُلِفَ فِي عِدَّةِ زَوْجَاتِهِ ﷺ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، سِتُ مِنْ قُرَيْشٍ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَحَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً، وَأَرْبَعْ عَرَبِيَّاتٌ: زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةً، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، وَجُويْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ ، وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةً بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُصْطَلِقِيَّةُ، وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَّةً بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُضَطَلِقِيَّةُ، وَوَاحِدَةٌ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ صَفِيَةً

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) ۚ لقوله تعالى: ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ مَالِمُا تُؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٣٠، ٣١].

<sup>(</sup>٣) والمعتمد أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها.

بِنْتُ حُيَيٍّ مِنْ بَنِي الْنَضِيرِ، وَمَاتَ عِنْدَهُ وَلَيْ الْنَتَانِ: خَديجَةُ، وَزَيْنَبُ أُمُّ الْمَسَاكِينِ. وَمَاتَ وَعَالَتْ عَنْ تِسْعِ.

فَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَقَدْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهِيَ ثَيِّبُ (١)، وَلَهَا مِنَ الْعُمْرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَكَانَ سِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَأَصْدَفْهَا عِشْرِينَ بَكْرَةً (٢). وقِيلَ: الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَأَصْدَفْهَا عِشْرِينَ بَكْرَةً (٢). وقِيلَ: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَباً (٣)، وَهِي أَوَّلُ مَنْ آمَنِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِي عَلَيْهَا الْسَلامَ مِنْ رَبُهَا وَمِنِي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لِلنَّبِي عَلَيْهَا الْسَلامَ مِنْ رَبُهَا وَمِنِي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لَللَّهُ لُو الْمُجَوَّفُ. وَالصَّحَبُ: اللَّوْلُو الْمُجَوَّفُ. وَالصَّحَبُ: الْمُنَازَعَةُ بِرَفْعِ الْصَّوْتِ. وَالنَّصَبُ : التَّعَبُ ).

وَكَانَ عَلَيْهِ لاَ يَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ رَدِّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيُحْزِنُهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِخَدِيجَةً، إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا تُثَبِّتُهُ وَتُحَفِّفُ عَنْهُ، وَتُحَدِّقُهُ وَتُحَدِّقُهُ وَتُحَفِّفُ عَنْهُ، وَتُحَدِّقُهُ وَعَائِشَةً. وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفُ، صَحَّحَ ابْنُ الْبَهْجَةِ (٦): وَأَفْضَلُهُنَ خَدِيجَةً، وَعَائِشَةً. وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفُ، صَحَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً، لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهُ قَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ قَالَتْ: قَدْ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً، لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عَيْلاً قَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ قَالَتْ: قَدْ رَزَقَنِي خَيراً مِنْهَا؛ آمَنَتْ بِي حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبَنِي النَّاسُ، وَاللّهِ مَا رَزَقَنِي خَيراً مِنْهَا؛ آمَنَتْ بِي حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبَى النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبَى النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبَى النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبِي النَّاسُ، وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ».

<sup>(</sup>۱) كانت متزوجة قبله بأبي هالة بن زُرارة التميمي. ثم بعد وفاة أبي هالة تزوّجها عتيق بن عابد المخزومي.

<sup>(</sup>٢) ناقة فتيّة.

<sup>(</sup>٣) الأوقية: ١١٢ غراماً.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٥) القاضى زكريا الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) بهجة الحاوي.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني. وأصله في الصحيحين مختصراً.

وَسُئِلَ ابْنُ دَاوُدَ فَأَجَابَ بِأَفْضَلِيَةِ خَدِيجةً عَلَى عَائِشَةً، وَبِأَنُ ابْنَتَهَا فَاطِمَةً أَفْضَلُ مِنْهَا. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنْي» فَلاَ أَعْدِلُ بِيضْعَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحَداً. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْ: «أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي بِيضْعَةِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحْداً. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْ السُّبْكِيُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: اللّذِي سَيْدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ مَرْيَمَ؟». وَسُئِلَ السُّبْكِيُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ: اللّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدِينُ اللّهَ بِهِ: أَنَ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَفْضَلُ، ثُمَّ أُمُّهَا خَدِيجَةً وَلَا تَعْشَدُهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَ (١). قَالَ أَبُو أَمَامَةَ ابْنُ النَّقَاشِ: إِنَّ سَبْقَ خَدِيجَةً وَلَا وَتَعْلَمُهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَتَغْرَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَنَفْرَتَهَا وَنُصْرَتَهَا وَقِيَامَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَتَفْرَهُمَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا لَمْ يَشْرَكُهَا فِيهِ أَحَدٌ، لاَ عَائِشَةُ وَلاَ أَحَدٌ غَيْرُهَا مِنْ أُمَّهَا فِيهِ خَدِيجَةُ وَلاَ وَتَعْرَهُا مِمَّا تَمُيَّزَتُ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا.

وَمَاتَتْ خَدِيجَةُ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ، وَدُفِنَتْ فِي الْحَجُونِ، وَهَاتَتْ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُصَلَّىٰ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَكَانَتْ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَ النَّبِيِّ يَجَيِّلِهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَأَسْلَمَتْ قَدِيماً، وَبَايَعَتْ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهَا الْسَّكْرَانَ بْنِ عَمْرِو، أَسْلَمَ مَعَهَا قَدِيماً وَهَاجَرَا جَمِيعاً إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا قَدِمَا مَكَّةَ مَاتَ وَهَاجَرًا جَمِيعاً إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَة، فَلَمَّا قَدِمَا مَكَّةَ مَاتَ زَوْجُهَا، وَتَزَوَّجَهَا عَلِي عَائِشَة. وَلَمَّا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى عَائِشَة. وَلَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ أَرَادَ عَلَيْ فَائِشَة. وَلَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ أَرَادَ عَلَيْ فَلِ عَائِشَة. وَلَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ أَرَادَ عَلَيْ فَلَا عَائِشَة. وَلَمَّا كَبِرَتْ سَوْدَةُ أَرَادَ عَلَيْ فَلَا عَائِشَة، فَأَمْسَكَهَا، وَتُوفُيَتُ طَلاَقَهَا، فَسَأَلَتْهُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ، وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة، فَأَمْسَكَهَا، وَتُوفُيَتُ إِلْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةً أَرْبَع وَخَمْسِينَ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَخَطَبَهَا

<sup>(</sup>١) ثم أسية.

<sup>(</sup>٢) في الشهر نفسه.

النَّبِيُّ وَأَصْدَقَهَا فِيمَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَرْبَعَ مِثَةِ دِرْهَمِ (١)، وَتَزَوَّجَهَا بِمَكَّةً فِي شَوَّالٍ سَنَةً عَشْرٍ مِنَ الْنُبُوَّةِ، وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ، وَلَهَا سِتُ سِنِينَ، وَأَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ (٢) وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ.

قَالَ أَبُو عَمْرِو: كَانَ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهَا فِي شَوَّالٍ، وَابْتَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ، وَابْتَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ. فِي شَوَّالٍ.

وَكَانَتْ أَحَبَّ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَيْهِ، وَكَانَتْ إِذَا هَوِيَتْ شَيْئاً تَابَعَهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهَا: «رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهَا: «رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، جَاءَنِي بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ: إِنْ يَكُ مِنْ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ: إِنْ يَكُ مِنْ عِنْ وَجْهِكِ فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ مِنْ عِنْ وَجْهِكِ فَأَقُولُ: إِنْ يَكُ مِنْ عِنْ اللّهِ يُمْضِهِ» (٣). (وَالسَّرَقَةُ بِوَزْنِ قَصَبَةٍ: شُقَّةُ حَرِيرٍ بَيْضَاءُ).

وَكَانَتْ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تِسْعَ سِنِينَ، وَمَاتَ عَنْهَا عَنْهَا عَلَيْ وَلَهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرَهَا، وَكَانَتْ فَقِيهَةً عَالِمَةً فَصِيحَةً، كَثِيرةَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، عَارِفَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ عَلْمَ مَاعَةٌ كَثِيرةٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ وَأَشْعَارِهَا، رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرةٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ لَلْلَةَ الْثَلاَثَاءِ، لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَهِيَ ابْنَةُ لِيْلَةَ الْثَلاَثَاءِ، لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ، وَهِيَ ابْنَةُ سِنَةً وَسِتِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ تُكْنَىٰ أُمَّ عَبْدِاللّهِ، بِابْنِ أُخْتِهَا عَبْدِاللّهِ بْنِ الْزُبَيْرِ، وَمَا وَلَدَتْ قَطُ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ، وَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ الْسَّهْمِيُ، هَاجَرَتْ مَعَهُ، وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ (١)، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي

<sup>(</sup>١) الدرهم: ٢,٨ غراماً.

<sup>(</sup>٢) بل في السنة الأولىٰ من الهجرة.

<sup>(</sup>۳) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) بجراحة أصابته ببدر.

سَنَةِ ثَلاَثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا، نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ: رَاجِعْ حَفْصَةً، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ(١)، رُوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَاتَتْ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً، وَهِيَ ابْنَةُ سِتِينَ سَنَةً.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةً بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَاسْمُهَا هِنْدُ: فَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالأَسَدِ، وَكَانَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهِيَ أَوَّلُ ظَعِينَةٍ (٢) دَخَلَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً، وَمَاتَ أَبُو سَلَمَةً سَنَةً أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَخَطَبَهَا أَبُو بَكُو فَأَبَتْ، مُهَاجِرَةً، وَمَاتَ أَبُو سَلَمَةً سَنَةً أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَخَطَبَهَا أَبُو بَكُو فَأَبَتْ، وَخَطَبَهَا وَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: مَرْحَبا وَخُطَبَهَا عُمَرُ فَأَبَتْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: مَرْحَبا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ: مَرْحَبا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَوَالَتْ لابْنِهَا: زَوِّجْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَخَمْسِينَ، وَدُفِنَتْ مِنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، سَنَةً تِسْعٍ وَخَمْسِينَ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَاسْمُهَا رَمْلَةُ: فَكَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ الْثَانِيَةَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدً عَنِ الإِسْلاَمِ، وَمَاتَ هُنَاكَ، وَثَبَتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ الْهِجْرَةَ الْثَانِيَة، ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدً عَنِ الإِسْلاَمِ، وَمَاتَ هُنَاكَ، وَثَبَتَتْ أُمُّ حَبِيبَةً عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الْضَمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارِ (٣)، وَبَعَثَهَا إِلَيْهِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّيَجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا، وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْسُلاَمِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ فَخَطَبَ النَّجَاشِيُّ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الْمَالِكِ الْقُدُّوسِ الْسُلاَمِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْمُهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، أَرْسَلَهُ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، أَرْسَلَهُ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، أَرْسَلَهُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٢) الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج.

<sup>(</sup>٣) الدينار: ٤ غرامات.

بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ أَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَزَوَّجْتُهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَبَارَكَ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ. وَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ، فَبَارَكَ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ. وَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَقَبَّضَهَا، ثُمَّ أَرَادُوا أَنْ يَقُومُوا فَقَالَ: اجْلِسُوا، فَإِنَّ سُنَةَ الأَنْبِيَاءِ إِذَا تَزُويجٍ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا(١)، تَرَوَّجُوا يُؤْكَلَ طَعَامٌ عَلَى التَّزْوِيجِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ تَفَرَّقُوا(١)، وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَأُمُهَا أَمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ هَاشِم: فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ زَوَّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَمَ كُنْتُ عِنْدَهُ مُدَّةً، ثُمَّ طُلَقَهَا، فَلَمَّا انقضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَالَ ﷺ لِزَيْدِ: «اذهب فَمَكُنْتُ عِنْدَهُ مُدَّةً، ثُمَّ طُلَقَهَا، فَجَعَلْتُ ظَهْرِي إِلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: يَا فَاذَكُرْنِي لَهَا» قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَيْهَا، فَجَعَلْتُ ظَهْرِي إِلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: يَا وَيُنْتُ اللّهِ ﷺ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُخدِثَ شَيْئاً حَتَّى زَيْنَبُ! بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُخدِثَ شَيْئاً حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِ لَهَا، فَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَكُنْ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فَلَا اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: بِغَيْرِ إِذْنِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِي ﷺ فَذَخَلَ عَلَيْهَا وَطُكُنْ آبَاؤُكُنَ ، وَزَوَّجِنِي اللّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتٍ (٣) . وَكَانَ تَزْوِيجُهَا لَهُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِي عَنْ الْهِجْرَةِ . وَكَانَتْ تَفْوقِ سَبْعِ سَمْوَاتٍ (٣) . وَكَانَ تَزْوِيجُهَا لَهُ عَنْ مَنْ الْهِجْرَةِ . اللّهُ عَنْ مَنْ الْهِجْرَةِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأْنِهَا: وَلَمْ تَكُنْ امْرَأَةٌ خَيْراً مِنْهَا فِي الدِّينِ، وَأَثْقَى لِلهِ، وَأَصْدَقَةً، وَأَشَدً ابْتِذَالاً لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدً ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَيُقَرِّبُ إِلَى اللهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهِيَ أَوَّلُ

<sup>(</sup>١) وبقيت في الحبشة حتى سنة سبع، فقدمت المدينة فيمن قدم مع جعفر بن أبي طالب عقب خيبر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه.

مَنْ مَاتَ مِنْ أَزْوَاجِهِ بَعْدَهُ ﷺ، مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَلَهَا ثَلاَثُ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَدْ كَانَتْ تَخْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، قُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَنَةَ ثَلْاَثُ، وَلَمْ تَلْبَثْ عِنْدَهُ إِلاَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَتُوفِّيَتْ فِي حَيَاتِهِ ﷺ، وَدُونَتْ بِالْبَقِيع، وَهِيَ أُخْتُ مَيْمُونَةَ لأُمُهَا.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلاَلِيَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَقَدْ كَانَتْ قَبْلُ عِنْدَ أَبِي رَهْم بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيْةٌ لَمَّا كَانَ مُعْتَمِراً سَنَةَ سَبْعٍ، بَعْدَ غَزُوةٍ خَيْبَرَ(٢)، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا النّبِيَ عَلَيْقُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣)، فَلَمَّا رَجَعَ بَنَى بِهَا بِسَرِفَ حَلالًا. (وَسَرِفُ: اسْمُ مَكَانِ عَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالِ مِنْ مَكَّةً) (٤).

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَذَٰلِكَ أَنَّ خِطْبَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا، فَقَالَتْ: الْبَعِيرُ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا، فَقَالَتْ: الْبَعِيرُ وَمَنْ عَلَيْهِ لِللهِ وَلِرَسُولِهِ. وَتُوفِّيَتْ بِسَرِفَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ، للهِ وَلَا قَبْرَهَا رَضِيَ الله عَنْهُمَا. سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَدَخَلَ قَبْرَهَا رَضِيَ الله عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>١) بل أربع على الصواب.

<sup>(</sup>۲) فكانت آخر نسائه زواجاً.

<sup>(</sup>٣) وهو دليل أبي حنيفة على جواز أن يزوِّج المُحرِم أو يتزوِّج. وقال الجمهور: لا يصح لقوله ﷺ: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكِح» رواه مسلم. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها:

١ ـ أن النبي ﷺ تزوجها حلالاً، كما روت ميمونة نفسُها وأكثرُ الصحابة، خلافاً لابن
 عباس وحده.

٢ ـ أنه تزوّجها في الحَرَم وهو حلال.

٣ ـ أنه تعارض القول والفعل، والصحيح عند الأصوليين ترجيح القول.

<sup>(</sup>٤) أي ١٧ كيلومتراً.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ جُونِرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَكَانَتْ تَحْتَ مُسَافِعِ بْنِ صَفْوَانَ الْمُصْطَلِقِيّ، وَكَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ - وَهِي غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ - فِي سَنَةِ خَمْسٍ. وَقِيلَ: سِتُ. فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنَا جُونِرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ، وَوَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِت بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَإِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا لاَ فَيْسِ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي كِتَابَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى: "أُودِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ، فَتَسَامَعَ الْنَاسُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا رَأَيْنَا الْمَرَأَةَ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، وَتُولِي اللّهِ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا مُؤَاتً أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، وَتُولِي اللّهِ عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا، وَيُقَانَ وَمُنْ الْسَبْيِ، وَكَانَتِ ابْنَةً عِشْرِينَ سَنَةً مَنْ وَعُمُرُهَا خَمْسٌ وَسِتُونَ سَنَةً، سَنَةً خَمْس وَخَمْسِينَ (١٠).

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيّةُ بِنْتُ حُيَيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: فَهِيَ مِنْ سِبْطِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَانَتْ تَحْتَ كِنَانَةَ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (٢)، قُتِلَ يَوْمَ حَيْبَرَ، قَالَ أَنَسٌ: لَمَّا افْتَتَحَ ﷺ خَيْبَرَ وَجَمَعَ السَّبْيَ الْحُقَيْقِ حَيْبَرَ وَجَمَعَ السَّبْيَ جَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» فَقَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» فَأَخَذَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيْ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيْ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ؟ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيْ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ؟ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَيْ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ؟ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ، قَالَ: «اخُذْ جَارِيَةً مِنَ قَالَ: «اخُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِي عَيْرَهَا»، وَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا ""، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتْهَا لَهُ أُمُّ الْسَبِي غَيْرَهَا»، وَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا ""، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتْهَا لَهُ أُمُّ الْسَبْي غَيْرَهَا»، وَأَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا ""، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتْهَا لَهُ أُمُّ

<sup>(</sup>١) في المواهب: سنة خمسين، وقيل: سنة ست وخمسين.

<sup>(</sup>۲) وقبله تحت سلام بن مِشكم.

<sup>(</sup>٣) سنة سبع من الهجرة.

سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ الْلَيْلِ، فَأَصْبَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَرُوساً، فَقَالَ: الْمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىء بِهِ»، وَبَسَطَ نِطْعاً(۱)، فَجَعَلَ الْرُجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الْرُجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فِخَعَلَ الْرُجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْساً(۱)، فَكَانَتْ وَلِيمَة رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَمَاتَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَة خَمْسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيع.

فَهُوُلاَءِ أَزْوَاجُهُ اللاَّتِي دَخَلَ بِهِنَّ، لاَ خِلاَفَ فِي ذَٰلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْسَيَرِ وَالْعِلْم بِالأَثَرِ (١).

وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ ﷺ تَزَّوَّجَ نِسْوَةً غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ، وَجُمْلَتُهُنَّ اثْنَتَا عَشْرَةً امْرَأَةً:

الأُولَى: أُمُّ شُرَيْكِ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ ﷺ: طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى مَاتَتْ. وَقَالَ عُزْوَةُ بْنُ الْزُّبَيْرِ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّبِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ إِلَى النَّبِي ﷺ.

الثَّانِيَةُ: خَوْلَةُ بِنْتُ الْهُذَيْلِ بْنِ هُبَيْرَةَ، تَزَوَّجَهَا ﷺ، فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ. تَصِلَ إِلَيْهِ.

الثَّالِثَةُ: عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْكِلاَبِيَّةُ، طَلَّقَهَا (٥)، وَأَمَرَ أُسَامَةَ بنَ زَيْدٍ فَمَتَّعَهَا ثَلاَثَةَ أَثُوابٍ.

الرَّابِعَةُ: أَسْمَاءُ بِنْتُ الْنُعْمَانِ الْكِنْدِيَّةُ، تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَعَاهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ. فَقَالَ: «عُذْتِ بِمَعَاذِ» ثُمَّ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَكَانَتْ تُسَمِّي نَفْسَهَا الشَّقِيَّةَ.

<sup>(</sup>١) بساطاً مِنْ جلد.

٢) وهو لبن مجفّف يُطبخ به.

<sup>(</sup>٣) خلطوا التمر بالسَّمن والأقط.

<sup>(</sup>٤) وكان زواجهن بهن على الترتيب التالي: خديجة، ثم سودة، فعائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت جحش، فجويرية، ثم صفية، فأم حبيبة، فميمونة رضي الله عنهن.

<sup>(</sup>٥) قبل الدخول بها.

الْخَامِسَةُ: مُلَيْكَةُ بِنْتُ كَعْبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ تَزْوِيجَهَا.

السَّادِسَةُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ الْضَّحَّاكِ، تَزَوَّجَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَاهَا قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُصْدَعْ قَطُ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا»(١).

السَّابِعَةُ: عَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو، تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا.

الثَّامِنَةُ: قُتَنِلَةُ بِنْتُ قَنِسٍ، أُخْتُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا فِي سَنَةِ عَشْرٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، فَحَمَلَهَا، فَقُبِضَ ﷺ قَبْلَ قُدُومِهَا عَلَيْهِ.

التَّاسِعَةُ: سَنَا بِنْتُ أَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْت السُّلَمِيَّةُ، تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا، وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ: طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا، وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ: طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا.

الْعَاشِرَةُ: شَرَفُ بِنْتُ خَلِيفَةَ أُخْتُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، تَزَوَّجَهَا ﷺ، فَمَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا.

الْحَادِيَةُ عَشَرَ: لَيْلَى بِنْتُ الْخَطِيمِ، أُخْتُ قَيْسٍ، تَزَوَّجَهَا ﷺ، وَكَانَتْ غَيُوراً، فَاسْتَقَالَتْهُ، فَأَقَالَهَا، فَأَكَلَهَا الذِّئْبُ.

الثَّانِيَةُ عَشَرَ: امْرَأَةٌ مِنْ غِفَارَ، تَزَوَّجَهَا ﷺ، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا، فَرَأَى بِكَشْحِهَا ﷺ، فَأَخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئاً.

<sup>(</sup>۱) لأن مَن أراد الله به خيراً أصاب منه. قال ﷺ: «مَن يُرِد الله به خيراً يُصِب منه» رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) الكَشْع: ما بين الخاصرة إلى الضَّلَع الخلفي.

فَهْؤُلاَءِ جُمْلَةُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ، وَفَارَقَهُنَّ فِي حَيَاتِهِ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ الْدُخُولِ، وَبَعْضُهُنَ بَعْدَهُ.

وَرُوِيَ أَنَّهُ سَلِيْتُ خَطَبَ عِدَّةَ نِسْوَةٍ:

الأُولَى مِنْهُنَ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ، خَطَبَهَا ﷺ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ: إِنَّ بِهَا بَرَصاً (وَهُوَ كَاذِبٌ)، فَرَجَعَ فَوَجَدَ الْبَرَصَ بِهَا.

النَّانِيَةُ: امْرَأَةً قُرَشِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، خَطَبَهَا ﷺ وَكَانَتْ مُصْبِيَةً (١)، فَقَالَتْ: أَخَافُ أَنْ يَضْغُوا - أَيْ يَضِجُوا - وَيَبْكُوا عِنْدَ رَأْسِكَ، فَدَعَا لَهَا وَتَرَكَهَا.

الثَّالِثَةُ: صَفِيَّةُ بِنْتُ بَشَامَةَ، وَكَانَ أَصَابَهَا فِي سَبْي، فَخَيَّرَهَا بَيْنَ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا.

الرَّابِعَةُ: وَلَمْ يُذْكَرِ اسْمُهَا، خَطَبَهَا عَيَا اللَّهِ فَقَالَتْ: أَسْتَأْمِرُ أَبِي، فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِنَ لَهَا، فَعَادَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِهُ فَقَالَ: «الْتَحَفْنَا لِحَافاً غَيْرَكِ».

الْخَامِسَةُ: أُمُّ هَانِيءٍ، فَاخِتَةُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، أُخْتُ عَلِيً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، خَطَبَهَا ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي مُصْبِيَةٌ، وَاعْتَذَرَتْ إِلَيْهِ فَعَذَرَهَا.

السَّادِسَةُ: ضُبَاعَةُ بِنْتُ عَامِرِ بْنِ قُرْطٍ، خَطَبَهَا إِلَى ابْنِهَا سَلَمَةَ بْنِ هَاشِم، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَهَا، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهَا قَدْ كَبِرَتْ، فَلَمَّا عَادَ ابْنُهَا وَقَدْ أَذِنَتْ لَهُ سَكَتَ عَنْهَا ﷺ، فَلَمْ يَنْكِحْهَا.

السَّابِعَةُ: أَمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، عُرِضَتْ عَلَيْهِ ﷺ فَقَالَ: «هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الْرَّضَاعَةِ».

<sup>(</sup>١) عندها صبية.

الثَّامِنَةُ: عَزَّةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، عَرَضَتْهَا أُخْتُهَا أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِي لِمَكَانِ أُخْتِهَا».

وَقِيلَ: تَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ امْرَأَةً مِنْ جُنْدُع، وَهِيَ بِنْتُ جُنْدُبِ بْنِ ضَمْرَة، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْرُوَاةِ.

فَهٰؤُلاَءِ النَّسْوَةُ اللاَّتِي ذُكِرَ أَنَّهُ ﷺ تَزَوَّجَهُنَّ أَوْ خَطَبَهُنَّ، أَوْ دَخَلَ بِهِنَ، أَوْ دَخَلَ بِهِنَ، أَوْ عُرِضْنَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا سَرَارِيهِ ﷺ فَقِيلَ: إِنَّهُنَّ أَرْبَعَةٌ:

مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَهْدَاهَا لَهُ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَمَاتَتْ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيع.

وَرَيْحَانَةُ (١) الْقُرَظِيَّةُ (٢)، وَمَاتَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَنَةَ عَشْرِ، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيع.

وَأُخْرَى: وَهَبَتْهَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش.

وَالرَّابِعَةُ: أَصَابَهَا فِي بَعْضِ السَّبْي.



<sup>(</sup>۱) بنت شمعون.

<sup>(</sup>٢) من بني قريظة.



فِي ذِكْرِ أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ، وَإِخْوَتِهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ، وَإِخْوَتِهِ مِنَ الْرَّضَاعَةِ، وَجِدَّاتِهِ ﷺ

قَالَ<sup>(۱)</sup> صَاحِبُ ذَخَائِرِ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْقُرْبَى: وَكَانَ لَهُ عَلِيْهُ الْنَا عَشَرَ عَمَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِب، أَبُوهُ عَبْدُاللّهِ ثَالِثَ عَشَرِهِمْ: الْحَارِثُ، وَأَبُو طَالِبِ (وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ)، وَالزُّبَيْرُ (وَيُكْنَىٰ أَبَا الْحَارِثِ)، وَحَمْزَةُ، وَأَبُو لَهَبِ (وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّىٰ)، وَالْغَيْدَاقُ (۲)، وَالْمُقَوَّمُ، وضِرَارٌ، وَقُثَمُ (۳)، وَعَبْدُ الْكَعْبَةِ (٤)، وَحَجْلُ (وَيُسَمَّىٰ الْمُغِيرَةَ).

أمًّا حَمْزَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (وَيُكْنَىٰ أَبَا عُمَارَةَ، وَأَبَا يَعْلَىٰ) فَكَانَ إِسْلاَمُهُ فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي فِي السَّادِسَةِ. وَقَالَ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عِنْدَ اللّهِ فِي السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ: حَمْزَةُ أَسَدُ اللّهِ، وَأَسَدُ

<sup>(</sup>١) المحب الطبري.

<sup>(</sup>٢) بل الغَيداق لقب لحَجْل. انظر سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٣) وهو غير معدود في أعمام النبي ﷺ عند ابن هشام وابن كثير (في الفصول) فبحذف قُثَم والغَيداق وعبد الكعبة يصبح أولاد عبدالمطلب عشرة، كما في سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) بل عبد الكعبة لقب للمقوّم. انظر ابن هشام، والفصول لابن كثير.

رَسُولِهِ (''). وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿خَيْرُ أَغْمَامِي حَمْزَةُ '''. وَأَوْلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لِحَمْزَةَ، وَأَوْلُ سَرِيَّةٍ بَعْنَهَا كَانَتْ لَهُ، وَشَهِدَ بَدْراً وَاسْتُشْهِدَ فِي وَقْعَةِ أُحُدٍ، قَتَلَهُ وَحْشِيْ، وَلَمَّا رَآهُ ﷺ قَتِيلاً بَكَى، فَلَمَّا رَأَى مَا مُثْلَ بِهِ شَهِقَ وَقَالَ: ﴿لَنْ أُصَابَ بِمِثْلِكَ أَبُدا، مَا وَقَفْتُ مَوْقِفاً قَطُ أَغْيَظَ لِي مِنْ هٰذَا ". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَاكِياً قَطُ أَشَدً مِنْ بُكَاثِهِ عَلَى حَمْزَةَ، وَضَعَهُ فِي الْقِبْلَةِ، ثُمَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى جَمْزَةً! يَا عَمْ وَقَفَ عَلَى جَنَازَتِهِ، وَانْتَحَبَ حَتَّى نَشَعَ مِنَ الْبُكَاءِ، يَقُولُ: ﴿يَا حَمْزَةُ! يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ! يَا حَمْزَةُ! يَا عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ! يَا خَمْزَةُ! يَا عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ! يَا خَمْزَةُ! يَا عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ! يَا خَمْزَةُ! يَا عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهُ وَالنَّشَعُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وَكَانَ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ أَرْبَعاً، وَكَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً. رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ. وَكَانَ سِنُ حَمْزَةَ يَوْمَ قُتِلَ تِسْعاً وَخَمْسِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ هُوَ وَابْنُ أُخْتِهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ جَحْشِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: كُنْتُ أَعْجَبُ لِقَاتِلِ حَمْزَةَ كَيْفَ يَنْجُو، حَتَّى أَنَّهُ مَاتَ غَرِيقاً فِي الْخَمْرِ. وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بَلَغَنِي أَنَّ وَحْشِيًّا لَمْ يَزَلْ يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ حَتَّى خُلِعَ مِنَ الْدِيوَانِ (١٤)، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَقَدْ كَلْمُتُ أَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ قَاتِلَ حَمْزَةً.

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْفَضْلِ: فَقَدْ كَانَ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْةً بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، وَكَانَ رَئِيساً فِي قُرَيْشٍ، وَإِلَيْهِ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلِيْةً بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، وَكَانَ رَئِيساً فِي قُرَيْشٍ، وَإِلَيْهِ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في معجمه الكبير، والبغوي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر، والديلمي، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه البغوى.

<sup>(</sup>٤) ديوان الجند.

الْحَرَام، أَسْلَمَ قَبْلَ فَتْح خَيْبَرَ، وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلاَمَهُ، وَأَظْهَرَهُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةً، وَكَانَ رَبِي اللهِ مَعْدَ إِسْلاَمِهِ وَيُعَظُّمُهُ، وَقَالَ: «الْعَبَّاسُ عَمَّى وَصِنْوُ أَبِّي، مَنْ آذَاهُ آذَانِي "(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ: «يَا عَمْ! لاَ تَرِمْ (٢) مَنْزِلَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ غَداً حَتَّى آتِيَكُمْ، فَإِنَّ لِي فِيكُمْ حَاجَةً» فَلَمَّا أَتَاهُمُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ (٣) بِمُلاَءَةِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا رَبِّ! هٰذَا عَمِّي وَصِنْوُ أَبِي، وَهٰؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَاسْتُرْهُمْ مِنَ الْنَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَتِي هٰذِهِ»، فَأَمَّنَتْ أُسْكُفَّةُ الْبَابِ(٤) وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ: آمِينُ آمِينُ آمِينُ. رَوَاهُ ابْنُ غَيْلاَنَ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ الْتُزمِذِيُ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِلَفْظِ: فَأَلْبَسَنَا كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ، مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْباً، اللَّهُمَّ اخْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ». وَرَوَى الْتُرْمِذِيُ أَيْضاً (٦): أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُل الإِيمَانُ حَتَّىٰ يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي، فَإِنَّمَا عَمُّ الْرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ». وَتَكَرَّرَ دُعَاؤُهُ عِيَا لِلهُ وَلِبَنِيهِ وَمُحِبِّيهِ، وَتُوفِّيَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَنَةَ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَدُفِنَ بِالْبَقِيع، وَكَانَ أَصْغَرَ أَعْمَامِهِ ﷺ، وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ إِلاَّ هُوَ وَحَمْزَةُ، وَأَسَنُّهُمُ الْحَارِثُ.

وَأَمَّا عَمَّاتُهُ عَلَيْهُ بَنَاتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجُمْلَتُهُنَّ سِتُّ: عَاتِكَةُ، وَأُمَيْمَةُ، وَالْبَيْضَاءُ (وَهِيَ أُمُّ حَكِيم)، وَبَرَّةُ، وَصَفِيَّةُ، وَأَرْوَىٰ.

فَأَمَّا صَفِيَّةُ أُمُّ الْزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ بِاتَّفَاقٍ، وَشَهِدَتْ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر، والطبراني في الأوسط والصغير، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) لا تترك.

<sup>(</sup>٣) غطّاهم.

<sup>(</sup>٤) خشبة الباب التي يوطأ عليها.

<sup>(</sup>٥) بسند حسن غريب.

<sup>(</sup>٦) بسند حسن.

الْخَنْدَقَ، وَقَتَلَتْ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، وَضَرَبَ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَهُم، وَتُوفُيّتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سَنَةَ عِشْرِينَ، وَلَهَا ثَلاَثُ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا عَاتِكَةُ وَأَرْوَى، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهِمَا.

وَأَمَّا جَدَّاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَبِيهِ: فَأُمُ عَبْدِاللّهِ (هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمَخْرُومِيَّةُ)، وَأُمُ عَبْدِ الْمُطَّلِب سَلْمَىٰ بِنْتُ عَمْرِو الْنَجَارِيَّةُ، وَأُمُ هَاشِم عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ السُّلَيْمِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةُ بِنْتُ فَالِحِ السُّلَيْمِيَّةُ أَيْضاً، وَأُمْ قَصَي فَاطِمَةُ بِنْتُ سَعْدِ الأَزْدِيَّةُ، وَأُمُ كِلاَبِ نَعْمٌ بِنْتُ سُرَيْرِ الْكِنَانِيَّةُ، وَأُمُ مُلاَبِ نَعْمٌ بِنْتُ سُرَيْرِ الْكِنَانِيَّةُ، وَأُمُ مُرَّةً وَحْشِيَّةُ بِنْتُ سَعْدِ الْأَزْدِيَّةُ، وَأُمُ كَعْبِ سَلْمَى بِنْتُ مُحَارِبِ الْفَهْمِيَّةُ مُرَّةً وَحْشِيَّةُ، وَأُمْ كَعْبِ سَلْمَى بِنْتُ مُحَارِبِ الْفَهْمِيَّةُ أَيْضاً، وَأُمُ لُويً وَحْشِيَّةُ بِنْتُ مُذْلِحِ الْكِنَانِيَّةُ، وَأُمُ عَالِبِ سَلْمَى بِنْتُ سَعْدِ الْفَهْمِيَّةُ الْمُرْيَّةُ، وَأُمُ عَالِبِ سَلْمَى بِنْتُ سَعْدِ الْفَهْمِيَّةُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُ لَيْتُ الْمُولِيَّةُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُ لَلْهِ هِنْدُ بِنْتُ عَدْوَانَ الْفَهْمِيَّةُ ، وَأُمُ اللّهِ هِنْدُ بِنْتُ عَدْوَانَ الْفَيْسِيَّةُ، وَأُمُ اللّهُ هِنْدُ بِنْتُ مُرَّةً الْمُرِيَّةُ .

وَأَمَّا جَدَّاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أُمِّهِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْزُهْرِيَّةِ: فَأُمُّ آمِنَةَ بِنْتُ الْأَوْقَصِ الْسُلَيْمِيَّةُ الْمِنَةُ بِنْتُ الْأَوْقَصِ الْسُلَيْمِيَّةُ الْمُنَةُ بَرَّةُ بِنْتُ الْأَوْقَصِ الْسُلَيْمِيَّةُ الْمُنْوَلَةُ بِنْتُ الْأَوْقَصِ الْسُلَيْمِيَّةُ الْمُنْوَلَةُ بِنْتُ الْأَنْمِي كَانُوا يَعْنُونَهُ بِقَوْلِهِمْ لِلنَّبِي يَالِيَّةِ: النَّ (وَيُعْرَفُ أَبُوهَا بِأَبِي كَبْشَةَ، وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَعْنُونَهُ بِقَوْلِهِمْ لِلنَّبِي يَالِيَّةِ: النَّ أَبُوهُ اللَّهِمَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُمْ لَكَ اللَّهُمُ لَكَ اللَّهُمْ وَلَهُ تَكُنِ الْعَرَبُ تَعْبُدُهَا. وَقِيلَ: ذَلِكَ أَبُوهُ مِنَ الْرَّضَاعِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَى زَوْجُ حَلِيمَةً).

وَأُمُّ بَرَّةَ وَالِدَةِ آمِنَةَ هِيَ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَسَدٍ، وَأُمُّهَا بَرَّةُ بِنْتُ عَوْفٍ \_ وَالثَّلاَثَةُ قُرَشِيَّاتٌ \_، وَأُمُّ بَرَّةَ لَمْذِهِ قِلاَبَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهُذَلِيَّةُ، وَأُمُّهَا هِنْدُ بِنْتُ يَرْبُوعِ الْثَقَفِيَّةُ.

فَفِي كُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عُقْلَةُ نَسَبِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَغَيْرُهُ: فَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْرَفُ وَلَدِ آدَمَ حَسَباً، وَأَفْضَلُهُمُ نَسَباً مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ. وَأَمَّا إِخْوَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْرُضَاعَةِ: فَحَمْزَةُ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالأَسَدِ (أَرْضَعَتْهُمَا مَعَهُ ﷺ ثُويْبَةُ جَارِيَةُ أَبِي لَهَبِ بِلَبَنِ ابْنِهَا مَسْرُوحِ بْنِ عَبْدِالأَسَدِ (أَرْضَعَتْهُ وَرَسُولَ اللّهِ ﷺ ثُويْبَةً)، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِب (أَرْضَعَتْهُ وَرَسُولَ اللّهِ ﷺ تُولِيْهَ كَالِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ)، وَعَبْدُاللّهِ، وَآسِيَةُ، وَحُذَافَةُ (۱) وَتُعْرَفُ بِالشَّيْمَاءِ (الثَّلاَثَةُ أَوْلاَدُ حَلِيمَةً).

وَقَدْ رُوِيَ<sup>(۲)</sup> أَنَّ خَيْلاً لَهُ ﷺ أَغَارَتْ عَلَى هَوَازِنَ، فَأَخَذُوهَا فِي جُمْلَةِ الْسَبْيِ، فَقَالَتْ: أَنَا أُخْتُ صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَتْ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ! أَنَا أُخْتُكَ، فَرَحَّبَ بِهَا، وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، وَأَجْلَسَهَا عَلَيْهِ، وَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: "إِنْ أَخْبَبْتِ فَأَقِيمِي عِنْدِي مُكَرَّمَةً وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: "إِنْ أَخْبَبْتِ فَأَقِيمِي عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً، وَإِنْ أَخْبَبْتِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكَ وَصَلْتُكِ»، قَالَتْ: بَلْ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ وَصَلْتُكِ»، قَالَتْ: بَلْ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ وَصَلْتُكِ»، قَالَتْ: بَلْ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ وَصَلْتُكِ، فَأَنْ وَمَا وَشَاءً (٣).

وَأَمَّا أُمُّهُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ: فَحَلِيمَةُ بِنْتُ أَبِي ذُوَيْبٍ مِنْ هَوَاذِنَ (وَهِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ حَتَّى أَكْمَلَتْ رَضَاعَهُ، وَجَاءَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَامَ إِلَيْهَا، وَبَسَطَ رِدَاءَهُ لَهَا، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ).

وَكَذَا ثُوَيْبَةُ جَارِيَةُ أَبِي لَهَبِ أَيْضاً، وَاخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِ حَلِيمَةَ وَزَوْجِهَا، وَكَانَتْ ثُويْبَةُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ، فَكَانَتْ تُكْرِمُهَا، وَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِنَ الْمَدِينَةِ بِكُسْوَةٍ وَصِلَةٍ، حَتَّى مَاتَتْ بَعْدَ فَتْح خَيْبَرَ.

وَكَانَتْ حَاضِنَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أُمَّ أَيْمَنَ بَرَكَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ أُمَّ

<sup>(</sup>١) في المواهب: جُدَامة، فاختلف في اسمها.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) النَّعَم: الإبل، والشَّاء: الغَنَم.

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مَوْلاَةَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، هَاجَرَتِ الْهِجْرَتَيْنِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَإِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَاللّهُ الْمُهِ لَا أُمّهِ لَا فَورِثِهَا ﷺ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ: «أُمُ أَيْمَنَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي».

وَكَانَتْ الْشَّيْمَاءُ بِنْتُ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ تَحْضُنُهُ مَعَ أُمِّهَا.





فِي ذِكْرِ خَدَمِهِ وَحَرَسِهِ وَمَوَالِيهِ، وَمَنْ كَانَ عَلَى نَفَقَاتِهِ وَخَاتَمِهِ وَنَعْلِهِ وَسِوَاكِهِ، وَمَنْ يَأْذَنُ عَلَيْهِ، وَمَنْ يَأْذَنُ عَلَيْهِ، وَمَنْ يَأْذَنُ عَلَيْهِ، وَمَنْ يَاذَنُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يَضْرِبُ الأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ

أَمَّا خَدَمُهُ وَالِيْنِ فَمِنْهُمْ: أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ، وَأَيْمَنُ بْنُ أَمُ أَيْمَنَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ، وَأَسْلَعُ بْنُ شَرِيكِ، وَعُفْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَسَعْدٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرُ الْغِفَارِيُّ، وَمُهَاجِرٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرُ الْغِفَارِيُّ، وَمُهَاجِرٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ، وَنُعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمُهَاجِرٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ، وَنُعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ الأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَمْرَاءِ هِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو الْسَمْح وَاسْمُهُ إِيَادٌ.

وَمِنَ الْنُسَاءِ بَرَكَةُ أُمُّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ - وَهِيَ وَالِّدَةُ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ -، وَخَوْلَةُ جَدَّةُ حَفْصٍ، وَسَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ زَوْجُ أَبِي رَافِعٍ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، وَأَمُّ عَيَّاشٍ مَوْلاَةُ رُقَيَّةً بِنْتِ النَّبِيِّ عَيَّالًا.

وَكَانَ يَضْرِبُ الأَغْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَالْمُبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَالضَّحَاكُ بْنُ سُفْيَانَ.

وَكَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْشُرْطَةِ. وَكَانَ بِلاَلٌ عَلَى نَفَقَاتِهِ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الْدُوْسِيُ عَلَى خَاتَمِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى سِوَاكِهِ وَنَعْلِهِ، وَأَبُو رَافِع \_ وَاسْمُهُ أَسْلَمُ \_ عَلَى ثَقَلِهِ (١).

وَأَمَّا حُرَّاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُمْ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ سَيْدُ الأَوْسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَبِلاَلْ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، وَحَرَسَهُ أَبُو بَكْرِ الْصُدِّيقُ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ.

وَأَمَّا مَوَالِيهِ عَلَيْ : فَمِنْهُمْ: أُسَامَةُ، وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حِبُ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ ، وَثَوْبَانُ، وَأَبُو كَبْشَةَ أَوْسٌ، وَشُقْرَانُ (وَاسْمُهُ صَالِحٌ الْحَبَشِيُّ)، وَرَبَاحٌ الأَسْوَدُ الْنُوبِيُّ (وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَاناً إِذَا انْفَرَدَ)، ويَسَارُ الْحَبَشِيُّ، وَرَبَاحٌ الأَسْوَدُ الْنُوبِيُّ (وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَاناً إِذَا انْفَرَدَ)، ويَسَارُ الْرَاعِي، وَزَيْدٌ أَبُو يَسَارِ، وَمِدْعَمْ عَبْدٌ أَسْوَدُ، وَأَبُو رَافِع، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ الْجُذَامِيُّ، وَسَفِينَةُ، وَمَأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ، وَوَاقِدٌ أَوْ أَبُو وَاقِدٍ، وَأَنْجَشَةُ الْحَادِي، الْجُذَامِيُّ، وَسَفِينَةُ، وَمَأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ، وَوَاقِدٌ أَوْ أَبُو وَاقِدٍ، وَأَنْجَشَةُ الْحَادِي، وَسَفِينَةُ، وَمَأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ، وَوَاقِدٌ أَوْ أَبُو وَاقِدٍ، وَأَنْجَشَةُ الْحَادِي، وَسَفِينَةُ، وَمُأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ، وَوَاقِدٌ أَوْ أَبُو وَاقِدٍ، وَأَنْجَشَةُ الْحَادِي، وَسَفِينَةُ، وَشَمْعُونُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو رَيْحَانَةَ، وَأَبُو بَكُرَةَ نُفَيْعُ بْنُ الْخَارِبِيُ ، وَشَمْعُونُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو رَيْحَانَةَ، وَأَبُو بَكُرَة نُفَيْعُ بْنُ الْخَارِثِ.

وَمِنَ الْنُسَاءِ: أُمُّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ، وَسَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ زَوْجُ أَبِي رَافِعٍ، وَمَارِيَةُ، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَوَالِيهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَإِمَاؤُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

# # ##

<sup>(</sup>١) متاع سَفَره.

<sup>(</sup>٢) في المواهب: وقيسر، فاختلف في اسمها.

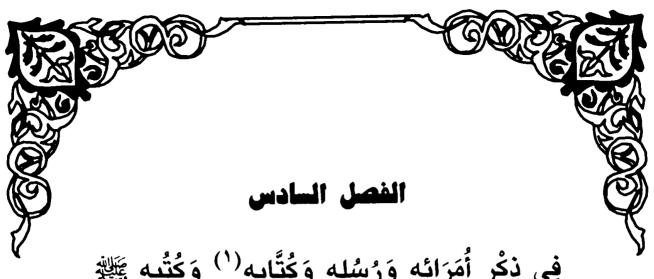

فِي ذِكْرِ أُمَرَائِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتَّابِهِ (۱) وَكُتُبِهِ ﷺ وَيُعْلِمُ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ

أَمًّا كُتَّابُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: فَهُمْ: أَبُو بَكْرِ الْصَدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِاللّهِ (٢)، وَالنَّبِيرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ \_ وَابْنَاهُ: أَبَانَ، وَخَالِدٌ \_، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَلَّا بِينَ الْعَوْمِ، وَأَبِي بْنُ كَعْبِ، وَثَابِتُ بْنُ وَقَاصِ، وَعَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ الأَرْقَمِ، وَأُبِي بْنُ كَعْبِ، وَثَابِتُ بْنُ وَقَاصِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ \_ وَابْنَاهُ: مُعَاوِيَةُ، وَيَنْدُ بْنُ ثَابِتِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَالْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيّ، وَخَالِدُ بْنُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيّ، وَحَالِدُ بْنُ الْعَلاَءُ بْنُ الْعَامِرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَحُويْطِبُ بْنُ وَحَالِدُ بْنُ الْعَامِرِيُّ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ مَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرُيْدُ بْنُ ثَابِي طَالِمَةً الْذَوْسِيُّ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وَحُويْطِبُ بْنُ وَاحَمْ مِيْ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَاللّهِ بْنُ الْعَامِرِيُّ، وَعَنْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فَيْدِاللّهُ وَلَاللّهُ بْنُ الْعَامِرِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فَيْدِاللّهُ بْنُ الْعَامِرِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فَيْ الْهَامِرِيُّ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْوَمَهُمْ بِذَٰلِكَ، وَأَخْصُهُمْ بِهِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْوَمُهُمْ بِذَٰلِكَ، وَأَخْصَهُمْ بِهِ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْوَمَهُمْ بِذَٰلِكَ، وَأَخْصَهُمْ بِهِ وَكَانَ مُعَاوِيَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلْوَمُهُمْ بِذَٰلِكَ، وَأَخْصَهُمْ بِهِ وَكُولَامُ وَيَا لَاللّهُ الْعَامِرِيْ الْمُعْمِ اللّهُ الْعَامِ وَكُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَامِرِيْ الْمُعْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْمِى اللّهُ اللّهِ الْمُعْلِقُهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتّاب الوحى وغيره.

<sup>(</sup>٢) بل عُبيد الله.

## [كتابه ﷺ إلى هِرَقُل]

وَلَمَّا رَجَعَ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُونَ كِتَاباً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللّهُ سَطْرٌ، وَخَتَمَ بِهِ الْكِتَابَ.

وَكَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمٍ الْرُومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِنْ مَا الْكِتَابِ! تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ؛ أَنْ إِنْمُ الأَرِيْسِيِّيْنَ (١)، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ! تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ؛ أَنْ لَا لَا اللّهِ، وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ، فَإِنْ تَوَلّوْا فَقُولُوا: اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَرْسَلَ عَظِيَّةُ الْكِتَابَ إِلَى هِرَقْلَ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، فَلَمَّا قُرِىءَ غَضِبَ ابْنُ أَخِي قَيْصَرَ غَضَباً شَدِيداً، وَقَالَ: أَرِنِي الْكِتَابَ، فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَسَمَّاكَ صَاحِبَ الْرُومِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ: وَاللّهِ إِنَّكَ لَضَعِيفُ إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، وَسَمَّاكَ صَاحِبَ الْرُومِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ: وَاللّهِ إِنَّكَ لَضَعِيفُ الْرَّأْيِ، تُرِيدُ أَنْ أَرْمِي كِتَابَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ الْنَّامُوسُ الأَكْبَرُ (٢)، لَئِنْ كَانَ الْرَّأْيِ، تُرِيدُ أَنْ أَرْمِي كِتَابَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ الْنَّامُوسُ الأَكْبَرُ (٢)، لَئِنْ كَانَ رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لأَحَقُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ صَدَقَ، أَنَا صَاحِبُ الْرُومِ، ثُمَّ أَمَرَ بإِنْزَالٍ دِحْيَةً وَإِكْرَامِهِ.

(وَقَوْلُهُ: «فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّيْنَ» أَيْ: فَإِنَّ عَلَيْكَ مَعَ إِثْمِكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّيْنَ» أَيْ: فَإِنَّ عَلَيْكَ مَعَ إِثْمِكَ إِثْمَ الأَتْبَاع. وَالأَرِيسِيُّ: الْفَلاَّحُ).

# # #

<sup>(</sup>١) الفلاحين الذين هم أتباعه.

<sup>(</sup>٢) وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومعنى الناموس: صاحب السر، أما الجاسوس: فهو الذي يفشى السر.

## [كتابُه ﷺ إلى كسرى]

وَقَدْ كَتَبَ ﷺ إِلَى كِسْرَىٰ ('): "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى كِسْرَىٰ (') عَظِيمِ فَارِسٍ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كُلّهِمْ، وَرَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كُلّهِمْ، لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ تَولَيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ الْمَجُوسِ».

وَبَعَثَ الْكِتَابَ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُذَافَةً الْسَّهْمِيُ، فَلَمَّا قُرِىءَ عَلَيْهِ مَزَّقَهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «مُزِّقَ مُلْكُهُ».

وَفِي كِتَابِ (الأَمْوَالِ) لأَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى كِسْرَى، وَقَيْصَرَ (٣)، فَأَمَّا كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ مَزَّقَهُ، وَأَمَّا قَيْصَرُ فَلَمَّا وَرُويَ فَلَمَّا وَرُويَ اللّهِ عَلَيْهُ: «أَمَّا فَوُلاَءِ فَيُمَزَّقُونَ، وَأَمَّا هُؤُلاَءِ فَسَيَكُونُ لَهُمْ بَقِيَّةٌ»، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ جَوَابُ هِوَقُلَ قَالَ: «ثَبَتَ مُلْكُهُ»، وَلَمَّا جَاءَهُ جَوَابُ هِرَقْلَ قَالَ: «ثَبَتَ مُلْكُهُ».

# # ##

# [كتابُه ﷺ إِلَى النَّجاشيّ]

وَكَتَبَ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ (٤): «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ؛ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) وهو لقب لكل مَنْ حَكَم الفُرْس.

<sup>(</sup>۲) ابن برویز.

<sup>(</sup>٣) وهو لقب لكل من حكم الروم.

<sup>(</sup>٤) وهو لقب لكل مَن حكم الحبشة.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ، وَأَشْهَدُ أَنْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللّهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبَتُولِ(١) الطَّيْبَةِ الْحَصِينَةِ، فَحَمَلَتْ بِعِيسَى، فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفْخِهِ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالْمُوَالاَةِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَبِعنِي وَتُؤْمِنَ بِالّذِي إِلَى اللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالْمُوَالاَةِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَبِعنِي وَتُؤْمِنَ بِالّذِي جَاءَنِي، فَإِنِّي رَسُولُ اللّهِ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللّهِ تَعَالَى، وقَدْ بَلّغْتُ وَنَصْحُتُ، فَاقْبَلُوا نَصِيحَتِي، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ ابْنَ عَمِّي جَعْفَراً، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالسَّلاَمُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى».

وَبَعَثَ الْكِتَابَ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الْضَمْرِيِّ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُ الَّذِي يَنْتَظِرُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَإِنَّ بِشَارَةَ مُوسَى بِرَاكِبِ الْحِمَارِ كَبِشَارَةِ عِيسَى بِرَاكِبِ الْجَمَلِ.

ثُمَّ كَتَبَ الْنَجَاشِيُّ جَوَابَ الْكِتَابِ إِلَى النّبِيِّ وَالْمَعَنَّ اللّهِ الرَّحْمَنِ الْلَهِ اللّهِ مِنَ الْنَجَاشِيِّ أَصْحَمَةً، سَلامٌ عَلَيْكَ يَا الْرَحِيمِ، إِلَى مُحَمَّدُ رَسُولِ اللّهِ مِنَ الْنَجَاشِيِّ أَصْحَمَةً، سَلامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلّهَ إِلاَّ هُوَ الّذِي هَدَانِي للإِسْلامِ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيسَى للإِسْلامِ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَمَا ذَكَرْتَ مُنْ أَمْرِ عِيسَى لاَ يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ثُفْرُوقًا (٢)، إِنَّهُ كَمَا فَوَرَبُ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ عِيسَى لاَ يَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ ثُفْرُوقًا (٢)، إِنَّهُ كَمَا ذَكَرْتَ مُقْدُ مَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ إِلَيْنَا، فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ صَادِقاً مُصَدَّقاً، وَقَدْ بَايَعْتُكَ، وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمْكَ، وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ "بَعْنَى بَابْنِي، وَإِنْ شِئْتَ أَتَيْتُكَ بِنَفْسِي فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنِي أَشْهَدُ أَنْكَ رَبُولَ اللّهِ! فَإِنْيَ أَشْهَدُ أَنْكُ رَبُ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ بَايَعْتُكَ، وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمْكَ، وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ مَرَعْتَ أَتَيْتُكَ بِنَفْسِي فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنِي أَشْهَدُ أَنْ مَا تَقُولُهُ حَقَّ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ "".

<sup>(</sup>١) العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) وهو قِمَع التمر.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٦٩٠ أن النجاشي الذي صلّى عليه رسول الله ﷺ هو الذي آمن به وأكرمَ أصحابه، وليس النجاشي الذي كتب إليه يدعوه إلى الإسلام، فهما اثنان، وقد جاء ذلك مبيّناً في صحيح مسلم في الجهاد ١٧٧٤.

ثُمْ إِنَّهُ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي سِتِّينَ نَفْساً فِي أَثَرِ مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ مَعَ جَعْفَرِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَغَرِقَ ابْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ، وَوَافَى جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْصُوفِ، مِنْهُمُ اثْنَانِ وَسِتُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْصُوفِ، مِنْهُمُ اثْنَانِ وَسِتُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَثَمَانِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْشَامِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قُرْآناً: سُورَةَ لِس إِلَى آخِرِهَا، فَبَكُوا حِينَ سَمِعُوا الْقُرْآنَ، وَآمَنُوا، وَقَالُوا: مَا أَشْبَهَ هٰذَا بِمَا كَانَ آخِرِهَا، فَبَكُوا حِينَ سَمِعُوا الْقُرْآنَ، وَآمَنُوا، وَقَالُوا: مَا أَشْبَهَ هٰذَا بِمَا كَانَ يَنْزِلُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللّهُ ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ كَانُوا يَنْ فَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللّهُ ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُمْ كَانُوا مَنُوا الّذِينَ ءَامَنُوا الّذِينَ عَامُوا إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ

(وَالثُّفْرُوقُ: عِلاَقَةٌ مَا بَيْنَ النَّوَاةِ وَالْقِمَع).

**\*\*** \*\* **\***\*

# [كتابُه ﷺ إِلَى المُقَوْقِس]

وكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الْمُقَوْقِسِ (٢) مَلِكِ مِصْرَ وَالإِسْكَنْدَرِيَّةِ:

﴿ إِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، الْقِبْطِ، وَ﴿ يَكَأَمَّلُ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ، وَ﴿ يَكَأَمَّلُ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ، وَ﴿ يَكَأَمَّلُ اللّهُ تَسْلَمُ، يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ الْقِبْطِ، وَ﴿ يَكَأَمَّلُ اللّهُ تَسْلَمُ، يُوْتِكَ اللّهُ أَكْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدَ إِلّا اللّهُ وَلا نَشْرِكَ بِهِ اللّهُ فَإِلَا اللّهُ اللّهُ وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا الشَهَكُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ ".

مُسْلِمُونَ ﴾ ".

وَبَعَثَ بِهِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً، فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَهُ فِي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) وهو لقب لكل مَن حَكَم مصر. والمقصود به هنا: جُرَيْج بن مِينا.

حُقُ<sup>(۱)</sup> مِنْ عَاجٍ، وَدَفَعَهُ لِجَارِيَةٍ لَهُ، ثُمَّ دَعَا كَاتِباً لَهُ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ، فَكَتَب إِلَى النَّبِي عَبْدِاللّهِ مِنْ مُقَوْقِسٍ عَظِيمِ الْقِبْطِ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَهُ، وَمَا تَدْعُو عَظِيمِ الْقِبْطِ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَهُ، وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنْ يَخْرُجَ بِالشَّامِ، وَقَدْ أَكْرَمْتُ إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُ أَنْ يَخْرُجَ بِالشَّامِ، وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ، وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ (٢) لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ، وَبِكِسُوةٍ، وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ (٢) لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ، وَبِكِسُوةٍ، وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ (٢) لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ، وَبِكِسُوةٍ، وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَعْلَةً لِتَرْكَبَهَا، وَالسَّلاَمُ». وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، وَلَمْ يُسْلِمْ.

# # # #

## [كتابُه ﷺ إلى المنذر]

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوى كِتَاباً يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَبَعَثَ بِهِ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، فَكَتَبَ الْمُنْذِرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَمَّا بَعْدُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَكَ عَلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَمَّا بَعْدُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَكَ عَلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَدَخَلَ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَبِأَرْضِي يَهُودُ وَمَجُوسٌ، فَأَحْدِثْ إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ أَمْرَكَ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوى، سَلاَمٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، أَمَّا بَعْدُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أُذَكُرُكَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ رُسُلِي وَيَتَبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي، وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَفْنُوا عَلَيْكَ خَيْراً، وَإِنِّي قَدْ شَقَعْتُكَ فِي قَوْمِكَ، فَاثْرُكُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا قَدْ أَفْنُوا عَلَيْكَ خَيْراً، وَإِنِّي قَدْ شَقَعْتُكَ فِي قَوْمِكَ، فَاثْرُكُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا

<sup>(</sup>١) وهو وعاء صغير ذو غطاء.

<sup>(</sup>٢) إحداهما: مارية التي تسرّى بها عليه الصلاة والسلام وجاء منها بولده إبراهيم، والأخرى: سيرين التي أعطاها لحسّان بن ثابت.

أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الْذُنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَإِنْكَ مَهْمَا تُضلِخ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِكَ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ مَجُوسِيَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ».

\* \* \*

# [كتابُه ﷺ إِلَى مَلِكَن عُمان]

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مَلِكَيْ عُمَانَ بِالْيَمَنِ، وَبَعَثَهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى جَيْفَرٍ وَعَبْدِ ابْنَيِ الْجُلَنْدَى، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي جَيْفَرٍ وَعَبْدِ ابْنَيِ الْجُلَنْدَى، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّة، لاَنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالإِسْلامِ وَلَيْتُكُمَا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالإِسْلامِ وَلَيْ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا، وَخَيلِي تَحُلُ بَسَاحَتِكُمَا، وَإِنْ أَبُيتُمَا أَنْ تُقِرًا بِالإِسْلامِ فَإِنْ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا، وَخَيلِي تَحُلُ بَسَاحَتِكُمَا، وَتَظْهَرُ نُبُوتِي عَلَى مُلْكِكُمَا».

وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، وَخَتَمَ الْكِتَابَ، فَأَجَابَا إِلَى الإِسْلاَمِ، قَالَ عَمْرُوْ: وَخَلَّيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْصَّدَقَةِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَا لِي عَوْناً عَلَى مَنْ خَالَفَنِي.

# # ##

# [كتابُه ﷺ إِلَى صاحبِ اليمامة]

وَكَتَبَ ﷺ إِلَى صَاحِبِ الْيَمَامَةِ هَوْذَةَ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَرْسَلَ بِهِ مَعَ سَلِيطِ بْنِ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هَوْذَةَ بْنِ عَلِيٍّ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَاعْلَمْ أَنَّ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْخُفُ وَالْحَافِرِ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَجْعَلُ لَكَ مَا تَحْتَ يَدِكَ».

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ سَلِيطٌ بِكِتَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَخْتُوماً أَنْزَلَهُ وَحَيَّاهُ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَرَدُّ رَدًّا دُونَ رَدُّ<sup>(۱)</sup>، وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْكِتَابَ، فَرَدُّ رَدًّا دُونَ رَدُّ<sup>(۱)</sup>، وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: مَا أَحْسَنَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَأَجْمَلَهُ! وَالْعَرَبُ تَهَابُ مَكَانِي، فَاجْعَلْ لِي بَعْضَ الأَمْرِ أَتَّبِعْكَ، وَأَجَازَ إِلَى بَعْضَ الأَمْرِ أَتَّبِعْكَ، وَأَجَازَ سِيطاً بِجَائِزَةٍ، وَكَسَاهُ أَثْوَاباً مِنْ نَسْج هَجَر.

فَقَدِمَ بِذَٰلِكَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ وَقَرَأَ كِتَابَهُ فَقَالَ عَلِيْةِ: «لَوْ سَأَلَنِي سَيَابَةً لَ أَيْ: قِطْعَةً مِنَ الأَرْضِ لَهُ مَا فَعَلْتُ، بَادَ<sup>(٢)</sup> وَبَادَ مَا فِي يَدِهِ».

فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلِيْةً مِنَ الْفَتْحِ<sup>(٣)</sup> جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ: إِنَّ هَوْذَةَ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ: «أَمَّا إِنَّ الْيَمَامَةَ سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبَّأُ، يُقْتَلُ بَعْدِي»، فَكَانَ كَذْلِكَ.

#### **\*\* \*\* \***

# [كتابُه ﷺ إِلَى الحارث الغسّاني]

وَكَتَبَ عَلَيْ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْغَسَّانِيِّ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ بِغُوطَتِهَا (٤): «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرٍ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَآمَنَ بِاللّهِ وَصَدَّقَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَصَدَّقَ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، يَبْقَى لَكَ مُلْكُكَ»، وَأَرْسَلَهُ مَعَ شُجَاعِ بْنِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، يَبْقَى لَكَ مُلْكُكَ»، وَأَرْسَلَهُ مَعَ شُجَاعِ بْنِ وَهْبِ، فَلَا يُسِلِمْ، فَقَالَ عَلَيْقِ: «بَادَ وَبَادَ مُلْكُهُ».

# # ##

<sup>(</sup>١) أي: ردّ بلطف دون عنف.

<sup>(</sup>٢) هلك.

<sup>(</sup>٣) فتح مكة.

<sup>(</sup>٤) أميراً من قِبَل هِرَقْل.

## [كتابُه ﷺ إلى الداريّين]

وَقَدِمَ عَلَى النّبِي عَلَيْ تَمِيمُ بْنُ أَوْسِ الْدَارِيُ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنَ الْدَارِيْنِنَ فَأَسْلَمُوا، وَسَأَلُوهُ عَلَيْ أَنْ يُعْطِيَهُمْ أَرْضا مِنْ أَرْضِ الْشَامِ، فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا، وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابَا نُسْخَتُهُ: «بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الْرّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابًا نُسْخَتُهُ: «بِسْمِ اللهِ الرّحْمٰنِ الْرّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ عَيْقِي لِلدَّارِيْنِنَ إِذَا أَعْطَاهُ اللهُ الأَرْضَ، وَهَبَ لَهُمْ بَيْتَ عَيْنُونَ وَكَتَبَ مُحَمَّدٌ عَيْقِ لِلدَّارِيْنِينَ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن فِيهِمْ إِلَى الأَبْدِ الأَبْدِ، شَهِدَ عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِب، وَخُزَيْمَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةً وَكَتَبَ». ثُمَّ قَالَ: عَبْدِ الْمُطلِب، وَخُزَيْمَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةً وَكَتَبَ». ثُمَّ قَالَ: «انصَرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ. «انصَرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ.

فَلَمَّا رَجَعَ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا عَلَيْهِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُمْ كِتَاباً أَضَحَنُهُ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، هٰذَا مَا أَنْطَىٰ (١) مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَأَصْحَابِهِ: إِنِّي قَدْ أَنْطَيْتُهُمْ بَيْتَ عَيْنٍ وَحَبْرُونَ وَسُولُ اللّهِ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَأَصْحَابِهِ: إِنِّي قَدْ أَنْطَيْتُهُمْ بَيْتَ عَيْنٍ وَحَبْرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ، وَجَمِيعَ مَا فِيهِمْ، نَطِيَّةَ بَتُ، وَنَفَّذْتُ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ، وَجَمِيعَ مَا فِيهِمْ، نَطِيَّةَ بَتُ، وَنَفَّذْتُ وَسَلَمْتُ ذَٰلِكَ لَهُمْ، وَلاَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، أَبَدَ الأَبَدِ، فَمَنْ آذَاهُمْ فِيهِ وَسَلَمْتُ ذَٰلِكَ لَهُمْ، وَلاَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، أَبَدَ الأَبَدِ، فَمَنْ آذَاهُمْ فِيهِ وَسَلَمْتُ ذَٰلِكَ لَهُمْ، وَلاَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، أَبَدَ الأَبَدِ، فَمَنْ آذَاهُمْ فِيهِ وَسَلَمْتُ ذَٰلِكَ لَهُمْ، وَلاَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ، أَبَدَ الأَبَدِ، فَمَنْ آذَاهُمْ فِيهِ آلَهُ اللّهُ. شَهِدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَتَبَ». فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ يَظِيَّةً، وَاللّهُ مَرْفِلُ اللّهُ مَا أَبُو بَكْرِ، وَجَنَّدَ الْجُنُودَ إِلَى الشَّام؛ كَتَبَ لَهُمْ بِذَٰلِكَ كِتَاباً.

**\*\* \*\* \***\*

## [كتابُه ﷺ إلىٰ يوحَنّا]

وَكَتَبَ ﷺ لِيُوحَنَّا بْنِ رُؤْبَةً \_ صَاحِبِ أَيْلَةً (٢) \_ لَمَّا أَتَاهُ بِتَبُوكَ وَصَالَحَ

<sup>(</sup>١) أي: أعطىٰ.

<sup>(</sup>٢) وهي قرية بين الحجاز والشام على خليج العقبة.

رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، هٰذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللّهِ وَمُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ لِيُوحَنَّا بْنِ رُوْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ، أَسَاقِفَتِهِمْ وَسَائِرِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لَهُمْ ذِمَّةُ اللّهِ وَذِمَّةُ النّبِي ﷺ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ (١) مِنْ أَهْلِ الْشَامِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنَّهُ لاَ يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ طَيْبٌ لِمَنْ أَخْذَهُ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ، وَلاَ طَرِيقاً يُرِيدُونَهُ، مِنْ بَرِّ أَوْ بَحْرِ».

# # #

# [كتابُه ﷺ لأهل جَزباء وأذرُخ]

وَكَتَبَ عِيْ لَا هُلِ جَرْبَاء (٢) وَأَذْرُح (٣) لَمَّا أَتَوْهُ بِتَبُوكَ أَيْضاً وَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الْرَّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِ اللّهِ عَلَيْهِ، لأَهْلِ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، إِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّهِ وَأَمَانِ مُحَمَّدٍ عَيْلِيْهُ، وَاللّهِ عَلَيْهِمْ بِالنَّصِحِ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ مِئَةَ دِينَارٍ فِي كُلِّ رَجَبٍ وَافِيَةً طَيْبَةً، وَاللّهُ كَفِيلٌ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْحِ وَافِيَةً طَيْبَةً، وَاللّهُ كَفِيلٌ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْحِ وَالإحْسَانِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَجَأً إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَخَافَةِ».

# # # #

# [كتابُه ﷺ لأبي ضُمَيْرَة]

وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ ضُمَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَتَبَ لِجَدُهِ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ ﷺ لأَبِي ضُمَيْرَةً

<sup>(</sup>١) الصواب: معهم.

<sup>(</sup>٢) وهي قرية من أعمال عَمّان بالبلقاء من أرض الشام.

<sup>(</sup>٣) وهي بلدة من أطراف الشام من نواحي البلقاء، مجاورة للحجاز، وهي قريبة من الجَرباء.

وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ، إِنْ أَحَبُوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَلاَ يُعْرَضُ أَحَبُوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَلاَ يُعْرَضُ لَحَبُوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَلاَ يُعْرَضُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ، وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْراً»، وَكَتَبَ أُبَيُ بْنُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ، وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْراً»، وَكَتَبَ أُبَي بْنُ كَعْب.

وَلَهُ رَبِّكِ كُتُبٌ غَيْرُ لهذِهِ فِي بَيَانِ الْزَّكَاةِ وَالأَحْكَام.

وَأَمَّا أُمْرَاوُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَمِنْهُمْ: بَاذَانُ بْنُ سَامَانَ (۱)، مِنْ وَلَد بَهْرَامَ، أَمْرَهُ عَلَى الْبَمْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ، وَوَلَّى زِيادَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَضْرَمَوْتَ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ زَبِيدَ وَعَدَنَ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبِلٍ الْجَنَدَ بِالْيَمَنِ، وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ نَجْرَانَ، وَابْنَهُ يَزِيدَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبِلٍ الْجَنَدَ بِالْيَمَنِ، وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ نَجْرَانَ، وَابْنَهُ يَزِيدَ تَعْمَاءَ، وَعَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ مَكَّةً وَإِقَامَةَ الْمَوْسِمِ وَالْحَجَّ بِالْمُسْلِمِينَ سَنَةً ثَمَانٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا، وَعَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ الْقَضَاءَ بِالْيَمَنِ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا، وَعَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ الْقَضَاءَ بِالْيَمَنِ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا، وَعَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبٍ الْقَضَاءَ بِالْيَمَنِ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عُمَانَ وَأَعْمَالَهَا، وَأَبَا بَكْرٍ الْصُدِيقَ إِقَامَةَ الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعِ، وَبَعَثَ فِي أَثَرِهِ عَلِيًّا فَقَرَأً عَلَى النَّاسِ سُورَةَ بَرَاءَة، وقَذْ وَلَّى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْصَدَقَاتِ جَمَاعَةً كَثِيرَةً.

وَأَمَّا رُسُلُهُ ﷺ: فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعَثَ سِتَّةَ نَفَرٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَنَةَ سَبْعٍ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ.

وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ عَيْلِةٍ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الْضَمْرِيُّ إِلَى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ.

وَبَعَثَ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيَّ إِلَى قَيْصَرِ، وَعَبْدَاللّهِ السَّهْمِيَّ إِلَى كَسْرَى، وَحَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ، وَشُجَاعَ بْنَ وَهْبِ إِلَى مَلِكِ كَسْرَى، وَحَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُقَوْقِسِ، وَشُجَاعَ بْنَ وَهْبِ إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمْرِ الْغَسَّانِيِّ، وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْعَامِرِيَّ إِلَى هَوْذَةَ الْبَلْقَاءِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمْرٍ الْغَسَّانِيِّ، وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ إِلَى هَوْذَة

<sup>(1)</sup> في المواهب: ساسان. وكذا عند الزرقاني.

وَإِلَى ثُمَامَةً بْنِ أَثَالِ الْحَنَفِي، وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ إِلَى جَيْفَرِ وَعَبْدِ ابْنَيِ الْجُلَنْدَى بِعُمَانَ، وَالْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَىٰ مَلِكِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ الْحِمْيرَيِ وَالْمُهَاجِرَ بْنَ عَبْدِ كُلاَلٍ الْحِمْيرَي بِالْيَمَنِ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ بَلْيَمَنِ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ، وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الْبَجَلِيَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَالِ. وَعَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَيْهِمْ، وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ الْبَجَلِيِّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ.

وَبَعَثَ عَلَيْ إِلَى فَرُوةَ بْنِ عَمْرِو الْجُذَامِيِّ، وَكَانَ عَامِلاً لِقَيْصَرَ فِي مَعَانَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمَ وَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ بِإِسْلاَمِهِ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ مَعْ مَسْعُودِ بْنِ سَعْدِ (وَهِيَ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ () يُقَالُ لَهَا فِظَةُ، وَفَرَسٌ يُقَالُ لَهَا فِظَةُ، وَفَرَسٌ يُقَالُ لَهَا الطَّرِبُ (٢)، وَحِمَارٌ يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ أَثْوَابًا وَقَبَاءً سُنْدُسِيًّا مُذْهَبًا (٣) فَقَبِلَ هَدِيَّتُهُ، وَوَهَبَ لِمَسْعُودٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (٤).

وَبَعَثَ رَجُلاً مِنْ سَعْدِ هُذَيْم إِلَى قَوْمِهِ.



<sup>(</sup>١) بياضُها يغلب سوادها.

<sup>(</sup>٢) معناها: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>٣) ومُذَهِّباً: أي مُمَوَّها بالذهب.

<sup>(</sup>٤) الأوقية ١١٢ غراماً من الفضة.



أَمَّا مُؤَذُنُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَرْبَعَةٌ: اثْنَانِ بِالْمَدِينَةِ، وَهُمَا: بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ، وَعَمْرُو بْنُ أُمُ مَكْتُومِ الْقُرَشِيُّ الأَعْمَى، وَأَذَّنَ لَهُ بِقُبَاءَ سَعْدُ الْقَرْظِ مَوْلَى عَمَّارٍ، وَأَذَّنَ لَهُ بِمَكَّةَ أَبُو مَحْذُورَةَ أَوْسٌ الْجُمَحِيُّ الْمَكِيُّ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ.

وَأَمَّا شُعَرَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّذِينَ كَانُوا يَذُبُونَ (١) عَنِ الإِسْلاَمِ: فَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّونَ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ.

وَكَانَ خَطِيبَهُ عَلِيلِةٍ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الأَنْصَارِيُ.

وَكَانَ يَخُدُو بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي السَّفَرِ عَبْدُاللَهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَعَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ، وَأَنْجَشَةُ الْعَبْدُ الأَسْوَدُ، وَالْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.



<sup>(</sup>١) يدافعون.



أَمَّا أَسْيَافُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَتِسْعَةٌ: مَأْثُورٌ (وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفِ مَلْكَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ)، وَالْعَضْبُ (۱)، وَذُو الْفِقَارِ (لأَنَّهُ كَانَ فِي وَسَطِهِ مِثْلُ فِقْرَاتِ الْظَهْرِ)، وَالْقُلَعِيُّ (أَصَابَهُ مِنْ قُلَع، مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ)، وَالْبَتَّارُ (أَيْ: الْقَاطِعُ)، وَالْمَثْفُ (وَهُوَ الْقَاطِعُ)، وَالرَّسُوبُ (أَيْ: الْقَاطِعُ)، وَالرَّسُوبُ (أَيْ: يَمْضِي فِي الضَّرِيبَةِ)، وَالْقَضِيبُ (وَهُوَ اللَّطِيفُ مِنَ الْسُيُوفِ).

وَأَمَّا أَذْرَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَبْعَةٌ: ذَاتُ الْفُضُولِ، وَذَاتُ الْوِشَاحِ، وَذَاتُ الْحَوَاشِي، وَالسُّغْدِيَّةُ (نِسْبَةٌ لِمَوْضِعٍ)، وَفِضَّةُ، وَالْبَتْرَاءُ (لِقِصَرِهَا)، وَالخِزنِقُ (بِاسْم وَلَدِ الأَزْنَبِ).

وَأَمَّا أَقْوَاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسِتَّةٌ: الزَّوْرَاءُ، وَالرَّوْحَاءُ، وَالصَّفْرَاءُ، وَالصَّفْرَاءُ، وَالصَّفْرَاءُ، وَالسَّدَادُ.

<sup>(</sup>١) ومعناه: القَطْع.

<sup>(</sup>٢) وهو شجر تُتّخذ منه القِسِيّ.

وَكَانَتْ لَهُ ﷺ جَعْبَةً (١) تُدْعَىٰ الْكَافُورَ، وَمِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِيمٍ (٢) فِيهَا ثَلاَثُ حِلَقِ مِنْ فِضَةٍ، وَالطَّرَفُ مِنْ فِضَةٍ.

وَأَمَّا أَثْرَاسُهُ عَلَيْهُ: فَكَانَ لَهُ تُرْسُ اسْمُهُ الْزَّلُوقُ ـ يَزْلَقُ عَنْهُ الْسُلاَحُ ـ، وَتُرْسُ أَهْدِيَ إِلَيْهِ فِيهِ صُورَةُ تِمْثَالِ عُقَابٍ أَوْ كَبْشٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ اللّهُ ذَٰلِكَ التَّمْثَالَ.

وَأَمَّا أَرْمَاحُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَالْمُثْوِي ـ لأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمَطْعُونَ بِهِ ـ، وَالْمُتَثَنِّي (٣)، وَرُمْحَانِ آخَرَانِ.

وَكَانَتْ لَهُ عَلَيْ حَرْبَةً كَبِيرَةً اسْمَهَا الْبَيْضَاءُ، وَحَرْبَةً صَغِيرَةً دُونَ الْرُمْحِ يُقَالُ لَهَا: الْعَنزَةُ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِغْفَرٌ (٤) مِنْ حَدِيدٍ يُسَمَّى السَّبُوغ، وَآخَرُ يُسَمَّى الْمُوَشَّحَ.

وَكَانَ لَهُ ﷺ فُسْطَاطٌ (٥) يُسَمَّى الْكِنَّ.

وَكَانَ لَهُ مِحْجَنٌ (٦) قَدْرُ ذِرَاعِ (يَمْشِي وَيَرْكَبُ بِهِ، وَيُعَلِّقُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَعِيرِهِ)، وَكَانَ لَهُ مِخْصَرَةٌ (٧) تُسَمَّى الْعُرْجُونَ (٨)، وَقَضِيبٌ مِنَ الْشَوْحَطِ (٩) يُسَمَّى الْمَمْشُوقَ.

<sup>(</sup>١) وهي بيت النشاب.

<sup>(</sup>٢) جِلد.

<sup>(</sup>٣) في المواهب وشرحها: المُثْنَىٰ والمُثْني.

<sup>(</sup>٤) زَرَد يُلبَس تحت القَلَنْسُوَة.

<sup>(</sup>٥) خيمة من شعر.

<sup>(</sup>٦) عصاً معقوفة.

<sup>(</sup>٧) عصاً يُتوكّا عليها.

<sup>(</sup>٨) العُرجون: أصل العِذق الذي يَعْوَجّ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً.

<sup>(</sup>٩) وهو شجر تُتّخذ منه القِسِيّ.

وَكَانَ لَهُ قَدَحُ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، وَآخَرُ يُسَمَّى مُغِيثاً، وَقَدَحٌ مُضَبَّ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاضِعَ، وَآخَرُ مِنْ عَيْدَانٍ (وَالْعَيْدَانَةُ: النَّخْلَةُ السَّحُوقُ (۱)، وَآخَرُ مِنْ زُجَاجٍ، وَتَوْرٌ (أَيْ: إِنَاءٌ مِنْ حِجَارَةٍ) يُسَمَّى السَّادِرَةَ، وَمِخْضَبُ مِنْ نُحَاسٍ، وَمُغْتَسَلِّ مِنْ الْمِخْضَب، وَرَكُوةٌ تُسَمَّى الصَّادِرَةَ، وَمِخْضَبُ مِنْ نُحَاسٍ، وَمُغْتَسَلِّ مِنْ الْمِخْصَب، وَرَكُوةٌ تُسَمَّى الصَّادِرَةَ، وَمِخْضَبُ مِنْ نُحَاسٍ، وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرِ (۲)، وَمُدْهُنْ (۳) مِنْ عَاجٍ، وَرَبْعَةٌ (٤) إِسْكَنْدَرَانِيَّةٌ (يَجْعَلُ فِيهَا الْمِرْآةَ، وَمُشْطاً مِنْ عَاجٍ، وَالْمُخْحُلَةُ يَكْتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاثاً، وَالْمِقْرَاضَ، وَالسَّوَاكَ).

وَكَانَتْ لَهُ قَصْعَةٌ تُسَمَّى الْغَرَّاءَ (٥) بِأَرْبَعِ حِلَقٍ، وَصَاعٌ، وَمُدُّ، وَقَطِيفَةٌ (٢)، وَسَرِيرٌ قَوَائِمُهُ مِنْ سَاجٍ (٧)، وَفِرَاشٌ مِنْ أَدَم (٨) حَشُوهُ لِيفٌ، وَخَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ مَلْوِيُ (٩) بِفِضَّةٍ، وَخَاتَمُ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ يَجْعَلُهُ فِي يَمِينِهِ وَخَاتَمٌ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ يَجْعَلُهُ فِي يَمِينِهِ وَخَاتَمُ وَقِيلَ: كَانَ أَوَّلاً فِي يَمِينِهِ، ثُمَّ حَوَّلَهُ إِلَى يَسَارِهِ - مَنْقُوشٌ عَلَيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

وَأَهْدَى لَهُ النَّجَاشِيُّ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ (١٠)، فَلَبِسَهُمَا.

<sup>(</sup>١) الطويلة.

<sup>(</sup>٢) نحاس.

<sup>(</sup>٣) وهو قارورة الدُّهن. وجاز استعمال العاج عند الحنفية، لأن العظم كالشعر والصوف لا يُحِسّ ولا يألم، فلا يسمئ ميتة. وذلك خلافاً لبقية المذاهب لقولهم بنجاسته.

<sup>(</sup>٤) صندوق.

<sup>(</sup>٥) البيضاء.

<sup>(</sup>٦) ثوبٌ مُخْمَل.

<sup>(</sup>٧) نوع من الشجر.

<sup>(</sup>۸) جلد.

<sup>(</sup>٩) مفتول.

<sup>(</sup>١٠) كلمة فارسيّة معرّبة معناها: غير منقوشَين.

وَكَانَ لَهُ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسِ<sup>(۱)</sup> أَخْضَرَ، وَجُبَّةُ طَيَالِسَةِ<sup>(۱)</sup>، وَجُبَّةُ ثَالِثَةً، يَلْبَسُهُنَّ فِي الْحَرْبِ. وَعِمَامَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْسُحَابُ. وَأُخْرَى سَوْدَاءُ. وَرِدَاءً.



<sup>(</sup>١) حرير. وجاز لبس الحرير لرجل في الحرب إرهاباً للكفار.

<sup>(</sup>٢) أعجمية.

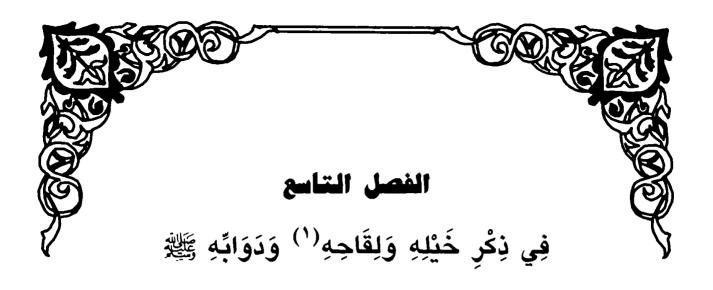

أَمَّا حَيْلُهُ عَيْلِهِ: فَالسَّحٰبُ (أَيْ: كَثِيرُ الْجَرْيِ)، وَالْمُرْتَجِزُ (سُمِّيَ بِهِ لِحُسْنِ صَهِيلِهِ)، وَالظَّرِبُ (٢) سُمِّي بِهِ لِقُوْتِهِ وَصَلاَبَةِ رِجْلَيْهِ، وَاللَّحِيفُ (سُمِّي بِهِ لِشِدَّةِ تَلَزُّزِهِ وَاجْتِمَاعِ خَلْقِهِ)، وَالْوَرْدُ، بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ)، وَاللَّرَازُ (سُمِّيَ بِهِ لِشِدَّةِ تَلَزُّزِهِ وَاجْتِمَاعِ خَلْقِهِ)، وَالْوَرْدُ، وَسَبْحَةُ (مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ سَابِحٌ إِذَا كَانَ حَسَنَ مَدِّ الْيَدَيْنِ فِي الْجَرْيِ)، وَالْبَحْرُ (وَكَانَ كُمَيْتَا (٣))، وَالسِّجْلُ (مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَجَلْتُ الْمَاءَ وَالْبَحْرُ (وَكَانَ كُمَيْتَا (٣))، وَالسِّجْلُ (مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَجَلْتُ الْمَاءَ فَانْصَبُ)، وَذُو اللَّمَّةِ، وَذُو الْعُقَالِ، وَالسِّرْحَانُ (٤)، وَالسِّرْحَانُ (٤)، وَالسِّرْحَانُ أَيْ وَالسِّرْحَانُ (١٤)، وَالْمَرْوَاحُ (مِنَ الْرِيحِ لِسُرْعَتِهِ)، وَمُلاَوِحٌ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْيَعْبُوبُ (٥)، وَالْيَعْسُوبُ (٢٠).

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ مِنَ الْبِغَالِ: دُلْدُلُ (٧) \_ وَكَانَتْ شَهْبَاءَ (٨) \_.،

<sup>(</sup>١) جمع لَقِحة (وهي: الناقة الحلوب).

<sup>(</sup>٢) ومعناه: الجبل الصغير.

<sup>(</sup>٣) أحمر داكناً.

<sup>(</sup>٤) ومعناها: الذئب.

<sup>(</sup>٥) ومعناها: السريع.

<sup>(</sup>٦) وهي التي في غرّتها بياض يصل إلى الأنف.

<sup>(</sup>٧) والدُّلدلة: تحريك الرأس والأعضاء في المشي.

<sup>(</sup>۸) بیضاء.

وَفِضَّةُ، وَأُخْرَى أَهْدَاهَا لَهُ صَاحِبُ أَيْلَةَ، وَأُخْرَى مِنْ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأُخْرَى مِنْ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأُخْرَى مِنْ عِنْدِ الْنَّجَاشِيِّ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْحَمِيرِ: عُفَيْرٌ<sup>(١)</sup>، وَيَغْفُورٌ، وَأَعْطَاهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ حِمَاراً فَرَكِبَهُ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْلُقَاحِ: الْقَصْوَاءُ (١) (وَهِيَ الَّتِي هَاجَرَ عَلَيْهَا)، وَالْعَضْبَاءُ، وَالْجَدْعَاءُ (وَلَمْ يَكُنْ بِهِمَا عَضْبٌ (٣) وَلاَ جَدَعٌ (١)، وَإِنَّمَا سُمِّيَتَا بِذَٰلِكَ). وَغَنِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَ بَذْرِ جَمَلاً لاَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةً (٥) مِنْ فِضَةٍ، فَأَهْدَاهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَغِيظَ بِذَٰلِكَ الْمُشْرِكِينَ.

وَكَانَتْ لَهُ عَلَيْ خَمْسَةُ (٢) وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً، أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ عَلَيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، مِنْهَا: أَطْلاَلٌ، وَأَطْرَافٌ، وَبُرودَةُ (٧)، وَبَرَكَةُ، وَالْبَغُومُ (٨)، وَالْحَنَّاءُ (٩)، وَلَخَرَةُ (١٠٠، وَالشَّفْرَاءُ، وَالشَّفْرَاءُ، وَالشَّفْرَاءُ، وَعَجْرَةُ (١٠٠، وَالْسُفْيَا، وَالسَّمْرَاءُ، وَالشَّفْرَاءُ، وَعَجْرَةُ (١٠٠، وَالْسُفْيَا، وَالسَّمْرَاءُ، وَمَوْوَةُ، وَمُهْرَةُ، وَوَرِشَةُ (١٠٠، وَالْسُمْرَةُ، وَمَوْوَةُ، وَمُهْرَةُ، وَوَرِشَةُ (١٠٠، وَالْسُمْرَةُ.

وَكَانَتْ لَهُ ﷺ مِئَةُ شَاةٍ، وَكَانَتْ لَهُ ﷺ سَبْعَةُ أَعْنُز تَرْعَاهُنَّ أُمُّ أَيْمَنَ.

<sup>(</sup>١) سمى بذلك لأن لونه لون التراب.

<sup>(</sup>٢) التي تبلغ الغاية.

<sup>(</sup>٣) وهُو قَطْع جزء من الأُذُن.

<sup>(</sup>٤) وهو قطع جزء من الأنف.

<sup>(</sup>٥) خَلْقة.

<sup>(</sup>٦) الصواب: خمس.

<sup>(</sup>٧) في المواهب: بُرْدة.

<sup>(</sup>A) وهي التي تصيح على ولدها بأرخم ما يكون من صوتها.

<sup>(</sup>٩) التي تحنّ على ولدها.

<sup>(</sup>١٠) معناها: السمينة.

<sup>(</sup>١١) معناها: الخفيفة النشيطة.



قَالَ النَّوَوِيُّ: الْوَفْدُ: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُمِ فِي لُقْيَا الْعُظَمَاءِ، وَكَانَتْ سَنَةُ تِسْع تُسَمَّى سَنَةَ الْوُفُودِ.

\* \* \*

### [وفد هوازن]

وَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْطَّائِفِ فِي شَوَّالِ إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَاذِنَ؛ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ (١)، فِيهِمْ تِسْعَةُ نَفَرٍ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا، ثُمَّ كَلَّمُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا، ثُمَّ كَلَّمُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فِي مَنْ أَصَبْتُمُ الأُمَّهَاتِ وَالْأَخُواتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالاَتِ، فَقَالَ: «سَأَطْلُبُ فِي مَنْ أَصَبْتُمُ الأُمْ وَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْخَالاَتِ، فَقَالَ: «سَأَطْلُبُ لَكُمْ، (وَقَدْ وَقَعَتِ الْمَقَاسِمُ)، فَأَيُّ الأَمْرَيْنِ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبِي أَوْ الْمَال؟ فَقَالُ: كُمْ السَّبِي أَوْ الْمَال؟ فَقَالُوا: خَيْرَتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ؟ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْنَا، وَلاَ نَتَكَلَّمُ فِي شَاةٍ وَلاَ بَعِيرٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: «مَا كَانَ لِي

<sup>(</sup>۱) بعد بِضع عشرة ليلة، وكان على قد أخر قسمة السبي عسىٰ أن يحضروا مسلمين فيشفع لهم إسلامُهم.

وَلِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ»، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ.

\* \* \*

### [وفد ثقيف]

<sup>(</sup>١) الثقفي.

<sup>(</sup>٢) بعد شهر من مقتله حينما ائتمروا فيما بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب الذين بايعوا وأسلموا.

<sup>(</sup>٣) بل الرواية أنهم سألوه ألا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال: «أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنَعفيكم من ذلك» انظر البداية والنهاية لابن كثير.

<sup>(</sup>٤) كما في نور اليقين، والبداية والنهاية، والمواهب.

<sup>(</sup>٥) ليؤمهم.

سِنًا، لٰكِنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْرَصِهِمْ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الإِسْلاَمِ، وَتَعَلَّمِ الْقُرْآنِ (''، فَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ وَمَعَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِهَذْمِ الْطَاغِيَةِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمُغِيرَةُ عَلَيْهَا عَلاَهَا يَضْرِبُهَا بِالْمِعْوَلِ (''، وَخَرَجَ نِسَاءُ وَشَاءُ وَسُرَهُا مِالْمَعْوَلِ (''، وَخَرَجَ نِسَاءُ وَقَيْفٍ حُسَّراً يَبْكِينَ عَلَيْهَا، وَأَخَذَ الْمُغِيرَةُ بَعْدَ أَنْ كَسَّرَهَا مَالَهَا وَحُلِيَّهَا.

وَكَانَ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ عِلَيْ الّذِي كَتَبَ لَهُمْ: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ عِضَاهَ (٣) وَجٌ وَصَيْدَهُ حَرَامٌ لاَ يُغضَدُ (٤)، مَن وُجِدَ يَفْعَلُ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ يُجْلَدُ وَتُنْزَعُ ثِيَابَهُ، فَإِنْ تَعَدَّى لاَ يُغضَدُ (٤) فَإِنَّ هٰذَا أَمْرُ النّبِي مُحَمَّد عَلِيْهُ، وَإِنَّ هٰذَا أَمْرُ النّبِي مُحَمَّد عَلِيْهُ، وَإِنَّ هٰذَا أَمْرُ النّبِي مُحَمَّد عَلِيْهُ، وَإِنَّ هٰذَا أَمْرُ النّبِي مُحَمَّد عَلَيْهُ، وَإِنَّ هٰذَا أَمْرُ اللّهِ مَا عَدَد اللّهِ مُعَمَّد بْنِ عَبْدِاللّهِ، فَلاَ يَتَعَدّاهُ أَحَد فَيَظُلِمَ نَفْسَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ. (وَوَجٌ : وَادٍ بِالطّائِفِ).

#### \* \* \*

### [وفد بني عامر]

وَقَدِمَ وَفْدُ بَنِي عَامِرٍ عَلَيْهِ ﷺ، قَالَ ابْنُ إِسْحُقَ: لَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ، وَأَسْلَمَتْ ثَقِيفٌ، وَبَايَعَتْ؛ ضَرَبَتْ ـ أَيْ: سَارَتْ ـ إِلَيْهِ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ، وَأَسْلَمَتْ ثَقِيفٌ، وَبَايَعَتْ؛ ضَرَبَتْ ـ أَيْ: سَارَتْ ـ إِلَيْهِ وُلُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجاً، فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجاً، فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) وكانوا يخلفونه على رحالهم إذا غدوا إلى رسول الله ﷺ، فإذا رجعوا ذهب للنبي ﷺ
 واستقرأه القرآن، فإذا رآه نائماً استقرأ أبا بكر رضي الله عنه حتى حفظ سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) وأراد المغيرة أن يُضحِك أصحابه فقال: والله لأضحكنكم مِن ثَقيف، فضرب الصنم بالفأس، ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الرَّبَة، وفرحوا حين رأوه ساقطاً، وقالوا: والله لا تُستطاع، فوثب المغيرة وقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر، ثم شرع يهدمها.

<sup>(</sup>٣) العضاه: شجر له شوك.

<sup>(</sup>٤) لا يُقطَع.

الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَنُو عَامِرٍ، فِيهِمْ عَامِرُ بَنُ الطُّفَيْلِ، وَأَرْبَدُ بَنُ قَيْسٍ، وَجَبَارُ بَنُ سَلْمَى، وَكَانَ هُؤُلاَءِ النَّلاَثَةُ رُوْسَاءَ الْقَوْمِ وَشَيَاطِينَهُمْ، فَقَدِمَ عَدُو اللّهِ عَامِرُ بَنُ الطُّفَيْلِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْلِةٌ يُرِيدُ أَنْ يَغْدُرَ بِهِ، فَقَالَ لأَرْبَدَ: إِذَا قَدِمْنَا عَلَى الطُّفَيْلِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَيْلِةٌ وَرَجُهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَاعْلُهُ بِالسَّيْفِ، فَكَلَّمَ عَامِرٌ الرَّجُلِ فَإِنِي شَاغِلٌ عَنْكَ وَجُهَهُ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَاعْلُهُ بِالسَّيْفِ، فَكَلَّمَ عَامِرٌ رَسُولَ اللّهِ عَيْلِةٌ وَرَجُلاً، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ وَالسَّلامُ: وَاللّهِ لأَمْلانَهَا عَلَيْكَ خَيْلاً وَرَجُلاً، فَلَمَّا وَلَى قَالَ مَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُمُ الْحُفِيعِي عَامِرَ بِنَ الطُّفَيْلِ»، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ عَلَيْكِ خَيْلاً وَرَجُلاً، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: وَاللّهِ مَا هَمَمْتُ بِاللّهِ عَامِرٌ لأَرْبَدَ: وَيْحَكَ أَيْنَ مَا كُنْتُ أَمَرْتُكَ بِهِ؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا هَمَمْتُ بِالّذِي عَامِرٌ لأَرْبَدَ: وَيُحَكَ أَيْنَ مَا كُنْتُ أَمَرْتُكَ بِهِ؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا هَمَمْتُ بِالّذِي عَامِرٌ بَنِ الْطُهْنِلِ الطَّاعُونَ فِي عُنُقِهِ؟ وَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، بَعَثَ اللّهُ عَلَى عَامِر بْنِ الْطُفَيْلِ الطَّاعُونَ فِي عُنُقِهِ؟ وَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ

# # #

#### [وفد عبدالقيس]

وَقَدِمَ وَفْدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) في أن يجعل له الأمر من بعده، فأبي، فقال عامر: والله لأملأنها...

<sup>(</sup>٢) وكان نازلاً في بيت امرأة من بني سلول، فأصيب بغُدّة في عنقه، فصار يقول: أغُدّة كغدّة البعير وموت في بيت سلولية؟ فوثب على فرسه، وصار يعدو به حتى سقط عنه ميتاً.

وأما أربد فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته.

 <sup>(</sup>٣) وهي الوفادة الأولى لهم، وكانت قبل الفتح سنة خمس أو قبلها. أما الثانية: فكانت عام الوفود.

<sup>(</sup>٤) وهي قريش.

نَأْخُذُ بِهِ، وَنَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَذْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ، أَتَذْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّهِ وَحْدَهُ، أَتَذْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ، وَإِقَامُ الْصَلاَةِ، وَإِيتَاءُ الْزَكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (١)، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ. وَأَنْهَاكُمْ وَرَاءَكُمْ اللّهُ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ. وَأَنْهَاكُمْ وَرَاءَكُمْ (٢)، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ. وَأَنْهَاكُمْ وَرَاءَكُمْ (٢).

وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ هٰذِهِ الأَرْبَعِ، أَيْ: عَنِ الانْتِبَاذِ بِهَا، لأَنَّهُ يُسْرِعُ إِلَيْهَا الإِسْكَارُ<sup>(٣)</sup>.

(وَالدُّبَّاءُ: الْقَرْءُ (٤)، وَالْحَنْتَمُ: نَوْعٌ مِنَ الْجِرَارِ، وَالنَّقِيرُ: أَصْلُ الْنَّخْلَةِ الْمَنْقُورُ (٥)، وَالْمُزَفَّتُ: الْمُطْلِيُّ بِالزِّفْتِ).

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا: إِقَامُ الْصَّلاَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْشَّهَادَتَيْنِ تَبَرُّكاً؛ لأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الْشَّهَادَةِ.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) ولم يَذكر الحج لأنه لم يُفرَض وقتها، لأن وفادتهم هذه كانت قبل العام الخامس كما تقدم، والحج إنما فُرض في العام الخامس علىٰ ما عليه الأكثرون، وقال الشافعي: فُرض في العام السادس.

وإنما عَرَف الرسول ﷺ الإيمان بالإسلام لما بينهما من الترادف، قال تعالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) ولكثرة الأشربة بينهم.

<sup>(</sup>٤) اليابس.

<sup>(</sup>٥) علىٰ شكل إناء.

#### [وفد بني حَنيفة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ بَنِي حَنِيفَةَ، وَفِيهِمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، فَأَتَوْا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْتَرُ بِالثَّيَابِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، فِي يَدِهِ عَسِيبٌ مِنْ سَعَفِ الْنَخُل(١)، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَسْتُرُونَهُ بِالثِّيَابِ كَلَّمَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَوْ سَأَلْتَنِي هٰذَا الْعَسِيبَ الَّذِي فِي يَدِي مَا أَعْطَيْتُكَ»، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا الْيَمَامَةَ ارْتَدَّ عَدُوُّ اللَّهِ، وَتَنَبَّأَ، وَقَالَ: إِنِّي أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْجَعُ الْسَّجَعَاتِ، وَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَجَّ فِي بِئْرِ فَكَثُرَ مَاؤُهَا، وَتَفَلَ فِي عَيْن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ وَكَانَ أَرْمَدَ فَبَرَأَ، فَتَفَلَ اللَّعِينُ فِي بِئْرِ فَغَارَ مَاؤُهَا، وَفِي عَيْن بَصِيرِ فَعَمِي، وَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَ شَاةٍ حَلُوبِ فَارْتَفَعَ دَرُّهَا وَيَبِسَ ضَرْعُهَا، ثُمَّ إِنَّ الْلَّعِينَ وَضَعَ عَنْ قَوْمِهِ الْصَّلاةَ، وَأَحَلَّ لَهُمُ الْخَمْرَ وَالزُّنَى، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَشْهَدُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَقَدْ كَانَ كَتَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مِنْ مُسَيْلِمَةً رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ مَعَكَ فِي الأَمْرِ، إِنَّ لَنَا نِصْفَ الأَمْرِ، وَلِقُرَيْشِ نِصْفَ الأَمْرِ.

فَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ رَسُولُهُ بِهٰذَا الْكِتَابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الْرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهي الجريدة المستقيمة إذا جُرِّدت من ورقها.

### [وفد طَيّىء]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفْدُ طَيْءٍ، وَفِيهِ زَيْدُ الْخَيْلِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ سَيْدُهُمْ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْةِ: «مَا ذُكِرَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بِفَضْلٍ ثُمَّ جَاءَنِي إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَا يُقَالُ فِيهِ إِلاَّ مَا فِيهِ»، ثُمَّ سَمَّاهُ زَيْدَ الْخَيْرِ.

### [وفد كِنْدَة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَدُ كِنْدَةَ فِي ثَمَانِينَ أَوْ سِتِينَ رَاكِباً، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَسَجِدَهُ، قَدْ رَجَّلُوا جُمَمَهُمْ (٢)، وَتَسَلَّحُوا، وَلَبِسُوا جُبَّاتِ الْجِبَرَاتِ (٣) مُكَفَّفَة بِالْحَرِيرِ، فَقَالَ عَلَيْةٍ: «أَوَلَمْ تُسْلِمُوا؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَمَا هٰذَا الْحَرِيرُ فِي بِالْحَرِيرِ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَأَلْقَوْهُ. أَعْنَاقِكُمْ؟»، فَشَقُّوهُ وَنَزَعُوهُ وَأَلْقَوْهُ.

# # #

### [وفد حِمْيَر]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ الْأَشْعَرِيُّونَ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ، قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ: الْمُرَادُ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَفْدُ حِمْيَرٍ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَاللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقٌ مِنْكُمْ قُلُوباً» فَقَدِمَ الأَشْعَرِيُّونَ، فَجَعَلُوا يَرْتَجِزُونَ:

<sup>(</sup>١) واسمه زيد بن مهلهل، ولُقّب بزيد الخيل لكثرة خيله، أو لكثرة طِراده بها.

<sup>(</sup>٢) سرّحوا شعورهم.

<sup>(</sup>٣) وهي بُرود يمانيّة.

وَرَوَى مُسْلِمٌ قَوْلَهُ عَيَّةِ: «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، وَأَضْعَفُ قُلُوباً، الإيمَانُ يَمَانِ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْحُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَظْلَعِ الْشَّمْسِ»، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! جِئْنَا لِنَتَفَقَّهَ فِي الْفُدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَظْلَعِ الْشَّمْسِ»، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! جِئْنَا لِنَتَفَقَّهَ فِي الله يَكُن شَيءَ غَيْرُهُ، وَكَانَ الله وَنَسْأَلَكَ عَنْ هُذَا الأَمْرِ، فَقَالَ: «كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ اللهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ» رَوَاهُ الْبُخَادِيُ . (وَالْفَدَّادُونَ: جَمْعُ فَذَادٍ، وَهُو مَنْ يَعْلُوْ صَوْتُهُ فِي إِبْلِهِ وَخَرْثِهِ).

# # ##

### [وفد أزد شنوءة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَرَدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الأَزْدِيُ فِي وَفْدِ مِنْ الأَزْدِ، فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ، فَأَمَّرَهُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِدَ بِمَنْ أَسْلَمَ أَهْلِ أَسْلَمَ أَهْلَ الشَّرُكِ مِنْ قَبَائِلِ الْيَمَنِ، فَفَعَلَ، وَقَاتَلَ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ جُرَشَ، فَقَتَلَهُمْ قَتْلاً شَدِيداً، وَكَانُوا بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ لَهُمَا: "إِنَّ بُدُنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ لَهُمَا: "إِنَّ بُدُنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ مَنْهُمْ، فَكَرِ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ لَهُمَا: "إِنَّ بُدُنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ مُنَى اللّهِ مَكُولًا إِلَى قَوْمِهِمَا، فَوْمِهِمْ - فَخَرَجَا إِلَى قَوْمِهِمَا، فَوَجَدَاهُمْ قَدْ أُصِيبُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا قَالَ، وَفِي فَوَجَدَاهُمْ قَدْ أُصِيبُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا قَالَ، وَفِي الْسَاعَةِ الّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ، فَخَرَجَ وَفَدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا قَالَ، وَفِي الْسَاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ، فَخَرَجَ وَفَدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَتَى لَهُمْ حِمَى لَهُمْ حَمَى لَهُمْ حَمَى لَهُمْ حَمَى لَهُمْ حَمَى لَهُ مَا عَوْلَ قَرْيَتِهِمْ.

# # # #

<sup>(</sup>١) أقطع لهم أرضاً فيها كلأً للرعي.

### [وفد بني الحارث]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بِنَجْرَانَ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ، فَخَرَجَ خَالِدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَ الْرُكْبَانَ يَضْرِبُونَ فِي كُلُّ وَجَهِ، فَخَرَجَ خَالِدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَ الْرُكْبَانَ يَضْرِبُونَ فِي كُلُّ وَجَهِ، وَيَقُولُونَ: أَيُّهَا الْنَاسُ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا تَسْلَمُوا، فَأَسْلَمَ وَيَدُعُونَ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَيَقُولُونَ: أَيُّهَا الْنَاسُ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَأَسْلَمَ النَّاسُ، ثُمَّ أَقْبَلَ خَالِدٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ وَفْدُهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ أَقْبَلَ خَالِدٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، وَمَعَهُ وَفْدُهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الطَّلاَهُ وَالسَّلامُ: "لَا مَعْدُ وَلَا مَنْ فَاللّهُ مُنْ قَالَلُكُمْ؟» قَالُوا: كُنَا نَجْتَمِعُ وَلاَ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: وَلاَ نَبْدَأُ أَحَداً بِظُلْمٍ، قَالَ: "صَدَقْتُمْ» وَأَمَّر عَلَيْهِمْ قَيْسَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ.

# # #

#### [وفد هَمدان]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفْدُ هَمْدَانَ، وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ (') وَالْعَمَائِمُ الْعَدَنِيَّةُ عَلَى الرَّوَاحِلِ الْمَهْرِيَّةِ وَالأَرْحَبِيَّةِ (')، وَمَالِكُ بْنُ النَّمَطِ يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، فَكَتَبَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كِتَاباً أَقْطَعَهُمْ فِيهِ مَا سَأَلُوهُ، وَأَمَّرَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ مَا سَأَلُوهُ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مَا سَأَلُوهُ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مَا لَكُ بْنَ النَّمَطِ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ.

# # #

<sup>(</sup>١) المقطعات: ثياب مَخيطة، والجبرات: برود.

<sup>(</sup>٢) الإبل النجيبة.

### [وفد مُزَيْنَة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَدُ مُزَيْنَةً، رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّفٍ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعُ مِنْةِ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَنْصَرِفَ، قَالَ: هَا عِنْدِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ تَمْرٍ، مَا أَظُنُهُ يَقَعُ قَالَ: هَا عُمْرُ! زَوِّدِ الْقَوْمِ، قَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ تَمْرٍ، مَا أَظُنُهُ يَقَعُ مِنَ الْقَوْمِ مَوْقِعاً، قَالَ: «انْطَلِقْ فَزَوْدُهُمْ»، فَانْطَلَقَ بِهِمْ عُمَرُ، فَأَدْ خَلَهُمْ مَنْزِلَهُ، مِنْ الْقَوْمِ مَوْقِعاً، قَالَ: قَالَ: فَلَمَّا دَخَلْنَا إِذَا فِيهَا مِنَ الْتَمْرِ مِثْلُ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْجَمَلِ الْعَرْبُ وَمُا أَفْوَمُ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ، وَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ، فَنَظَرْتُ وَمَا أَفْقِدُ مَوْضِعَ تَمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهَا.

(وَالأَوْرَقُ: مَا فِي لَوْنِهِ بَيَاضٌ إِلَى سَوَادٍ).

# # #

#### [وفد دَوْس]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفَدُ دَوْسٍ، وَكَانَ قُدُومُهُمْ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ، وَكَانَ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الْدَّوْسِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِهَا، فَخَوَّفَهُ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَمْرَهُ، وَقَالُوا لَهُ: لاَ تُكَلِّمُهُ، وَلاَ تَسْمَعْ مِنْهُ، ثُمَّ رَآهُ قَائِماً يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَمِعَ مِنْهُ كَلاَماً حَسَناً، قَالَ: فَمَكَثْتُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الْكَعْبَةِ، فَسَمِعَ مِنْهُ كَلاماً حَسَناً، قَالَ: فَمَكَثْتُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى بَيْتِهِ، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي اللّه بَيْتِهِ، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُوسُفِ (١) أَنْ كَتَى سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُوسُفِ (١) أَنْ كَذَا وَكَذَا ؟ فَوَاللّهِ مَا بِرِحُوا يُخَوِّفُونِي أَمْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُوسُفِ (١) أَنْ كَتَى سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُوسُفِ (١) أَنْ يُسْمِعَنِيهِ، فَسَمِعْتُ قَوْلاً حَسَناً، فَاعْرِضَ عَلَيَّ اللهُ إِلاَّ أَنْ يُسْمِعَنِيهِ، فَسَمِعْتُ قَوْلاً حَسَناً، فَاعْرِضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الإِسْلامَ، وتَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، فَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، فَلاَ عَلَى أَمْرَكَ، فَعَرَضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الإِسْلامَ، وتَلاَ عَلَيَّ الْقُرْآنَ، فَلاَ

<sup>(</sup>١) بقطن.

وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَلاَ أَمْراً أَعْدَلَ مِنْهُ، فَأَسْلَمْتُ، وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرُقٌ مُطَاعٌ فِي قَوْمِي، وَإِنِّي رَاجِعٌ إِلَيْهِمْ فَدَاعِيهِمْ إِلَى الإسلام، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي آيَةً، قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةٍ (١) تُطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِر، وَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيِّ مِثْلُ الْمِصْبَاحِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ فِي غَيْرِ وَجْهِي، إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولُوا: مُثْلَةٌ (٢) وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لِفِرَاقِ دِينِهِمْ، قَالَ: فَتَحَوَّلَ فَوَقَعَ فِي رَأْس سَوْطِي كَالْقِنْدِيلِ الْمُتَعَلِّقِ، وَأَنَا أَهْبِطُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْثَنِيَّةِ، حَتَّى جِثْتُهُمْ وَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ، قَالَ: فَدَعَوْتُ أَبِي إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ، وَدَعَوْتُ زَوْجَتِي فَأَسْلَمَتْ، ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْساً إِلَى الإِسْلاَم، فَأَبْطَؤُوا عَلَيّ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُ قَدْ غَلَبَنِي عَلَى دَوْسِ الْزُنَىٰ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمّ اهْدِ دَوْساً»، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى اللّهِ، وَارْفُقْ بِهِمْ»، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ أَزَلْ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللّهِ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ، فَنَزَلْتُ الْمَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتاً مِنْ دُوْس، ثُمَّ لَحِقْنَا برَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

# # # #

### [وفد نصاری نجران]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ (٣)، وَكَانُوا سِتِّينَ رَاكِباً، وَأَمِيرُهُمُ الْعَاقِبُ، وَصَاحِبُ وَسَاحِبُ وَسَاحِ وَسَاحِبُ وَسَامِ وَسَاحِ وَسَاحِ وَسَاحِ وَسَاحِبُ وَسَاحِ و

<sup>(</sup>١) وهي طريق في الجبل.

<sup>(</sup>٢) غيب.

<sup>(</sup>٣) وهي بلدة تبعد عن مكة ٢٠٠ كيلومتراً تقريباً إلى جهة اليمن. وكان قدومهم على رسول الله ﷺ لأنه أرسل لهم كتاباً يدعوهم فيه إلى الإسلام.

- وَاسْمُهُ الأَيْهَمُ، وَيُقَالَ: شُرَخبِيلٌ -، وَأَبُو حَارِفَةَ أَخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلِ قَدْ شَرُفُوهُ فَيهِمْ وَدَرَسَ كُتُبَهُمْ، وَكَانَتْ مُلُوكُ الْرُومِ مِنْ أَهْلِ الْنَصْرَائِيَّةٍ قَدْ شَرْفُوهُ وَمَوْلُوهُ، وَكَانَ يَعْرِفُ أَهْرَ النَّبِي عَيْلًا وَشَأْنَهُ وَصِفَتَهُ مِمَّا عَلِمَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلْكِنْ حَمَلَهُ الْجَهْلُ عَلَى الاستِمْرَارِ فِي النَّصْرَائِيَّةِ، لِمَا يَرَى مِنْ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلْكِنْ حَمَلَهُ الْجَهْلُ عَلَى الاستِمْرَارِ فِي النَّصْرَائِيَّةِ، لِمَا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا، فَدَعَاهُمُ النَّبِي عَيْلًا إِلَى الإِسْلاَمِ، وَتَلاَ عَلَيْهِمُ الْفُونَانَ، فَامْتَنَعُوا، فَقَالَ: "إِنْ أَنْكَرْتُمْ مَا أَقُولُ فَهَلُمْ أَبُاهِلُكُمْ، (۱)، فَقَالَ الْفُرْرَانَ نَبِيًا فَلاَعَنَّاهُ - يَعْنِي بَاهَلْنَاهُ - لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا شُرَحْبِيلٌ: فَوَاللّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًا فَلاَعَنَّاهُ - يَعْنِي بَاهَلْنَاهُ - لاَ نُفْلِحُ نَحْنُ وَلاَ عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا أَبُداً، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، أَلْفِ فِي رَجَبِ، وَأَلْفِ فِي مَنْ بَعْدِنَا أَبُداً، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، أَلْفِ فِي رَجَبٍ، وَأَلْفِ فِي مَنْ بَعْدِنَا أَبُداً، وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، أَلْفٍ فِي رَجَبٍ، وَأَلْفِ فِي مَفَلَهُ مُ كُلُّ حُلَّةٍ أُوْقِيَةً (۲).

\* \* \*

### [وفد رسولِ فروةَ الجُذاميّ]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ رَسُولُ فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجُذَامِيِّ بِإِسْلاَمِهِ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ.

**\*\* \*\* \*** 

### [وفد ضِمَام بنِ ثَعلبة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً، بَعَثَهُ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا نَحْنُ

<sup>(</sup>١) المباهلة: لَعْنِ الكاذب منهما.

<sup>(</sup>۲) من فضة، وهي تساوي ۱۲۰ غراماً.

جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ؛ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ بِالْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُ ﷺ مُتُّكِىءٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْنَا: هِلْمَ الْرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطْلِب؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ أَجَبْنُكَ»، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ (١) عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ تَجِدْ (١) عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: «اللّهُمْ نَعَمْ» قَالَ: ورَبِّ مَنْ قَبْلُكَ: آللهُ أَرْسَلُكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللّهُمْ نَعَمْ» قَالَ: «اللّهُمْ نَعَمْ» قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللّهِ: آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ الْسَنَةِ؟ قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: آنشُدُكَ بِاللّهِ: آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ الْسَنَةِ؟ قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: آمَنُكُ بِاللّهِ: آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ الْسَنَةِ؟ قَالَ: «اللّهُمَّ نَعَمْ»، قَالَ: آمَنْتُ بِمَا أَنْ تَصُومَ هٰذَا الشَّهُرَ مِنَ الْسَنَةِ؟ قَالَ: هَنْ مُنْ مُنَ مُ مُنَ مُ مُنَ مُ أَنَى قُومَهُ فَأَسْلُمُوا جَمِيعاً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ جِفْتَ بِهِ. ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَسْلُمُوا جَمِيعاً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ عَنْ اللّهُ مُنْ ضَمَام بْنِ ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

# # ## ##

# [وفد طَارقِ بنِ عبدِاللهِ وقومِه]

وَوَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ طَارِقُ بْنُ عَبْدِاللّهِ الْمُحَارِبِي، وَقَوْمُهُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَمْتَارُونَ (٢) تَمْراً، فَلَقِيَهُمُ النّبِيُ ﷺ لَمّا دَنَوْا مِنْ حِيطانِها (٣) وَنَخْلِهَا، وَلَمْ يَغْرِفُوهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُمْ جَمَلاً أَحْمَرَ بِتَمْرِ، وَانْظَلَقَ بِهِ (٤)، قَالَ طَارِقٌ: فَلَمّا تَوَارَى عَنّا بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَنَخْلِهَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ وَاللّهِ مَا بِعْنَا جَمَلَنَا فَلَمّا تَوَارَى عَنّا بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَنَخْلِهَا، قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ وَاللّهِ مَا بِعْنَا جَمَلَنَا

<sup>(</sup>١) فلا تغضب.

<sup>(</sup>۲) يشترون.

<sup>(</sup>٣) من بساتيها.

<sup>(</sup>٤) ولم يسلمهم التمر.

مِمَّنْ نِعْرِفُهُ، وَلاَ أَخَذْنَا لَهُ ثَمَناً، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَنَا: لاَ تَلاَوَمُوا، لَقَدْ رَأَيْتُ وَجُهِ رَأَيْتُ وَجُهِ لَا يَغْدُرُكُمْ، مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجهِهِ وَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ إِلَيْكُمْ، هٰذَا تَمْرُكُمْ، فَكُلُوا وَاشْتَوْفُوا، فَأَكُلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا وَاسْتَوْفَيْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا وَاشْتَوْفَيْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا وَاشْتَوْفَيْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ إِذَا هُو قَاثِمْ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَأَدْرَكُنا مِنْ خِطْبَتِهِ وَهُو يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الْصَدَقَة خَيْرٌ لَكُمْ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَىٰ».

# # ##

### [وفد تُجيب]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ تُجِيبَ (۱) ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، قَدْ سَاقُوا مَعَهُمْ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ (۲)، فَسُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِمْ، وَأَمْرَ بِلاَلاَ أَنْ يُحْسِنَ ضِيَافَتَهُمْ، ثُمَّ جَاوُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَأَكْرَمَ مَنْزِلَتَهُمْ، وَأَمْرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ بِأَرْفَعِ مَا كَانَ يُجِيزُ بِهِ الْوُفُودَ. قَالَ: «هَلْ بَقِيَ يُودَعُونَهُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَجَازَهُمْ بِأَرْفَعِ مَا كَانَ يُجِيزُ بِهِ الْوُفُودَ. قَالَ: «هَلْ بَقِي مِنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» قَالُوا: عُلامٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا، هُوَ أَحَدَثُنَا سِنًا، قَالَ: «أَرْسِلُوهُ إِلَيْنَا»، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَاللّهِ مَا أَخْرَجَنِي مِنْ بِلاَدِي «أَرْسِلُوهُ إِلَيْنَا»، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَاللّهِ مَا أَخْرَجَنِي مِنْ بِلاَدِي اللّهِ أَنْ يَنْجَعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي، وَأَنْ يَرْحَمَنِي، وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي، فَقَالَ اللّهُ أَنْ يَعْفِرَ لِي، وَأَنْ يَرْحَمَنِي، وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "اللّهُمُ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاجْعَلْ غِنَايَ فِي قَلْبِهِمْ، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِمَا أَمْرَ بِهِ لِرَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْطَلَقُوا رَاجِعِينَ إِلَى أَهْلِهِمْ، ثُمَّ وَافُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِمِنَى سَنَةً عَشْرِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟» قَالُوا: يَا وَافُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِمِنْى سَنَةً عَشْرِ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْغُلَامُ؟» قَالُوا: يَا

<sup>(</sup>١) وهي قبيلة من كِنْدة.

<sup>(</sup>۲) مما زاد عن فقرائهم.

رَسُولَ اللّهِ! مَا رَأَيْنَا مِثْلَهُ قَطَّ، وَلاَ حُدُثْنَا بِأَقْنَعَ مِنْهُ بِمَا رَزَقَهُ اللّهُ، لَوْ أَنَّ الْنَاسَ اقْتَسَمُوا الْدُنْيَا مَا نَظَرَ نَحْوَهَا، وَلاَ الْتَفَتَ إِلَيْهَا.

₩ ₩ ₩

## [وفد بني سعدِ هُذَيم]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي سَعْدِ هُذَيْم، رَوَى الْوَاقِدِيُ عَنِ ابْنِ النَّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ مِنْ سَعْدِ هُذَيْم، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَافِداً فِي نَفْرِ مِنْ قَوْمِي، فَبَايَعْنَاهُ عَلَيْه، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى رِحَالِنَا وَقَدْ خَلَّفْنَا أَصْغَرَنَا، فَبَعَثَ عَلَيْهِ قَوْمِي، فَبَايَعْنَاهُ فِي طَلَبِنَا، فَأُتِي بِنَا إِلَيْهِ، فَتَقَدَّمَ صَاحِبُنَا إِلَيْهِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الصَّلاةُ وَالسَّلام، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّهُ أَصْغَرُنَا وَخَادِمُنَا، فَقَالَ: «أَصْغَرُ الْقَوْمِ الإِسْلام، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّهُ أَصْغَرُنَا وَخَادِمُنَا، فَقَالَ: «أَصْغَرُ الْقَوْمِ اللّهِ عَلَيْكَ»، قَالَ: فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا وَأَقْرَأَنَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ»، قَالَ: فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا وَأَقْرَأَنَا بِدُعَاء رَسُولَ اللّه عَلَيْنَا، فَكَانَ يَؤُمُّنَا، فَرَجَعْنَا إِلَى قَوْمَنَا، فَرَزَقَهُمُ اللهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْمَ، فُمَا مُ فَكَانَ يَؤُمُّنَا، فَرَجَعْنَا إِلَى قَوْمَنَا، فَرَزَقَهُمُ اللّهُ الإَسْلامَ.

# # #

### [وفد بني فزارة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ بَنِي فَزَارَةً لَمَّا رَجَعَ مِنْ تَبُوكَ بِضْعَةً عَشَرَ رَجُلاً، وَهُمْ مُسْنِتُونَ (١) عَلَى رِكَابٍ عِجَافٍ (٢)، فَسَأَلَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ بِلاَدِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَتَتْ بِلاَدُنَا، وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا، بِلاَدِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَتَتْ بِلاَدُنَا، وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا،

<sup>(</sup>١) أصابهم قحط.

<sup>(</sup>٢) إبل هزيلة.

وَأَجْدَبَ جَنَابُنَا<sup>(۱)</sup>، وَغَرِثَ<sup>(۲)</sup> عِيَالُنَا، فَاذْعُ رَبَّكَ يَغِيثُنَا، فَصَعِدَ ﷺ الْمِنْبَرَ وَدَعَا لَهُمْ<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

### [وفد بني أَسَد]

# ## ##

### [وفد بَهْراءَ]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ بَهْرَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَكَانُوا ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَلَمَّا انْتَهُوْا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحَّبَ بِهِمْ، وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةٌ (٦) مِنْ حَيْسٍ (٧)، فَأَكَلُوا مِنْهَا خَتَى نَهِلُوا (٨)، وَرُدَّتِ الْقَصْعَةُ وَفِيهَا شَيْءٌ، فَجُمِعَ فِي قَصْعَةٍ صَغِيرَةٍ،

<sup>(</sup>١) ما حولنا.

<sup>(</sup>٢) جاع.

<sup>(</sup>٣) فأغاثهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) وفيهم طليحة بن خويلد الذي ادّعىٰ النبوة بعد ذلك.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) قصعة.

<sup>(</sup>٧) تمر وأقِط وسمن، تُخلط وتُعجن وتُسوّى، كالثريد.

<sup>(</sup>۸) شبعوا.

وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أُمْ سَلَمة، فَأَصَابَ مِنْهَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ، حَتَّى نَهِلُوا، ثُمَّ أَكُلُوا مِنْهَا هُمْ وَالضَّيْفُ(') مَا أَقَامُوا يُرَدُدُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَمَا تَغِيضُ('')، حَتَّى جَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا مَعْبَدِ! إِنَّكَ تُنْهِلُنَا ' مِن عَلَيْهِمْ، وَمَا تَغِيضُ ('')، حَتَّى جَعَلُوا يَقُولُونَ: يَا أَبَا مَعْبَدِ! إِنَّكَ تُنْهِلُنَا مِنْ أَكُلُ مِنْهِ هَذَا إِلاَّ فِي الْحِينِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَبُو مَعْبَدِ بِخَبَرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا وَرَدَّهَا، وَأَنَّ هٰذِهِ بَرَكَةُ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ مَعْبَدِ بِخَبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا وَرَدَّهَا، وَأَنَّ هٰذِهِ بَرَكَةُ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْمَالُمُ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ: نَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ! وَازْدَادُوا يَقِيناً، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَأَقَامُوا أَيَّاماً، ثُمَّ وَدَّعُوا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَمْرَ لَهُمْ وَتَعُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمْ، وَأَمْرَ لَهُمْ وَتَعُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَأَعْمَ لَهُمُ وَتَعُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَأَنْهُمُ وَا إِلْى أَهْلِهِمْ.

# # #

### [وفد عُذرة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ عُذْرَةً، وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَرَحَّبَ بِهِمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَأَسْلَمُوا، وَبَشَّرَهُمْ بِفَتْحِ الْشَّامِ، وَهَرَبِ هِرَقْلَ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَدْ أُجِيزُوا (٤٠).

**\*\* \*\* \*\*** 

### [وفد بَلي]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ بَلِيِّ، فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ:

<sup>(</sup>١) أي: أكل منها المقداد والوفد بعدما رُدت عليهم.

<sup>(</sup>٢) وما تَنْقُص.

<sup>(</sup>٣) تُشبعنا.

<sup>(</sup>٤) بجوائز.

«الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَاكُمْ لِلإِسْلاَمِ، فَكُلُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهُوَ فِي النّارِ»، ثُمَّ وَدَّعُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ أَجَازَهُمْ (١٠).

\* \* \*

### [وفد بنى مُرّة]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ بَنِي مُرَّةَ، وَكَانُوا ثَلاَثَةً عَشَرَ رَجُلاً، فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «كَيْفَ الْبِلاَدُ؟» فَقَالُوا: وَاللّهِ إِنَّا لَمُسْنِتُونَ<sup>(٢)</sup>، فَاذْعُ اللّهَ لَنَا، فَقَالَ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اسْقِهِمُ الْعَيْثَ»، ثُمَّ أَقَامُوا أَيَّاماً، وَرَجَعُوا بِالْجَائِزَةِ<sup>(٣)</sup>، فَوَ جَعُوا بِالْجَائِزَةِ (٣)، فَوَ جَعُوا بِالْجَائِزَةِ (٣)، فَوَ جَعُوا بِالْجَائِزةِ (٣)، فَوَ جَعُوا بِاللّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ (٤) اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ (٤).

# # #

### [وفد خَولان]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ خَوْلاَنَ<sup>(٥)</sup>، وَكَانُوا عَشَرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِاللهِ مُصَدِّقُونَ بِرَسُولِهِ، وَقَدْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ آبَاطَ الإِبِلِ، وَرَكِبْنَا حُزُونَ مُؤْمِنُونَ بِاللهِ مُصَدِّقُونَ بِرَسُولِهِ، وَقَدْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ آبَاطَ الإِبِلِ، وَرَكِبْنَا حُزُونَ الأَرْضِ<sup>(٦)</sup> وَسُهُولَهَا، وَالْمِنَّةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ، فَقَالَ حُزُونَ الأَرْضِ<sup>(٦)</sup> وَسُهُولَهَا، وَالْمِنَّةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسِيرِكُمْ إِلَيَّ: فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ

<sup>(</sup>١) أعطاهم جوائز.

<sup>(</sup>٢) أصابنا قحط.

<sup>(</sup>٣) بالهدية.

<sup>(</sup>٤) وأخصبت بعد ذلك بلادهم.

<sup>(</sup>٥) من اليمن.

<sup>(</sup>٦) مرتفعاتها.

خَطَاهَا بَعِيرُ أَحَدِكُمْ حَسَنَةً، وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: زَائِرِينَ لَكَ: فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ثُمَّ عَلَّمَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الْدِينِ، وَأَمَرَهُمْ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَأَنْ لاَ يَظْلِمُوا أَحَداً، ثُمَّ أَجَازَهُمْ، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَهَدَمُوا الْصَّنَمَ الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَهُ.

# # #

### [وفد مُحارب]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ مُحَارِب، وَكَانُوا أَغْلَظَ الْعَرَبِ وَأَفَظَهُمْ عَلَيْهِ أَيَّامَ عَرْضِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهُمْ عَرْضِهِ عَلَى الْقَبَائِلِ (١) يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، فَجَاءَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ، فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ.

**\*\* \*\* \*** 

### [وفد صداءَ]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ صُدَاءً (٢)، وَكَانُوا خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلاَم، وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِم، فَفَشَا فِيهِمُ الإِسْلاَمُ (٣).

# # ##

<sup>(</sup>١) بعُكاظ.

<sup>(</sup>٢) من اليمن.

<sup>(</sup>٣) وقدم على رسول الله على منه منه في حِجة الوداع، وذَكر رئيسُهم زياد بن الحارث لرسول الله على أن لهم بئراً إذا كان الصيف قَلَّ ماؤها، وطلب منه أن يدعو الله لهم في بئرهم، فقال رسول الله على «ناولني سبع حصيات» فعركهن بيده، ثم دفعهن إليه وقال: "إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة حصاة، وسَمُ الله قال زياد: ففعلت، فما أدركنا لها قعراً حتى الساعة.

#### [وفد غسان]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ ﷺ وَفْدُ غَسَّانَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَسْلَمُوا، فَأَجَازَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِجَوَائِزَ، وَانْصَرَفُوا رَاجِعِينَ (١).

\* \* \*

#### [وفد سَلامان]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلِيْهِ وَفْدُ سَلاَمَانَ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَأَسْلَمُوا، وَشَكَوْا إِلَيْهِ جَذْبَ بِلاَدِهِمْ بِلاَدِهِمْ، فَدَعَا لَهُمْ، ثُمَّ وَدَّعُوهُ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِالْجَوَائِزِ، وَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ فَوَجَدُوهَا قَدْ أُمْطِرَتْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي دَعَا لَهُمْ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ.

\* \* \*

#### [وفد بني عَبس]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ بَنِي عَبْسٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ قَدِمَ عَلَيْنَا قُرَّاؤُنَا وَأَخْبَرُونَا: أَنْ لاَ إِسْلاَمَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ، وَلَنَا أَمْوَالٌ وَمَوَاشٍ، فَإِنْ كَانَ لاَ إِسْلاَمَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةَ لَهُ بِعْنَاهَا وَهَاجَرْنَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: السَّلاَمُ لِمَنْ لاَ هِجْرَةً لَهُ بِعْنَاهَا وَهَاجَرْنَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «التَّقُوا اللّهَ حَنِثُ كُنْتُمْ، فَلَنْ يَلِيتَكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْئاً» (وَمَعْنَى «يَلِيتَكُمْ»: يَنْقُصَكُمْ).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ولم يستجب لهم قومهم، فكتموا إسلامهم حتى مات منهم اثنان، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك، فأخبره بإسلامه، فكان يكرمه.

#### [وفد غامِد]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ غَامِدٍ عَشَرَةٌ، فَأَقَرُوا بِالإِسْلاَم، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً فِيهِ شَرَائِعُ الإِسْلاَم، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَاباً فِيهِ شَرَائِعُ الإِسْلاَم، وَأَمَرَ أُبَيَ بُنَ كَعْبٍ فَعَلَّمَهُمْ قُرْآناً، وَأَجَازَهُمْ (١) عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَانْصَرَفُوا.

# # ##

### [وفد الأزد]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ بَيْكِيْ وَفْدُ الأَزْدِ.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سُويْدِ الأَزْدِيُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: وَفَدْتُ سَابِعَ سَبْعَةِ مِنْ قَوْمِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَكَلَّمْنَاهُ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ سَمْتِنَا وَزِيِّنَا، فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ؟» قُلْنَا: مُؤْمِنُونَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَقَالَ: "إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ؟» وَلَنَا: خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً: خَمْسٌ مِنْهَا أَمَرَثْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُوْمِنَ بِهَا، وَخَمْسٌ أَعْرَثُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُوْمِنَ بِهَا، وَخَمْسٌ تَخَلَّقْتُا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنَحْنُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكْرَهُ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ ﷺ: "مَا الْخَمْسُ النِّي أَمَرَثُكُمْ بِهَا رُسُلِي؟» قُلْنَا: أَمَرَتُنَا أَنْ نَوْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَةِه، وَرُسُلِه، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: "وَمَا الْخَمْسُ الّتِي أَمَرَثُنَا أَنْ نَقُولَ لا إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ الْكُومِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَرُسُلِه، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: "وَمَا الْخَمْسُ الّتِي أَمَرَثُنَا أَنْ نَقُولَ لا إِللّهَ إِلاَ اللّهُ وَنُقِيمَ الْقَرْبَى اللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَرُسُلِه، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: "وَمَا الْخَمْسُ الّتِي اللّهُ إِللّهُ اللّهُ مُلْلِهُ وَيُولِكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاء اللّهُ عَلَاء اللّهُ عَلَاء اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاء وَلَولُونَ مِنْ اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء وَلَولُونَ عِنْكُ اللّهُ عَلَاء وَلَولُ اللّهُ عَلَاء وَلَولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء وَلَولُ عَلَى الللّهُ عَلَاء وَلَولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَاء وَلَولُولُ الْخُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَاء اللللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَاء اللللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَاء الللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاء اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الْمُولِ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

<sup>(</sup>١) أهداهم.

فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ " ثُمَّ قَالَ ﷺ: "وَأَنَا أَزِيدُكُمْ خَمْساً، فَتَتِمُ لَكُمْ عِشْرُون خَصْلَةً إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَقُولُونَ: فَلاَ تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْكُلُونَ، وَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَشْكُنُونَ، وَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَشْكُنُونَ، وَلاَ تَبْنُوا مَا لاَ تَشْكُنُونَ، وَلاَ تَنَافَسُوا فِي شَيْءِ أَنْتُمْ عَنْهُ غَداً زَائِلُونَ، وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَشْكُنُونَ، وَلاَ تَنَافَسُوا فِي شَيْءِ أَنْتُمْ عَنْهُ غَدا زَائِلُونَ، وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ "، فَانْصَرَفُوا تُرْجَعُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ "، فَانْصَرَفُوا وَعَلَيْهِ تَعْرَضُونَ، وَارْغَبُوا فِيمَا عَلَيْهِ تَقْدَمُونَ وَفِيهِ تَخْلُدُونَ "، فَانْصَرَفُوا وَعَيْهُ وَعَلِيهِ تَعْلَدُهُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَعَمِلُوا بِهَا رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

# # # #

#### [وفد بنى المنتفق]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، قَالَ عَاصِمُ بْنُ لَقِيطٍ: إِنَّ لَقِيطَ بْنُ عَامِرِ خَرَجَ وَافِداً عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ عَاصِم بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ، قَالَ: فَوَافَيْنَاهُ عَلَيْ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ (')، فَقَام فِي النَّاسِ خَطِيباً فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! أَلاَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ الْغَدَاةِ (')، فَقَام فِي النَّاسِ خَطِيباً فَقَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! أَلاَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنَذُ أَرْبَعَةِ أَيّامٍ لِتَسْمَعُوا الْيَوْمَ، أَلاَ فَهَلْ مِنْ امْرِيءٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ لَكُمْ صَوْتِي مُنَذُ أَرْبَعَةٍ أَيّامٍ لِتَسْمَعُوا الْيَوْمَ، أَلاَ فَهَلْ مِنْ امْرِيءٍ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقُلُوا لَهُ: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ؟ أَلاَ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُلْهِيهِ حَدِيثُ نَفْسِهِ أَوْ خَدِيثُ صَاحِبِهِ، أَلاَ وَإِنِّي مَسْؤُولٌ هَلْ بَلَعْتُ؟ أَلاَ اسْمَعُوا تَعِيشُوا». الْحَدِيثَ، وَفِيهِ ذِكْرُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ('')، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا وَفِيهِ ذِكْرُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ ('')، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلامَ أُبَايِعُكَ؟ فَبَسَطَ عَيْقَ يَدَهُ وَقَالَ: "عَلَى إِقَامِ الْصَلاَةِ، وَإِيتَاءِ رَسُولُ اللّهِ عَلامَ أَبْايِعُكَ؟ فَبَسَطَ عَيْقَ يَدَهُ وَقَالَ: "عَلَى إِقَامِ الْصَلاّةِ، وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا» الْحَدِيثَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الصبح.

<sup>(</sup>٢) الإحياء بعد الموت.

### [وفد النَّخَع]

وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَفُدُ النَّخَعِ، وَهُمْ آخِرُ الوُفُودِ، فِي مِنتَيْ رَجُلِ، فَنَزَلُوا دَارَ الأَضْيَافِ، ثُمَّ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مُقِرِّينَ بِالإِسْلاَمِ، وَقَدْ كَانُوا بَايَعُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ عَمْرِو: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي سَقَرِي هٰذَا عَجَباً، قَالَ: «وَمَا رَأَيْتَ؟» قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي سَقَرِي هٰذَا عَجَباً، قَالَ: «وَمَا رَأَيْتَ؟» قَالَ: رَأَيْتُ أَتَاناً (۱) تَرَكْتُهَا كَأَنَهَا وَلَدَتْ جَذِياً أَسْفَعَ أَحْوَىٰ (۲)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَمْلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ عُلَاماً وَهُوَ ابْنُكَ» قَالَ: «اذَنُ مِنْي» غَلَاماً وَهُوَ ابْنُكَ» قَالَ: «هَلْ بِكَ مِنْ بَرَصِ تَكْتُمُهُ؟» قَالَ: وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًا مَا عَلَيْهِ غَيْرُكَ، قَالَ: «فَهُوَ ذٰلِكَ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَرَأَيْتُ الْنُعْمَانَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَلَيْهِ قُرْطَانِ وَدُمْلُجَانِ وَمُسْكَتَانِ (٤)، قَالَ: «ذَٰلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ، رَجَعَ إِلَى أَحْسَنِ زِيِّهِ وَبَهْجَتِهِ».

قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَرَأَيْتُ عَجُوزاً شَمْطَاءً (٥) خَرَجَتْ مِنَ الأَرْضِ، قَالَ: «تِلْكَ بَقِيَّةُ الْدُنْيَا».

قَالَ: وَرَأَيْتُ نَاراً خَرَجَتْ مِنَ الأَرْضِ، فَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ لِي يُقَالُ لَهُ عَمْروٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تِلْكَ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ»، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَالَةُ وَمَا الْفِتْنَةُ؟ قَالَ: «يَقْتُلُ الْنَّاسُ إِمَامَهُمْ»، وَخَالَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) وهي أنثلي الحمار.

<sup>(</sup>٢) به سواد وبياض.

<sup>(</sup>٣) حاملاً.

<sup>(</sup>٤) الدُّمْلُج: سوار يحيط بالعضُد. والمَسَك: الأساور والخلاخيل.

<sup>(</sup>٥) اختلط بياض شعر رأسها بسواده.

بَيْنَ أَصَابِعِهِ<sup>(۱)</sup>، يَحْسِبُ الْمُسِيءُ فِيهَا أَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَيَكُونُ دَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخْلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، إِنْ مَاتَ ابْنُكَ أَذْرَكَتْكَ الْفِتْنَةُ، وَإِنْ مُتَ أَنْتَ أَذْرَكَهَا ابْنُكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! ادْعُ اللّهَ أَنْ لاَ أُدْرِكَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اللّهُمُ لاَ يُدْرِكُهَا»، فَمَاتَ، فَبَقِيَ ابْنُهُ، فَكَانَ مِمَّنْ خَلَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اللّهُمُ لاَ يُدْرِكُهَا»، فَمَاتَ، فَبَقِيَ ابْنُهُ، فَكَانَ مِمَّنْ خَلَعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) أدخل بعضها في بعض.

### المقصِد الثالث

فِيمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ، وَجَمَالِ صُورَتِهِ، وَأَخْلاَقِهِ الْزَّكِيَّةِ، وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ، وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمَرْضِيَّةِ، وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ، وَهُو يَشْتَمِلُ عَلَى شَمَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ عَيَاقِةٍ.

وَفِيهِ ثَلاَتَةُ فُصُولٍ

وَفِيهِ ثَلاَتَةُ فُصُولٍ



اعْلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الإِيمَانِ بِهِ ﷺ الإِيمَانَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ خَلْقَ بَدَنِهِ الشَّرِيفِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ خَلْقُ آدَمِيٍّ مِثْلُهُ، قَالَ الأَبُوصِيرِيُّ:

فَهُ وَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيباً بَارِى النَّسَمِ مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَ وُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَ وُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم

قَالَ الْقُرْطُبِيُ: لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ ﷺ، لأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ ﷺ، لأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ أَغْيُنُنَا رُؤْيَتَهُ ﷺ.

### فَأَمَّا وَجْهُهُ الشَّرِيفُ ﷺ:

فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْنَاسِ وَجْهَا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقاً.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (١).

<sup>(</sup>١) كأحمد وابن حبان.

وَسُئِلَ الْبَرَاءُ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِثْلَ الْسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِثْلَ الْسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ مِثْلَ الْسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ مِثْلَ الْشَيْفِ؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ مِثْلَ الْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ \_ أَيْ تَالِيهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ فِي ـ أَيْ: مُقْمَرَةٍ ـ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ فِي عَيْنَى أَخْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

وَرَوَى الْتُرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ<sup>(۱)</sup> عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ نَعَتَهُ ﷺ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ، وَلاَ الْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ. (وَالْمُطَهَّمُ: الْكَثِيرُ الْسُمَنِ. وَالْمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ. (وَالْمُطَهَّمُ: الْكَثِيرُ الْوَجْهِ، بَلْ السُمَنِ. وَالْمُكَلْثَمُ: الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ (٢) أَيْ: لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ تَدْوِيرِ الْوَجْهِ، بَلْ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ قَلِيلٌ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَسِيلَ الْخَدَّيْنِ (وَالْخَدُّ الأَسِيلُ: هُوَ مَا فِيهِ اسْتِطَالَةٌ، غَيْرُ مُرْتَفِع الْوَجْنَةِ).

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ ﷺ إِذَا سُرَّ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ<sup>(٣)</sup> وَجْهِهِ (٤)، كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَصْمِ.

وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عِنْدَ الْطَّبَرَانِيِّ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِوَجْهِ مِثْلِ شِقَّةِ الْقَمَرِ. فَهٰذَا مَحْمُولٌ عَلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الالْتِفَاتِ.

<sup>(</sup>١) كالبيهقى.

<sup>(</sup>٢) الممتلىء الخدين.

<sup>(</sup>٣) وهي الخطوط التي في الجبهة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ: كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ كَأَنَّهُ دَارَةُ قَمَرٍ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، فَقُلْتُ لَهَا: شَبِّهِيهِ، قَالَتْ: كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

وَرَوَى الْدَّارِمِيُّ، وَغَيْرُهُ (١) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلرُبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ: صِفِي لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: لَوْ رَأَيْتَهُ قُلْتَ: الشَّمْسُ طَالِعَةً.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: صِفْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سُرَّ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ الْمِرْآةُ، كَأَنَّ الْجُدُرَ تُرَى فِي وَجْهِهِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَةَ (٢) يَتَلأُلأُ وَجْهُهُ تَلأَلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

# وَأَمَّا بَصَرُهُ الشَّرِيفُ عَلَيْتُهُ:

فَقَدْ وَصَفَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (٣) ﴿ (٣) .

وَرَوَى الْبُخَارِيُ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْبَيْهَقِيُّ (٥) عَنْ

<sup>(</sup>١) كالبيهقى والطبراني.

<sup>(</sup>٢) وهو هند بن أبي هالة، وهو ابن خديجة بنت خويلد من زوجها الأول أبي هالة، وهو ربيب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) ليس الحديث في البخاري كما قال الزرقاني.

<sup>(</sup>٥) بسند حسن لكثرة شواهده.

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ، كَمَا يَرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ، كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ فِي الضَّوْءِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ ﷺ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَهْنَا؟ فَوَاللّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلاَ سُجُودُكُمْ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعِنْدَ مُسْلِم مِنْ رِوَايَةِ أَنْسِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنِّي وَمُسْلِمٌ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالْسُجُودِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي».

وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّكَ فِى السَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْصُفُوفِ، السَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْصُفُوفِ، كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢).

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَرَى فِي الثُّرَيَّا أَحَدَ عَشَرَ نَجُماً (٣). وَعِنْدَ الْسُهَيْلِيِّ: اثْنَيْ عَشَرَ (٤).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَةً: وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعاً، خَافِضَ الْطَّرْفِ، نَظَرُهُ عَلَيْتُ إِلَى الأَرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ - وَهِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْلَّحْظِ، وَهُوَ النَّظَرُ بِشِقٌ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الْصُّدْغَ -.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ (٥)، مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المنذر والبيهقي مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن خيثمة.

<sup>(</sup>٤) والثريا: عنقود نجمي، ترى العين المجرّدة العاديّة فيه ستة نجوم، أما العين القوية فترى سبعة نجوم، وبعض العيون الممتازة ترى حتى ١٢ نجماً. لذا فقد استعملت كمقياس لقوة الأبصار.

<sup>(</sup>٥) الشُّفْر: حرف الجَفن الذي ينبت عليه الهُذب (الشعر).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ضَلِيعَ (') الْفَم، أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، مَنْهُوسَ الْقَدَمَيْنِ (''). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَالشَّكْلَةُ: الْحُمْرَةُ تَكُونُ فِي بِيَاضِ الْعَيْنِ، وَهُوَ مَحْمُودٌ مَحْبُوبٌ، وَأَمَّا الشُّهْلَةُ فَإِنَّهَا حُمْرَةٌ فِي سَوَادِهَا).

وَعِنْدَ الْتُرْمِذِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ نَعَتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ، مُشْرَبٌ (٣)، أَذْعَجُ الْعَيْنَ (٤)، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ ـ وَهِيَ شَعَرُ الْعَيْنِ (٥) ـ.

وَعِنْدَهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَار.

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النّبِيُ وَيَلِيُ إِلَى الْيَمَنِ، فَرَآنِي حَبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ لِي: صِفْ أَبَا الْقَاسِم، فَقُلْتُ: لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْيَبْرُ: وَمَاذَا؟ وَلاَ بِالْقَصِيرِ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ: قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ سَكَتُ، فَقَالَ الْحَبْرُ: وَمَاذَا؟ قُلْتُ: هٰذَا مَا يَحْضُرُنِي، قَالَ الْحَبْرُ: فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ، حَسَنُ الْلُحْيَةِ، ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: هٰذَا مَا يَحْضُرُنِي، قَالَ الْحَبْرُ: فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ، حَسَنُ الْلُحْيَةِ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ: هٰذِهِ وَاللّهِ صِفَتُهُ، قَالَ الْحَبْرُ: فَإِنِّي أَجِدُ هٰذِهِ الْصُفَةَ فِي سِفْرِ آبَائِي، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النّاسِ كَافَّةً.

#### وَأُمَّا سَمْعُهُ الْشَّريفُ:

فَقَدْ قَالَ ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ الْسَمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ أَلْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلّهِ تَعَالَى» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ.

<sup>(</sup>١) واسع.

<sup>(</sup>٢) قليل لحم القدمين.

<sup>(</sup>٣) بحمرة.

<sup>(</sup>٤) الدُّعْجة: اشتداد السواد والبياض مع الاتساع.

<sup>(</sup>٥) غزارة فيه مع طول.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ: «قَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟» قَالُوا: مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «إِنِّي لِأَسْمَعُ أَطِيطَ الْسَمَاءِ، وَمَا تُلاَمُ أَن تَبْطُ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ» (وَالأَطِيطُ: الصَّوْتُ).

# وَأَمَّا جَبِينُهُ الْكَرِيمُ:

فَقَدْ كَانَ ﷺ وَاضِحَ الْجَبِينِ، مَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ<sup>(١)</sup>، بِهٰذَا وَصَفَهُ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ، صَلْتُ الْجَبِينِ ـ أَيْ: وَاضِحُهُ ـ.

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْصَّحَابَةِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْجِسْمِ، عَظِيمُ الْجَبْهَةِ، دَقِيقُ الْحَاجِبَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ، وَفُسِّرَ بِالْمُقَوَّسِ الْطُويلِ الْوَافِرِ الْوَافِرِ الْشَعَرِ، ثُمَّ قَالَ: سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ.

وَعَنْ مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ قَالَ: أَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ: اسْمَعْ وأَطِعْ يَا ابْنَ الطَّاهِرَةِ البِكْرِ الْبَتُولِ، إِنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحِلٍ، فَجَعَلْتُكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُذَ، وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، فَسِرْ لأَهْلِ فَحْلٍ، فَجَعَلْتُكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ، فَإِيَّايَ فَاعْبُذَ، وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، فَسِرْ لأَهْلِ سُورَانَ: إِنِّي أَنَا اللّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ أَزُولُ، صَدِّقُوا النَّبِيَّ الأُمُيَّ، صَاحِبَ الْجَمَلِ وَالْمِدْرَعَةِ (٢) وَالْعِمَامَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْهِرَاوَةِ (٣)، الْجَعْدَ الْرَّأْسِ، الْصَلْتَ الْجَمِيْنِ، الْمَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ، الأَهْدَبَ الأَشْفَارِ، الأَذْعَجَ الْعَيْنَيْنِ (٤)، الأَنْجَلَ الْمَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ، الأَهْدَبَ الأَشْفَارِ، الأَذْعَجَ الْعَيْنَيْنِ (٤)، الأَنْجَلَ

<sup>(</sup>١) بل غير مقرونَين كما سيأتي في كلام ابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) وهي ثوب من صوف مشقوق المقدّم، يسمّىٰ الجُبّة.

<sup>(</sup>٣) العصا الضخمة. قال القاضي عياض في الشفا: وأُراها ـ والله أعلم ـ العصا المذكورة في حديث الحوض: «أذود الناس بعصاي لأهل اليمن» رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) الدُّعْجة: اشتداد السواد والبياض مع الاتساع.

الْعَيْنَيْنِ، الْأَقْنَى الْآنْفِ، الْوَاضِحَ الْخَدَّيْنِ، الْكَثُّ (') الْلُحْيَةِ، عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللَّوْلُوِ، وَرِيحُ الْمِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ، كَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَةٍ. الْحَدِيثُ. (وَالْأَنْجَلُ: الْوَاسِعُ شِقٌ الْعَيْنِ، وَالْقَرَنُ بِالتَّحْرِيكِ: الْتِقَاءُ الْحَاجِبَيْنِ).

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: وَالصَّحِيحُ فِي صِفَتِهِ ﷺ أَنَّ حَوَاجِبَهُ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَٰنٍ، كَمَا وَصَفَهُ ﷺ بهِ ابْنُ أَبِي هَالَةً (٢).

(وَالْقَنَىٰ فِي الْأَنْفِ: طُولُهُ وَرِقَّةُ أَرْنَبَتِهِ مَعَ حَدَبٍ قَلِيلٍ فِي وَسَطِهِ).

وَقَدْ وَصَفَهُ ﷺ ابْنُ أَبِي هَالَةَ وَغَيْرُهُ: بِأَنَّهُ كَأَنَ عَظِيمَ الْهَامَةِ - أَيْ: لرَّأْس -.

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: ضَخْمُ الْرَّأْسِ.

وَقَالَ أَنَسُ: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ - وَهِيَ رُؤُوسُ الْعِظَامِ -.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْتُرْمِذِيِّ: جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ، وَفُسُرَ بِرُؤُوسِ الْعِظَامِ، كَالرُّكْبَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ - أَيْ عَظِيمَهَا - (وَالْكَتَدُ: مُجْتَمَعُ الْكَيَفَيْن).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ دَقِيقَ الْعِرْنَيْنِ - أَيْ: أَعْلَى الأَنْفِ ـ كَمَا وَصَفَهُ أَيْضاً بِأَقْنَى الأَنْفِ، وَفُسُرَ بِالسَّائِلِ الْمُرْتَفِع الْوَسَطِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: أَقْنَى الْعِرْنِينِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ (وَالأَشَمُ: الْطُويلُ قَصَبَةِ الأَنْفِ).

<sup>(</sup>١) الغزير.

وَأَمَّا فَمُهُ الْشَّرِيفُ ﷺ:

فَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ ﷺ كَانَ ضَلِيعَ الْفَم (١٠).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: يَفْتَتِحُ الْكَلاَمَ وَيَخْتَتِمُهُ بِأَشْدَاقِهِ، يَعْنِي: لِسَعَةِ فَمِهِ، وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ بِهِ، وَتَذُمُّ بِصِغَرِ الْفَم.

وَوَصَفَهُ ابْنُ أَبِي هَالَةَ فَقَالَ: أَشْنَبَ مُفَلِّجَ الْأَسْنَانِ<sup>(٢)</sup>. (وَالشَّنَبُ: رَوْنَقُ الأَسْنَانِ وَمَاؤُهَا. وَمُفْلِّجُ الأَسْنَانِ: أَيْ مُتَفَرِّقُهَا).

وَقَالَ عَلِيٌّ: مُبَلِّجُ الْثَنَايَا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: بَرَّاقُ الْثَنَايَا (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَفْلَجَ الْثَّنِيَّتَيْنِ، إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ<sup>(ه)</sup>.

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَحْسَنَ عِبَادِ اللّهِ شَفَتَيْنِ، وَأَلْطَفَهُمْ خَتْمَ فَم.

وَعَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي، فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَتْ لِيَّا أُمِّي وَخَالَتِي: يَا بُنَيَّ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ لَهْذَا الْرَّجُلِ أَحْسَنَ وَجُها، وَلاَ أَنْقَى ثَوْباً، وَلاَ أَنْقَالِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ.

### وَأَمَّا رِيقُهُ الْشَرِيفُ ﷺ:

فَفِي الْصَّحِيحِ (٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) الفَلَج: تباعدٌ قليل في الثنايا فقط.

<sup>(</sup>٣) مُشرقها ومُضيئها.

<sup>(</sup>٤) وهي مقدّم الأسنان.

<sup>(</sup>٥) في الشمائل، والدارمي، والطبراني في الأوسط، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) الذي رواه الشيخان.

«الأُعْطِينَ الْرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُ اللّهِ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ»، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى كُلُهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، قَالَ: «أَيْنَ عَلِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟» قَالُوا: هُوَ - يَا رَسُولَ اللّهِ! - يُعْطَاهَا، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ» فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ» فَأْتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ.

وَمَجَّ ﷺ فِي بِئْرٍ، فَفَاحَ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ<sup>(١)</sup>، وَبَصَقَ فِي بِئْرٍ فِي دَارِ أَنَسِ، فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ بِئْرٌ أَعْذَبَ مِنْهَا (٢).

وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودٍ هِيَ وَأَخَوَاتُهَا يُبَايِعْنَهُ، وَهُنَّ خَمْسٌ، فَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قَدِيدَاً فَمَضَعْنَهَا، كُلُّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةً، فَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قَدِيداً فَمَضَعْنَهَا، كُلُّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةً، فَلَقِينَ اللّهَ وَمَا وُجِدَ لأَفْوَاهِهِنَّ خُلُوفٌ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. (وَالْخُلُوفُ: تَغَيُّرُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. (وَالْخُلُوفُ: تَغَيُّرُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. (وَالْخُلُوفُ: تَغَيُّرُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. (وَالْخُلُوفُ: تَغَيُّرُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَمَسَحَ ﷺ بِيَدِهِ الْشَرِيفَةِ بَعْدَ أَنْ نَفَثَ فِيهَا مِنْ رِيقِهِ عَلَى ظَهْرِ عُتْبَةً وَبَطْنِهِ، وَكَانَ بِهِ شَرَى، فَمَا كَانَ يُشَمُّ أَطْيَبُ مِنْهُ رَائِحَةً (٥).

وَأَعْطَى الْحَسَنَ لِسَانَهُ، وَكَانَ قَدِ اشْتَدَّ ظَمَؤُهُ، فَمَصَّهُ حَتَّى رَويَ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نُعيم.

<sup>(</sup>٣) يكفيهم.

<sup>(</sup>٤) لحماً مملّحاً مجفّفاً.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر.

#### وَأَمَّا فَصَاحَةُ لِسَانِهِ ﷺ:

فَكَانَ أَفْصَحَ خَلْقِ اللّهِ، وَأَعْذَبَهُمْ كَلاَماً، حَثَى كَأَنُ كَلاَمَهُ يَأْخُذُ بِالْقُلُوبِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ ﷺ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا، كَانَ يُعْلِيْ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا، كَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثاً لِتُفْهَمَ يُحَدُّثُ حَدِيثاً لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لأَحْصَاهُ ('). وَكَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثاً لِتُفْهَمَ عَنْهُ ('')، وَكَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلاَثاً لِتُفْهَمَ عَنْهُ ('')، وَكَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَة تَلكَلُمُونَ بِلُغَةِ عَنْهُ ('')، وَكَانَ يَقُولُ: "أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ("").

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا لَكَ أَفْصَحُنَا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: «كَانَتْ لُغَةُ إِسْمَاعِيلَ قَدْ دُرِسَتْ، فَجَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ، فَحَفَظَنِيهَا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللّهِ نَحْنُ بَنُو أَبِ وَاحِدِ، وَإِنَّكَ تُكَلِّمُ الْعَرَبَ بِلِسَانٍ مَا نَفْهَمُ أَكْثَرَهُ (٤)، فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدْبَنِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ (٥).

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ، وَسَمِعْتُ فُصَحَ مِنْكَ، قَالَ: «أَذَبَنِي رَبِّي، وَنَشَأْتُ وَسَمِعْتُ فُصَحَ مِنْكَ، قَالَ: «أَذَبَنِي رَبِّي، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ» (٢)، وَأَمَّا مَا يُرْوَى: أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالْضَّادِ، فَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ: لاَ أَصْلَ لَهُ، لٰكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٤) وذلك أن رَجُلاً من بني سُليم قال للنبي ﷺ: يا رسول الله! أيُدالِك الرجل امرأته؟ قال: «نعم إذا كان مُلفِحاً»، فقال له أبو بكر: يا رسول الله! ما قال لك وما قلت له؟ قال: «قال لي: أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم، إذا كان مفلِساً»، فقال أبو بكر: ما رأيت أفصح منك، فمَن أذبك؟...

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عساكر بسند ضعيف.

وَقَدْ جَمَعَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِ عَلَيْهِ الْمُفْرَدِ الْمُوجَزِ الْبَدِيعِ الَّذِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ دَوَاوِينَ، وَفِي كِتَابِ الْشُفَاءِ لِلْقَاضِي عِيَاض مِنْ ذَٰلِكَ مَا يَشْفِي الْغَلِيلَ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ»(١).

وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (٢): «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» و«أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ» (٣) و «السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ» (٤).

وَمِمًا لَمْ يَذْكُرْهُ رَحِمَهُ اللّهُ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ» رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

«لَيْسَ لِلْعَامِل مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَوَاهُ»(٥).

«نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ» رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ (٦).

«يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبِي» رَوَاهُ الْشَيْخَانِ (٧).

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» رَوَاهُ الْشَيْخَانِ (وَالْعَاهِرُ: الْزَّانِي).

«كُلُّ الْصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا» رَوَاهُ الْرَّامَهُرْمُزِيُّ (^). (وَالْفَرَا: حِمَارُ الْوَحْش).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) لهرَقْل عظيم الروم.

<sup>(</sup>٣) رواهما الشيخان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلمي في مسنده، والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر في تاريخه، وأبو نُعيم في الحلية. قال بعض شراحه: حسن غريب. انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير، وصححه الحافظ وشيخه العراقي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري بلفظ: «ولكل امريء ما نوى».

<sup>(</sup>٦) وقال الحافظ العراقي: إنه ضعيف.

<sup>(</sup>٧) الذي في المواهب وشرحها: رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ عن سعيد بن جبير، والعسكري عن أنس، وابن عائذ في المغازي عن قتادة.

<sup>(</sup>A) في الأمثال، وسنده جيد، ولكنه مرسل.

«الْحَرْبُ خَدْعَةً» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

«إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الْدَّمَنِ: الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي الْمَنْبَتِ الْسُوءِ ( وَاهُ الْرُامَهُ وَمُزَيُ ( ) . (وَالدَّمَنُ: جَمْعُ دِمْنَةٍ وَهِيَ الْبَعْرُ ) .

«الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ أَيْ: إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمَوْضِعُ سِرَّهِ -.

«لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الإِمَامِ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ.

«لَيْسَ الْشَدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ، إِنَّمَا الْشَدِيدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

«لَيْسَ الْشَدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الْشَدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

«لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٣).

«الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ» رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ.

«الْبَلاَءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ (٤).

«تَزِكُ الشَّرُ صَدَقَةٌ»(٥).

«أَيُّ دَاءِ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>۱) بسند ضعیف.

<sup>(</sup>٢) أصل العَيبة: وعاء من جلد ونحوه يكون فيه المتاع، ومعناها هنا: موضع السّرّ.

<sup>(</sup>٣) كالطبراني.

<sup>(</sup>٤) كالبخاري في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري بلفظ: «على كل مسلم صدقة» فقالوا: يا نبي الله! فَمَن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليُمسك عن الشر، فإنها له صدقة».

«لاَ يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْزَانِ»(١) \_ أَيْ: لاَ يَجْرِي فِيهَا خِلاَفٌ وَلاَ نِزَاعٌ \_. «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الْدِّيَارَ بَلاَقِعَ» (٢) رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ. «سَيْدُ الْقَوْم خَادِمُهُمْ» رَوَاهُ أَبُو عَبْدِالرَّحمٰن الْسُلَمِئُ (٣).

«فَضْلُ الْعِلْم خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ» رَوَاهُ الْطُبرَانِيُّ وَغَيْرُهُ (١).

«الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظِ «مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا لُخَيْرُ».

«أَعْجَلُ الأَشْيَاءِ عُقُوبَةً الْبَغْيُ»(٥).

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً، وَإِنَّ مِنَ الْشُعْرِ حِكَماً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

«الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٦).

«اسْتَعِينُوا عَلَى الْحَاجَاتِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ» رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ.

«الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» رَوَاهُ الْدَّيْلَمِيُّ.

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ» رَوَاهُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي وابن سعد، وهو في شأن عمير بن عدي حينما قَتَل عصماء بنت مروان اليهودية.

<sup>(</sup>٢) خالية.

<sup>(</sup>٣) وفي سنده ضَعف.

<sup>(</sup>٤) كالبزّار.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) بلفظ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

«النَّدَمُ تُؤبَةٌ» رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُ.

«الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ.

«حُبُكَ الْشَيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ (١).

«الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ (٢) مَرْدُودَةٌ، وَالْدَينُ مَقْضِيٌ، وَالْزَّعِيمُ غَارِمٌ» رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ (٣).

«سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ (٤)» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٥).

"عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ كَذَا» رُوِيَ فِي عِدَّةِ رِوَايَاتٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: عَظُمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُ وَكَبُرَ لَدَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ رَضِيَ وَأَثَابَ (٦).

«قُتِلَ صَبْراً» (٧) رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ (٨).

<sup>(</sup>١) قال العراقي: هو حسن.

<sup>(</sup>Y) دابّة أو أداة أو أرض تُعيرها أخاك ينتفع بها زماناً، ثم يردّها عليك.

<sup>(</sup>٣) کأبی داود.

<sup>(</sup>٤) ويجوز تخفيفها.

<sup>(</sup>٥) وكذا مسلم، وذلك عندما ذكر النبي على أن سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، قال عكاشة بن مِحصَن: أَمِنْهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم»، فقام آخر فقال: أَمِنْهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة»، وكان الآخر منافقاً، أو لا تنطبق عليه صفات السبعين ألفاً (وهي أنهم كانوا لا يكتوون، ولا يستَرْقُون، ولا يتطيّرون، وعلى ربهم يتوكلون). وإنما عدل على قوله: «لست منهم» أو: «لست على أخلاقهم» تلطُفاً بأصحابه وحسن أدبه معهم.

<sup>(</sup>٦) والأولَ أوجَه كما قال في المواهب.

<sup>(</sup>٧) أي: حُبس حتى مات.

<sup>(</sup>٨) منهم أحمد والطبراني بلفظ: «لا يشهد أحد منكم قتيلاً قُتل صبراً، فعسىٰ أن يكون قُتل ظلماً، فتنزل السخطة عليهم، فتصيبه معهم».

«لَيْسَ الْمَسْؤُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (١).

«لاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ أَدَباً» رَوَاهُ أَخْمَدُ، (أَيْ: لاَ تَدَعْ تَأْدِيبَهُمْ وَجَمْعَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، يُقَالَ: شَقَّ الْعَصَا إِذَا فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْضَرْبَ بِالْعَصَا، وَلٰكِنَّهُ جَعَلَهُ مَثَلاً).

"إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الْرَبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، (وَالْحَبَطُ: الْبَفَاخُ الْبَظْنِ مِنْ كَثْرَةِ الأَكْلِ، حَتَّى يَنْتَفِخَ فَيَمُوتَ أَوْ يُلِمُّ، (أَيْ: يَقْرُبُ مِنَ الْهَلاَكِ، وَهُوَ مَثَلٌ لِلْمُنْهَمِكِ فِي جَمْعِ الْدُنْيَا الْمَانِعِ مِنْ إِخْرَاجِهَا فِي وَجْهِهَا). الْهَلاَكِ، وَهُو مَثَلٌ لِلْمُنْهَمِكِ فِي جَمْعِ الْدُنْيَا الْمَانِعِ مِنْ إِخْرَاجِهَا فِي وَجْهِهَا).

«خَيْرُ الْمَالِ عَيْنُ سَاهِرَةٌ لِعَيْنٍ نَائِمَةٍ»(٢) (وَمَعْنَاهُ: عَيْنُ مَاءٍ تَجْرِي لَيْلاً وَنَهَاراً، وَصَاحِبُهَا نَائِمٌ).

«خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٣) (وَمَعْنَى مَأْمُورَةً: كَثِيرَةُ الْنَتَاجِ، وَسِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ: أَيْ طَرِيقَةٌ مُضطَفَّةٌ مِنَ الْنَّخُل).

«مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«زُرْ غِبًا(٤) تَزْدَدْ حُبًا» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ.

«إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا الْنَاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلاَقِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) وذلك حينما سأله جبريل عن الساعة.

<sup>(</sup>٢) ذكره الميداني في (مجمع الأمثال) وابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأثر).

<sup>(</sup>٣) كالطبراني.

<sup>(</sup>٤) يوماً بعد يوم أو أكثر.

<sup>(</sup>٥) كالبزار.

«الْخُلُقُ الْسَيِّىءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُ الْعَسَلَ» رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ(١).

"إِنَّ هٰذَا الْدُينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلاَ تُبَغِّضْ لِنَفْسِكَ عِبَادَةَ اللّهِ، فَإِنَّ الْمُنْبَتُ لاَ أَرْضاً قَطَعَ، وَلاَ ظَهْراً أَبْقَىٰ الرَّوَاهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ (٢) (وَالْمُنْبَتُ : الْمُنْقَطِعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الَّذِي يَعْسِفُ الْرِّكَابَ وَيَحْمِلُهَا عَلَى مَا لاَ تُطِيقُ رَجَاءَ الْمُنْقَطِعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ الَّذِي يَعْسِفُ الْرِّكَابَ وَيَحْمِلُهَا عَلَى مَا لاَ تُطِيقُ رَجَاءَ الإِسْرَاعِ، فَلاَ مُو قَطَعَ الأَرْضَ الَّتِي أَرَادَ، وَلاَ أَبْقَى ظَهْرَهُ سَالِماً).

«إِنَّ الْدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الْدُينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

«الْكَيْسُ<sup>(٣)</sup> مَنْ دَانَ نَفْسَهُ<sup>(٤)</sup>، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيَّ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ<sup>(٥)</sup>.

«مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ» رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُ (٦).

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَدِينِهَا وَحَسَبِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الْدُينِ تَرِبَتْ يَداكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَتَرِبَتْ: لَصِقَتْ بِالتُّرَابِ، أَي: افْتَقَرَتْ إِذَا خَالَفْتَ).

«الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ، قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ، وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ (٧).

«الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ، وَكَنْزٌ لاَ يَفْنَى» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) كالبيهقى.

<sup>(</sup>٢) كالبيهقى.

<sup>(</sup>٣) الفَطِن.

<sup>(</sup>٤) حاسبها.

<sup>(</sup>٥) والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) في الكبير.

<sup>(</sup>٧) كأحمد.

«مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلاَ عَالَ<sup>(۱)</sup> مَنِ اقْتَصَدَ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ<sup>(۲)</sup>.

«الاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحُسْنُ الْسُؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣) وَغَيْرُهُ.

«لاَ عَقْلَ كَالتَّذْبِيرِ، وَلاَ وَرَعَ كَالْكَفُ، وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ، رَوَاهُ التَّرْمُذِيُ (٤).

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«التَّذبِيرُ نِضفُ الْمَعِيشَةِ، وَالتَّوَدُّدُ نِضفُ الْعَقْلِ، وَالْهَمُّ نِضفُ الْهَرَمِ، وَقِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ» رَوَاهُ الْدَيْلَمِيُّ (٥).

«أَدُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَيْرُهُ (٦).

«الرُّضَاعُ يُغَيِّرُ الْطُبَاعَ» رَوَاهُ أَبُو الْشَيْخِ (٧).

«لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ» رَوَاهُ الإِمَامِ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ (^).

<sup>(</sup>١) لا أفتقر.

<sup>(</sup>٢) في الأوسط.

<sup>(</sup>٣) في الشُّعَب وضعّفه، لكن له شواهد.

<sup>(</sup>٤) في المواهب: رواه ابن حبان والبيهقي اه. ورواه ابن ماجه والطبراني والديلمي، وهو ضعيف، ولم يَرْوِه الترمذي.

<sup>(</sup>٥) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) قال في الميزان: إنه خبر منكر جداً.

<sup>(</sup>٧) والترمذي وقال: حسن غريب.

 <sup>(</sup>A) كالبيهقي في الشُعَب.

«النَّسَاءُ حَبَائِلُ الْشَيْطَانِ» رَوَاهُ (١) فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ.

«حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا: «مَنْ أَنْتِ؟» فَقَالَتْ: جَفَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَ: «أَنْتِ حَسَّانَةُ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَلَمَّا خَرَجَتْ، كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَلَمَّا خَرَجَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! تُقْبِلُ عَلَى هٰذِهِ الْعَجُوزِ هٰذَا الإِقْبَالَ؟ قَالَ: "إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ».

«جَمَالُ الْرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ» رَوَاهُ الْقَضَاعِيُ.

«مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَا» رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ (٢).

«لاَ فَقْرَ أَشَدُ مِنَ الْجَهْلِ، وَلاَ مَالَ أَعَزُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلاَ تُوَخَشَّةً أَشَدُ مِنَ الْعُجْبِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

«الذَّنْبُ لاَ يُنْسَى، وَالْبِرُ لاَ يَبْلَى، وَالْدَّيَّانُ لاَ يَمُوتُ، فَكُنْ كَمَا شِئْتَ» رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ.

«مَا جُمِعَ شَيْءُ إِلَى شَيْءِ أَخْسَنُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ» رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُ. «الْتَمِسُوا الْرِزْقَ فِي تَحْبَايَا الأَرْضِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شُرَيْحٍ (وَالْمُرَادُ: الْزُرْعُ).

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (٣).

<sup>(</sup>١) الديلمي.

<sup>(</sup>٢) وله شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٣) كالبخاري والترمذي.

«صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ الْسُوءِ، وَصَدَقَةُ الْسُرِّ تُطْفِىءُ غَضَبَ الْربُ، وَصِلَةُ الْرَّحِم تَزيدُ فِي الْعُمْرِ» رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُ (١٠).

«الْعَفْوُ لاَ يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلاَّ عِزَّا، وَالْتَوَاضُعُ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ رِفْعَةً، وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرُّ فِتْنَةِ الْغِنَى» رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ (٢) عَنْ عَائِشَةً.

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ شَكَل<sup>(٣)</sup>.

«الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَالآخِرَةُ وَعَدٌ صَادِقٌ يَخْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ، يُحِقُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، فَكُونُوا أَبْنَاءَ الآخِرَةِ، وَلاَ يَخْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ، يُحِقُ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، فَكُونُوا أَبْنَاءَ الآخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا أَبْنَاءَ الْدُنْيَا، فَإِنَّ كُلَّ أُمِّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم (٤٠).

«أَخْسَرُ الْنَّاسِ صَفْقَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ» وَرَوَاهُ ابْنُ الْنَّجَارِ مِنْ الْهُ مُ كُورَ وَهُ ابْنُ الْنَّجَارِ مِنْ الْهُ مُ كُورَ وَهُ ابْنُ الْنَّجَارِ مِنْ الْهُ عَدِيثِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَامِرٍ: «أَخْسَرُ الْنَّاسِ صَفَقَةً رَجُلٌ أَخْلَقَ يَدَيْهِ فِي آمَالِهِ، عُلَى أَمْنِيَّتِهِ، وَخَرَجَ مِنَ الْدُنْيَا بِغَيْرِ زَادٍ، وَقَدِمَ عَلَى اللّهِ فَكَرَجَ مِنَ الْدُنْيَا بِغَيْرِ زَادٍ، وَقَدِمَ عَلَى اللّهِ بَعْنِر خُجَّةٍ».

«إِنَّ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ»(٥).

«الْيَمِينُ حِنْتُ أَوْ نَلَامٌ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ (٦).

<sup>(</sup>١) في الكبير بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) أصحاب السنن الأربعة بسند صحيح. وقال الزرقاني: وهو في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) ابن حميدي العبس، وهو صحابي.

<sup>(</sup>٤) في الحلية.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي وأبو نعيم بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) كابن ماجه.

«لاَ تُظْهِرِ الْشَمَاتَةَ بِأَخِيكَ يُعافِيهِ اللّهُ وَيَبْتَلِيكَ» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (١٠). «جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ» (٢) قَالَهُ لأَبِي هُرَيْرَةً.

«الْيَوْمُ الْرُهَانُ، وَغَداً الْسُبَاقُ، وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ، وَالْهَالِكُ مَنْ دَخَلَ الْبَارُ» (٣).

«مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللّهِ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ (٢).

فَهٰذَا وَأَشْبَاهُهُ مِمَّا يَعْسُرُ اسْتِقْصَاؤُهُ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ قَدْ رَقِيَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَجَوَامِعِ الْكَلِمِ دَرَجَةً لاَ يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهُ، وَحَازَ مَرْتَبَةً لاَ يُقْدَرُ فِيهَا قَدْرُهُ ﷺ.

وَمِمًا عُدَّ مِنْ وُجُوهِ بَلاَغَتِهِ ﷺ أَنَّهُ جَمَعَ مُتَفَرِّقَاتِ الْشَرَائِعِ، وَقَوَاعِدَ الْإِسْلاَم فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ، وَهِيَ:

حَدِيثُ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رَوَاهُ الْشَّيْخَانِ.

وَحَدِيثُ «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

وَحَدِيثُ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٦).

وَحَدِيثُ «لاَ يَكُمُلُ إِيمَانُ الْمَرْءِ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

<sup>(</sup>١) كالطبراني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) تتمة الحديث: «أنا الأول، وأبو بكر الثاني، وعمر الثالث، والناس بعد على السبق الأول فالأول» رواه الطبراني، وابن عدي، والخطيب، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) كالترمذي.

<sup>(</sup>٥) وكذا البخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي وغيره بسند حسن.

فَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْعِبَادَاتِ، وَالْحَدِيثُ الْثَانِي يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْحَدِيثُ الْثَالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْحُكُومَاتِ وَفَصْلِ عَلَى رُبُعِ الْحُكُومَاتِ وَفَصْلِ الْخُصومَاتِ، وَالْمُنَاصَفَاتِ، وَيَذْخُلُ الْخُصومَاتِ، وَالْمُنَاصَفَاتِ، وَيَذْخُلُ تَخْتَهُ الْتَجْذِيرُ مِنَ الْجِنَايَاتِ. قَالَهُ ابْنُ الأَيْرِ (۱).

وَقَدْ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَىٰ أَنْ يُكَلِّمَ كُلَّ ذِي لُغَةٍ بَلِيغَةِ بُلغَتِهِ عَلَى اخْتِلاَفِ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَتَرْكِيبِ أَلْفَاظِهَا وَأَسَالِيبِ كَلِمِهَا، وَكَانَ أَحَدُهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُ لُغَتَهُ، وَإِنْ سَمِعَ لُغَةَ غَيْرِهِ فَكَالْعَجَمِيَّةِ يَسْمَعُهَا الْعَرَبِيُّ، وَمَا ذٰلِكَ مِنْهُ عَلَيْ إِلاَّ يَقُوةٍ إِلْهِيَةٍ وَمَوْهِبَةٍ رَبَّانِيَّةٍ، لأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ طُرًّا إِلَى الْخَلِيقَةِ مُوداً وَحُمْراً، وَلاَ يُوجَدُ غَالِباً مُتَكَلِّمٌ بِغَيْرِ لُغَتِهِ إِلاَّ قَاصِراً نَاذِلاً عَنْ صَاحِبِ سُوداً وَحُمْراً، وَلاَ يُوجَدُ غَالِباً مُتَكَلِّمٌ بِغَيْرِ لُغَتِهِ إِلاَّ قَاصِراً نَاذِلاً عَنْ صَاحِبِ الْأَصَالَةِ بِتِلْكَ اللَّغَةِ إِلاَّ نَبِينًا عَيْقٍ، فَإِنَّهُ يَتَكَلِّمُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ الْأَصَالَةِ بِتِلْكَ اللَّغَةِ إِلاَّ نَبِينًا عَيْقٍ، فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ لَوْسَمَا اللَّهَ إِلاَّ نَبِينًا عَيْقٍ، فَإِنَّهُ يَتَكَلَّمُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ نَفْسِهَا، وَجَدِيرٌ بِهِ ذٰلِكَ، فَقَدْ أُوتِيَ فِي سَائِرِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ الْمَحْمُودَةِ زِيَادَةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ مَا لاَ يَضْبِطُهُ قِيَاسٌ (٢).

## وَأَمَّا صَوْتُهُ الشَّريفُ ﷺ:

فَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلاَّ بَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، الْوَجْهِ، حَسَنَ الْصَوْتِ، حَتَّى بَعَثَ اللّهُ نَبِيَّكُمْ ﷺ، فَبَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، حَسَنَ الْطَوْتِ (٣).

وَعَنْ عَلَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

<sup>(</sup>١) الصواب: ابن المنير في (المقتفىٰ) كما في المواهب وشرحه للزرقاني.

<sup>(</sup>٢) أتاه أحد الأعراب وكان يبدل اللام من (أل) التعريف بالميم فقال: أمن امبر امصيام في امسفر، في امسفر، فأجابه الرسول على الفور بلغته: «ليس من امبر امصيام في امسفر، رواه أحمد.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر.

وَقَدْ كَانَ صَوْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَبْلُغُ حَيْثُ لاَ يَبْلُغُهُ صَوْتُ غَيْرِهِ، فَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ (') فِي خُدُورِهِنَ (''). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «الجلِسُوا»، فَسَمِعَهُ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَهُوَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «الجلِسُوا»، فَسَمِعَهُ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَهُوَ فِي بَنِي غَنْم، فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ (٣).

وَقَالَ عَبْدُالرَّحَمْنِ بْنُ مُعَاذِ الْتَيْمِيُّ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنِّى، فَفَتَحَ اللهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا (٤).

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي (٥).

#### وَأَمَّا ضِحْكُهُ ﷺ:

فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً (1) قَطُ ضَاحِكاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. (وَاللَّهَواتُ: مُسْتَجْمِعاً (1) قَطُ ضَاحِكاً حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. (وَاللَّهَواتُ: جَمْعُ لَهَاةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بِأَعْلَى الْحَنْجَرَةِ مِنْ أَقْصَى الْفَم).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. (وَالنَّوَاجِذُ: الأَضْرَاسُ).

<sup>(</sup>١) النساء

<sup>(</sup>٢) بيوتهنّ. رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) سقفِ بيتي. رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) مبالغاً في الضحك.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: جُلُ ضَحِكِهِ ﷺ التَّبَسُمُ، وَيَفْتَرُ عَنْ مِثْلِ حَبُّ الْغَمَامِ (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ ﷺ كَانَ فِي مُغْظَمِ أَحْوَالِهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى التَّبَسُمِ. وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ فَضَحِكَ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مَا وَاظَبَ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَكَانَ ﷺ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكاً حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ، بَلْ كَانَ إِذَا خَطَبَ أَوْ ذَكَرَ الْسَّاعَةَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، كَأَنَّهُ مُنُذِرُ عَنْهُ، بَلْ كَانَ إِذَا خَطَبَ أَوْ ذَكَرَ الْسَّاعَةَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، كَأَنَّهُ مُنُذِرُ مَ عَنْهُ مَنْذِرُ مَنْ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَكَانَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ جِنْسِ ضِحْكِهِ، لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقٍ وَرَفْعِ صَوْتِ، كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ، وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ، وَرَفْعِ صَوْتٍ، كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ، وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ، وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ، يَبْكي رَحْمَةً لِمَيْتٍ، وَخَوْفاً عَلَى أُمَّتِهِ وَشَفَقَةً، وَمِنْ خَشْيَةِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةِ اللّهُ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةِ اللّهُ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةِ اللّهُ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةٍ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَأَحْيَاناً فِي صَلاَةٍ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَةُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ سَمَاعِ اللّهِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْكِيْمَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَدْ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْتَثَاؤُبِ، وَمَا تَثَاءَبَ نَبِيٍّ قَطُّ (٣).

وَأَمَّا يَدُهُ الْشَّرِيفَةُ ﷺ:

<sup>(</sup>١) يتبسّم فتظهر أسنانه كحّبّ السحاب (وهو البَرَد).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه.

سويمصر بد

وَبِأَنَّهُ عَبْلُ<sup>(۱)</sup> الْذُرَاعَيْنِ، رَخْبُ الْكَفَيْنِ، وَقَدْ مَسَحَ ﷺ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً وَرِيحاً، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَطَّارٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ: لَقَدْ كُنْتُ أُصَافِحُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَوْ يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَهُ، فَأَتَعَرَّفُهُ بَعْدُ فِي يَدِي، وَإِنَّهُ لأَظْيَبُ رَائِحةً مِنَ الْمِسْكِ(٢).

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ: نَاوَلَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدَهُ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الْنَالْج، وَأَطْيَبُ رِيحاً مِنَ الْمِسْكِ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلاَ دِيبَاجاً أَلْيَنَ مِنْ كَف رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: كَانَتْ كَفُّهُ عَلَيْهِ مُمْتَلِئَةً لَحْماً، غَيْرَ أَنَّهَا مَعَ ضَخَامَتِهَا كَانَتْ لَنَنَةً.

رَمِهُمْهُ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: رَدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَلْفَهُ فِي سَفَرٍ، فَمَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ أَلْيَنَ مِنْ جِلْدِهِ ﷺ ﴿٤٤).

وَأُصِيبَ عَائِذُ بْنُ عَمْرِو فِي وَجْهِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَسَالَ الْدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ، فَسَلَتَ النَّبِيُ ﷺ الدَّمَ بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ، فَكَانَ أَثُرُ يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مُنْتَهَى مَا مَسَحَ مِنْ صَدْرِهِ غُرَّةً (٥) سَائِلَةً كَغُرَّةِ الْفَرَسِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ (٦).

<sup>(</sup>١) ضخم.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والبزار.

<sup>(</sup>٥) بياضاً.

<sup>(</sup>٦) كأبي نُعيم وابن عساكر.

وَمَسَحَ ﷺ رَأْسَ مَذْلُوكِ - أَبِي سُفْيَانَ - فَكَانَ مَا مَرَّتْ عَلَيْهِ يَدُهُ أَسْوَدَ (۱)، وَشَابَ مَا سِوَى ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (۱).

وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِحْيَتِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ»، قَالَ الرَّاوِي عَنْهُ: فَبَلَغَ بِضْعاً (٣) وَأُسِي وَلِحْيَتِي، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ»، قَالَ الرَّاوِي عَنْهُ: فَبَلَغَ بِضْعاً (وَأُسِي وَلِمُ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ وَمِئَةً سَنَةٍ وَمَا فِي لِحْيَتِهِ بَيَاضٌ، وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ، وَلَمْ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ (٤) وَغَيْرُهُ (٥).

وَمَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأْسَ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَم بِيَدِهِ، وَقَالَ لَهُ: «بُورِكَ فِيكَ»، فَكَانَ يُؤْتَى بِالشَّاةِ الْوَارِمِ ضَرْعُهَا وَالْبَعِيرِ وَالإِنْسَانِ بِهِ الْوَرَمُ، فَيَتْفِلُ فِي يَدِهِ وَيَمْسَحُ بِصَلْعَتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللّهِ عَلَى أَثَرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَيَنْهُ وَنَهُ أَنْهُ وَيَعْمُ وَغَيْرُهُ (٢). فَيَنْهُ مَن وَهُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢).

وَقَدْ جَاءَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْصَّحَابَةِ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ أَنَّ الإِبْطَ مِنْ جَمِيعِ الْنَّاسِ مُتَغَيِّرُ الْلَوْنِ غَيْرَهُ.

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَسَالَ عَلَيًّ مِنْ عَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

وَوَصَفَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ: ذُو مَسْرُبَةٍ (وَفُسُرَ بَخَيْطِ الْشَّعْرِ بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) لم يصبه شيب.

<sup>(</sup>٢) والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) البضع: ما بين الثلاث إلى التسع.

<sup>(</sup>٤) وصححه.

<sup>(</sup>٥) كالترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٦) كالبخاري في التاريخ، وأبي يعلىٰ.

الْصَّدْرِ وَالسُّرَةِ) وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيُّ: لَهُ شَعَرَاتٌ مِنْ لَبَّتِهِ (١) إِلَى سُرَّتِهِ، تَجْرِي كَالْقَضِيب، لَيْسَ عَلَى صَدْرِهِ وَلاَ عَلَى بَطْنِهِ غَيْرُهَا.

وَوَصَفَتْ بَطْنَهُ أُمُّ هَانِيءٍ (٢) فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ ﷺ أَبْيَضَ، كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَةٍ، رَجْلَ الشَّغْرِ<sup>(٤)</sup>، مُفَاضُ الْبَطْنِ، عَظِيمَ مُشَاشِ الْمَنْكِبَيْنِ (وَمُفَاضُ الْبَطْنِ: وَاسِعُهُ. وَالْمُشَاشُ: رُؤُوسُ الْعِظَامِ).

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً، فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ: كَانَ ﷺ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: رَخْبَ الْصَّدْرِ<sup>(٥)</sup>.

## وَأَمَّا قَلْبُهُ الْشَّرِيفُ ﷺ:

فَقَدْ صَحَّ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ شَقَّهُ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ لَهُ: هٰذَا حَظُ الْشَيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ فَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهٰذَا الْشَقُ رُوِيَ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّاتٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) منحره.

<sup>(</sup>٢) بنتُ أبى طالب.

<sup>(</sup>٣) شبّهت بطن النبي ﷺ بالقراطيس لشدّة بياضها. (والقراطيس: ما يُكتب عليه) رواه الطيالسي والطبراني.

<sup>(</sup>٤) ليس شديد الجعودة ولا سَبْطاً.

<sup>(</sup>٥) واسعه، رواه ابن سعد،

<sup>(</sup>٦) عند الرضاع، وعند المبعث، وعند الإسراء والمعراج.

### وَأَمَّا جِمَاعُهُ ﷺ:

فَقَدْ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْلَيْلِ وَالْنَهَادِ، وَهُنَّ إِخْدَى عَشْرَةَ. قَالَ الْرَّاوِي (١): قُلْتُ لأنَسِ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَعْطِي قُوَّةَ ثَلاَثِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ مُعَاذٍ: قُوَّةَ أَرْبَعِينَ. وَعَنْ أَعْطِي قُوَّةً أَرْبَعِينَ. وَعَنْ مُعَاذٍ: قُوَّةً أَرْبَعِينَ. وَعَنْ أَعْطِي فُوّةً أَرْبَعِينَ. وَعَنْ مُعَاذٍ: كُلُّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٢). وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً: «يُعْطَى مُجَاهِدِ: كُلُّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٢). وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً: «يُعْطَى اللهِ أَهْلِ الْجَمَاعِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَوْيُطِيقُ لَلْكَ؟ قَالَ: «يُعْطَى قُوَّةً مِثَةٍ» (٣).

وَقَدْ حَفِظَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الاحْتِلاَمِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا احْتَلَمَ نَبِيَّ قَطُّ، وَإِنَّمَا الاحْتِلاَمُ مِنَ الْشَيْطَانِ. رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُّ.

# وَأَمَّا قَدَمُهُ الْشَّرِيفُ عَلِي اللَّهِ:

فَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ كَانَ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ - أَيْ: غَلِيظَ أَصَابِعِهِمَا (٤) -.

وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمَيْهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرٍ أَصَابِعِهِ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ (٥).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: خُمْصَانَ الأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ (وَالأَخْمَصُ مِنَ الْقَدَم: الْمَوْضِعُ الَّذِي لاَ يَلْصَقُ بِالأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْء، وَالْخُمْصَانُ:

<sup>(</sup>١) قتادة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٥) كالطبراني.

الْبَالِغُ مِنْهُ، وَمَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ: أَيْ مَلْسَاوَتَانِ لَيُنَتَانِ، لَيْسَ فِيهِمَا تَكَشُرُ وَلاَ شُقَاقٌ)(١).

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَخْسَنَ الْبَشَرِ قَدَماً (٢). وَأَمّا طُولُهُ الْشَرِيفُ ﷺ:

فَقَدْ قَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ قَصِيرٌ وَلاَ طَوِيلٌ، وَهُوَ إِلَى الطُّولِ أَقْرَبُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَوَصَفَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ (وَالْمُرَادُ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ: الْمُفْرِطُ فِي الْطُولِ مَعَ اضْطِرَابِ الْقَامَةِ).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ<sup>(٣)</sup> وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ. (وَالْمُشَذَّبُ: الْبَائِنُ الْطُولِ فِي نَحَافَةٍ).

وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الآخرِ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَغِّطِ ـ أَيْ: الْمُتَنَاهِي الْطُولِ ـ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِالطّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ إِذَا مَشَى وَحْدَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْنَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلاَّ طَالَهُ ﷺ وَلَلُهُمَا وَلَرُبَّمَا اكْتَنَفَهُ الْرَّجُلاَنِ الْطُويلاَنِ فَيَطُولُهُمَا، فَإِذَا فَارَقَاهُ نُسِبَ ﷺ إِلَى الرَّبْعَةِ. وَلَابُنْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) الأُولىٰ: شقوق. أما شقاق: فداء يكون بالدواب.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) المربوع: لا طويل ولا قصير.

<sup>(</sup>٤) كابن عساكر.

وَزَادَ ابْنُ سَبْعِ فِي الْخَصَائِصِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ يَكُونُ كَتِفُهُ أَعْلَى مِنْ جَمِيعِ الْجَالِسِينَ ﷺ.

وَوَصَفَهُ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: بِأَنَّهُ بَادِنٌ مُتَمَاسِكٌ ـ أَيْ: مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، كَأَنَّ أَعْضَاءَهُ يُمْسِكُ بَعْضُهَا بَعْضاً ـ ١٠٨

# وَأَمَّا شَعْرُهُ الْشَّرِيفُ ﷺ:

فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً عَنْ شَعْرِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «شَعْرٌ بَيْنَ أَذُنَيْهِ شَعْرَيْنِ، لاَ رَجْلٌ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ سَبْطٌ<sup>(۱)</sup> وَلاَ جَعْدٌ، وَلاَ قَطَطٌ<sup>(۱)</sup>، كَانَ بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ رَجْلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ، وَلاَ الْجَعْدِ، بَيْنَ أَذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ» وَفِي أُخْرَى: «إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا (٤٠).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: «كَانَ لَهُ ﷺ شَعَرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَدُونَ الْوَفْرَةِ» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٥). وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ: «كَانَ إِلَى أُذُنَيْهِ». وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «يَضْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ». وَفِي حَدِيثِ أَبِي رِمْثَةَ: «يَبْلُغُ إِلَى كَتِفَيْهِ» (٦). الْبَرَاءِ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ مِنْهُ (٧). (وَالْجُمَّةُ: هِيَ الْشَّعْرُ وَفِي رَوَايَةٍ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ مِنْهُ (٧). (وَالْجُمَّةُ: هِيَ الْشَّعْرُ الَّذِي نَزَلَ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ. وَالْوَفْرَةُ: مَا نَزَلَ إِلَى شَحْمَةِ الأَذُنَيْنِ. وَاللّمَّةُ: الَّتِي أَلَمَنْ بِالْمَنْكِبَيْنِ).

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالْجَمْعُ بَيْنَ لَهْذِهِ الْرُوَايَاتِ أَنَّ مَا يَلِي الأُذُنَ هُوَ

<sup>(</sup>١) الرَّجْل: ليس شديد الجعودة ولا سَبْطاً.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب: شَعر بين شعرين، رَجُل، لا سَبُط...

<sup>(</sup>٣) القَطَط: البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل.

<sup>(</sup>٤) أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>۵) وأبو داود.

<sup>(</sup>٦) هذه الروايات كلها في الصحيحين.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي.

الَّذِي يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، وَمَا خَلْفَهُ هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: وَقِيلَ: بَلْ ذَٰلِكَ لاخْتِلاَفِ الْأَوْقَاتِ، فَإِذَا غَفَلَ عَنْ تَقْصِيرِهَا بَلَغَتِ الْمَنْكِبَ، وَإِذَا قَصَّرَهَا كَانَتْ إِلَى أَنْصَافِ الأَذُنَيْنِ، فَكَانَتْ تَطُولُ وَتَقْصُرُ بِحَسَبِ ذَٰلِكَ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُونَ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ يُحِبُ مَوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ عَلِي مَعْدِيحٍ مُسْلِم نَحُوهُ. (وَسَدُلُ الْشَعْرِ: فَرَقَ وَالْمُرَادُ هُنَا: إِرْسَالُهُ عَلَى الْجَبِينِ، وَاتِّخَاذُهُ كَالْقُطَةِ، وَأَمَّا الْفَرْقُ فَهُو إِرْسَالُهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا: إِرْسَالُهُ عَلَى الْجَبِينِ، وَاتِّخَاذُهُ كَالْقُطّةِ، وَأَمَّا الْفَرْقُ فَهُو الّذِي فِرْقُ الشَّعْرِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ). قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْفَرْقُ سُنَّةٌ، لأَنَّهُ هُو الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ عَلِي الْمَاعِي وَالسَّدِلِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ أَفْضَلُ. وَالْقُطَةُ: شَعْرُ الْنَاصِيَةِ، يُقَصُّ حَوْلَ الْجَبْهَةِ).

وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَكَّةَ، وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٢). (وَالْغَدَائِرُ: هِيَ الْذَّوَائِبُ، وَاحِدَتُهَا: غَدِيرَةٌ).

وَفِي مُسْلِم عَنْ أَنَسٍ: «كَانَ فِي لِحْيَتِهِ ﷺ شَعَرَاتٌ بِيضٌ» وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ: «لَمْ يَرَ مِنَ الْشَيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً» وَفِي أُخْرَى لَهُ: «لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ مَنَ الْشَيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً» وَعِنْدَهُ أَيْضاً: «لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ، وَلَمْ يَخْضِبْ» وَعِنْدَهُ أَيْضاً: «لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الْصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ، نُبَداً» وَالسَّلامُ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الْصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ، نُبَذاً» أَيْ شَعَرَاتٍ مُتَفَرِّقَةً.

وَعَنْ أَنَس: «مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ إِلاَّ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانَ عَشْرَةً شَوْرةً بَيْضَاءَ»(٣).

<sup>(</sup>١) في الشمائل.

<sup>(</sup>٢) في الشمائل.

<sup>(</sup>۳) رواه البيهق*ي*.

وَعَنْ ابْن عُمَرَ «نَحْوُ عِشْرِينَ»(١).

وَفِي الْصَّحِيحِينِ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ يَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ \* قَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَغَ فِي وَقْتِ، وَتَرَكَهُ فِي مُغْظَمِ الأَوْقَاتِ، فَأَخْبَرَ كُلُّ بِمَا رَأَى، وَهُوَ صَادِقٌ.

وَعَنْ أَنَسِ: «كَانَ ﷺ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ، وَتَسْرِيحَ لِحْيَيْهِ» رَوَاهُ الْبَغَوِيُ.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةً إِلاَّ فِي يَدِ رَجُلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَلَقَ رَأْسَهُ الْشَّرِيفَ فِي غَيْرِ نُسُكِ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَتَكُونُ تَبْقِيَةُ الْشَّعْرِ فِي الْرَّأْسِ سُنَّةً، وَمُنْكِرُهَا مَعَ عِلْمِهِ يَجِبُ تَأْدِيبُهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْتَبْقِيَةَ يُبَاحُ لَهُ إِزَالَتُهُ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَغْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ الْدُّنْيَا أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ. قَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَغْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْدُّنْيَا وَمَا فِيهَا(٢).

«وَكَانَ ﷺ يَأْخُذُ مَنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٣).

وَرَوَىٰ (٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَلِيرُ يَقُصُّ شَارِبَهُ».

وَأَمَّا الْعَانَةُ: فَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَنَوَّرُ (٥)، وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) وقال: غريب.

<sup>(</sup>٤) الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٥) لا يزيل شعره بالنورة.

<sup>(</sup>٦) وسنده ضعيف.

وَفِي حَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةً: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا طَلَى بَدَأَ بِعَانَتِهِ، وَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ (١٠).

وَحَدِيثُ دُخُولِهِ الْحَمَّامَ مَوْضُوعٌ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَسْتَحِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لاَ يُفَارِقُ سِوَاكَهُ وَمُشْطَهُ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِخْيَتَهُ (٢).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ، وَثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ (٣)، وَزَادَ أَحْمَدُ: «يَكْتَحِلُ بِالإِثْمِدِ». (وَالإِثْمِدُ: حَجَرُ الْكُحْلِ، أَسُودُ يَضْرِبُ إِلَى حُمْرَةٍ).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُ عَلِيْ يَتَطَيَّبُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِذِكَارَةِ الْطِيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ (٤). (وَالذِّكَارَةُ: جَمْعُ ذَكَرٍ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَهُوَ مَا لاَ لَوْنَ لَهُ). الإ

#### وَأَمَّا مَشْيُهُ الْشَّريفُ ﷺ:

فَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَكَفَّأُ تَكَفُّؤً، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ (٥) وَغَيْرُهُ (٦). (وَالتَّكَفُّؤُ: الْمَيْلُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٣) كابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي.

<sup>(</sup>٥) وصححه.

<sup>(</sup>٦) كالبيهقي.

إِلَى سَنَنِ الْمَشْيِ. وَالصَّبَبُ: الْمَكَانُ الْمُنْحَدِرُ).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ وَطِيءَ بِكُلِّهَا(١).

وَعَنْهُ: «مَا رَأَيْتُ أَحِداً أَسْرَعَ فِي مَشْيهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطُوى لَهُ، إِنَّا لنُجُهِدُ أَنْفُسنَا، وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثُ ﴾ رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٢).

وَرُويَ: «أَنَّهُ كَانَ ﷺ إِذَا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعاً» ـ أَيْ: قَوِيِّ الأَعْضَاءِ، اللهُ عَضَاءِ، مُسْتَرْخٍ فِي الْمَشْيِ ـ.

وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ (٣).

وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلَّعاً، يَخْطُو تَكَفِّياً، وَيَمْشِي هَوْناً، وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ: إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلَّعاً، يَخْطُو تَكَفِّياً، وَيَمْشِي هَوْناً، ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ (٤)، إِذَا مَشَىٰ كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: التَّقَلُّعُ: الارْتِفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، بِجْمْلَتِهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِّ فِي الصَّبَبِ، وَهِيَ مِشْيَةُ أُولِي الْعَزْمِ وَالْهِمَّةِ وَالْشَجَاعَةِ، وَهِيَ أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ، وَأَرْوَحُهَا لِلأَعْضَاءِ.

وَأَمَّا مَشْيُهُ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ خَلْفَهُمْ، وَيَقُولُ: «خَلُوا ظَهْرِي لِلْمَلاَئِكَةِ».

وَمَشَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ مَرَّةً، فَجُرِحَتْ إِصْبَعُهُ، وَسَالَ مِنْهَا الْدَّمُ، فَقَالَ: «هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاود.

<sup>(</sup>١) رواه البزّار.

<sup>(</sup>٢) في الشمائل.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) واسع الخطو.

"وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَكِيْ ظِلٌ فِي شَمْسٍ وَلاَ قَمَرٍ" رَوَاهُ الْنَزْمِذِيُ الْحَكِيمُ. قَالَ ابْنُ سَبُعٍ: كَانَ يَكِيْ ثُوراً، فَكَانَ إِذَا مَشَى بِالشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لاَ يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌ.

## وَأَمَّا لَوْنُهُ الْشَرِيفُ ﷺ:

فَقَدْ وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَمْهُورُ أَصْحَابِهِ بِالْبَيَاضِ، فَمِنْ عِبَارَاتِهِمْ: «كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ» (٢)، «كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ» (٢)، «مَا أَنْسَى شِدَّةَ بَيَاضِ وَجْهِهِ مَعَ شِدَّةِ سَوَادِ شَعْرِهِ» رَوَىٰ هٰذَا الْطَبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ.

وَفِي شِغْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَىٰ (٣) عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَبْيَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةٍ.

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم: «أَزْهَرُ الْلَّوْنِ».

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ: «لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ»(٤).

وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَبْيَضَ، بَيَاضُهُ إِلَى الْسُمْرَةِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُقَالُ: إِنَّ الْمُشْرَبَ مِنْهُ بِحُمْرَةٍ وَإِلَىٰ السَّمْرَةِ: مَا ضَحَى لِلْشَمْسِ وَالْبَيْهَةِيُّ: يُقَالُ: إِنَّ الْمُشْرَبَ مِنْهُ بِحُمْرَةٍ وَإِلَىٰ السَّمْرَةِ: مَا ضَحَى لِلْشَمْسِ وَالْرُيحِ - أَيْ: كَالْوَجْهِ وَالْعُنُقِ - وَأَمَّا مَا تَحْتَ الْثُيَابِ: فَهُوَ الأَزْهَرُ (٥) الأَبْيَضُ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الشمائل.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) ملجؤهم وغياثهم.

<sup>(</sup>٤) الأمهق: ناصع البياض بغير حمرة، وهو معيب في لون الإنسان.

<sup>(</sup>٥) الصافي الذي لا تشوبه صُفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان.

#### وَأَمَّا طِيبُ رِيجِهِ وَعَرَقِهِ وَفَضَلاَتِهِ ﷺ:

فَقَدْ كَانَتِ الْرَّائِحَةُ الْطَيِّبَةُ صِفَتَهُ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طِيباً، قَالَ أَنَسُ: «مَا شَمَمْتُ رِيحِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَوَاهُ اللّهِ مَا مُنْ رِيحِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ.

وَعَنْ أُمُّ عَاصِمِ امْرَأَةً عُتْبَةً بَنِ فَرْقَدِ الْسَلَمِيِّ، قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةً أَرْبَعَ نِسُوَةٍ، فَمَا مِنَّا امْرَأَةً إِلاَّ وَهِي تَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا، وَلاَ يَمَسُّ عُتْبَةُ الْطُيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسَّ دُهْناً يَمْسَحُ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَلَهُوَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا، وَكَانَ إِذَا حَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا: مَا شَمِمْنَا رِيحاً أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ عُتْبَةً، فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً: إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ، وَلاَّنْتَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا، فَمِمَّ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً: إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ، وَلاَنْتَ أَطْيَبُ رِيحاً مِنَّا، فَمِمَّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَخَذَنِي الْشَرَىٰ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخَذَنِي الْشَرَىٰ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَشَكُوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخَذَنِي الْشَرَىٰ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخَذَنِي الْشَرَىٰ (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ فَشَكُوْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَخَذَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ، فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَذَ إِلْكَ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَتَجَرَّدَ، فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدِيهِ، فَعَبَقَ بِي هٰذَا الْطُيبُ فَنْ يَوْمِئِذِ. رَوَاهُ الْطَبْرَانِيُّ (٣).

وَرَوَىٰ أَيْضاً قِصَّةَ الَّذِي اسْتَعَانِ بِهِ ﷺ عَلَى تَجْهِيزِ ابْنَتِهِ (٤)، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَاسْتَدْعَى بِقَارُورَةٍ فَسَلَتَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَرَقِهِ، وَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَطَّبّب بِهِ» فَكَانَتْ إِذَا تَطيّبَتْ بِهِ شَمَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَٰلِكَ الْطَيب، فَسُمُّوا بَيْتَ الْمُطّيّبِينَ.

وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَجَدُوا مِنْهُ رَائِحَةَ الْطُيبِ، وَقَالُوا: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحِكّة.

<sup>(</sup>٢) وإنما جاز كشف العورة من أجل التداوي.

<sup>(</sup>٣) في معجمه الصغير.

<sup>(</sup>٤) لتزويجها.

هٰذَا الطُّرِيقِ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ(١)، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْنَاسِ وَجُهَا، وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنَا، لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ إِلاَّ شَبَّة وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَكَانَ عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللَّوْلُوْ، أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الأَذْفَرِ (٢). رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا عِنْدَنَا (٣)، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَنْقَظَ عَيَلِيْهَ، فَقَالَ: «يَا وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَنْقَظَ عَيَلِيْهَ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سُلَيْم (٤)! مَا لَهٰذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟» قَالَتْ: لهذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُو أَطْيَبِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: كَانَتْ مَحْرَماً لَهُ مِنْ قِبَلِ الْرَّضَاع.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّهُ عَيَّا مَسَحَ خَدَّهُ، قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً وَرِيحاً، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّارٍ (٥)، قَالَ غَيْرُهُ: مَسَّهَا بِطِيبٍ أَمْ لَمْ وَرِيحاً، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّارٍ (١٥)، قَالَ غَيْرُهُ: مَسَّهَا بِطِيبٍ أَمْ لَمْ يَمَسَّهَا يُصَافِحُ الْمُصَافَحَ فَيَظَلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحاً، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْصَّبِيِ يَمَسَّهَا يُومَهُ يَجِدُ رِيحاً، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الْصَّبِي فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الْصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا (١٥).

وَقَدْ وَرَدَ مِمَّا عَزَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ لِلأَخْبَارِيِّينَ، وَمَنْ أَلَفَ فِي الشَّمَائِلِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَوَّطَ انْشَقَّتِ الأَرْضُ، وَابْتَلَعَتْ بَوْلَهُ وَغَائِطَهُ، وَفَاحَتْ لِذَٰلِكَ رَائِحَةٌ طَيْبَةٌ.

<sup>(</sup>١) كالبزار بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) الجيد.

<sup>(</sup>٣) نام نوم القيلولة.

<sup>(</sup>٤) واسمها مُلَيكة.

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم والبيهقي بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَجَمَ النَّبِيِّ يَكُلِّهُ عُلاَمٌ لِبَغْضِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخَذَ الْدَّمَ فَلَهَبَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ، فَنَظَرَ يَمِيناً وَشِمَالاً فَلَمْ يَرَ أَحَداً، فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَنَظَرَ فِي يَمِيناً وَشِمَالاً فَلَمْ يَرَ أَحَداً، فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَنَظَرَ فِي وَجُهِهِ، فَقَالَ: «وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بَالدَّمِ؟» قَالَ: قُلْتُ: غَبَّبْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَائِطِ، قَالَ: «أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ نَفِسْتُ عَلَى دَمِكَ أَنْ أَهْرِيقَهُ الْحَائِطِ، قَالَ: «أَيْنَ غَيَّبْتَهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ نَفِسْتُ عَلَى دَمِكَ أَنْ أَهْرِيقَهُ فِي الأَرْضِ، فَهُوَ فِي بَطْنِي، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ الْنَارِ» (١٠). هِ فِي الأَرْضِ، فَهُوَ فِي بَطْنِي، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ الْنَارِ» (١٠).

وَلَمَّا جُرِحَ النَّبِيُ عَلَيْ مَصَّ جُرْحَهُ مَالِكٌ (٢) وَالِدُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ، حَتَّى أَنْقَاهُ وَلاَحِ أَبْيَضَ، فَقَالَ: «مُجَّهُ»، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ أَمُجُهُ أَبَداً، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» فَاسْتُشْهِدَ (٣).

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، فَأَعْطَانِي الْدَّمَ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَغَيِّبْهُ»، فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتُهُ، فَأَتَيْتُهُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «مَا صَنَعْتَ؟» قُلْتُ: شَرِبْتُهُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لَكَ صَنَعْتَ؟» قُلْتُ: شَرِبْتُهُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لَكَ صَنَعْتَ؟» قُلْتُ: شَرِبْتُهُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لَكَ مَنْعُتُهُ، قَالَ: «وَيْلٌ لَكَ مَنْ الْنَاسِ، وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ» (٤٠). وَفِي رِوَايَةٍ (٥) زِيَادَةُ: «وَلاَ تَمَسُّكَ الْنَارُ».

وَعَنْ أُمُ أَيْمَنَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْلَيْلِ إِلَى فَخَارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَبَالَ فِيهَا، فَقُمْتُ مِنَ الْلَيْلِ، وَأَنَا عَطْشَانَةٌ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، وَأَنَا لاَ الْبَيْتِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُ عَلِيْهُ قَالَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ! قَومِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ أَشْعُرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُ عَلِيْهُ قَالَ: «يَا أُمَّ أَيْمَنَ! قَومِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في الضعفاء.

<sup>(</sup>۲) ابن سنان.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في معجمه الأوسط، ورواه البيهقي.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم والبزّار والدارقطني والبيهقي والبغوي والطبراني، وسنده جيد.

<sup>(</sup>٥) للدارقطني.

حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لاَ يَبْجَعَنَّ (١) بَطْنُكِ أَبَداً»(٢).

وَفِي هٰذِهِ الأَحَادِيثِ دَلاَلَةٌ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِهِ وَدَمِهِ ﷺ، قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرٍ: قَدْ تَكَاثَرَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضَلاَتِهِ ﷺ، وَعَدَّ الأَئِمَّةُ الإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرٍ: قَدْ تَكَاثَرَتِ الأَدِلَّةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضَلاَتِهِ ﷺ، وَعَدَّ الأَئِمَةُ ذَلِكَ فِي خَصَائِصِهِ ﷺ، وَنَقَلَ الْنُووِيُ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ: أَنَّ الأَصَحَّ الْقَطْعُ لِللهَ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْعَيْنِيُ. بِطَهَارَةِ الْجَمِيعِ (٣). وَبِهٰذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْعَيْنِيُ.

وَكَانَ أَكْثَرَ أَحْوَالِهِ ﷺ الْبَوْلُ عَنْ قُعُودٍ، وَبَالَ قَائِماً لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

وَكَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (وَالْخُبُثُ: ذُكْرَانُ الْشَيَاطِين، وَالْخَبَائِثُ: إِنَاثُهَا).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كَانَ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الأَرْضِ (٥).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ الْخَلاَءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْى الأَذَى وَعَافَانِي»(٧).

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ، وَلاَ يُولِّهَا ظَهْرَهُ، وَلَاكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ ﷺ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ ﷺ اسْتَنْجَى بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

<sup>(</sup>١) الصواب: لا تتجعين، أي: لا تشتكين من وجع البطن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير، والحاكم، والدارقطني، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) جميع الفضلات.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وأبو داود.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ماجه.



كَانَ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (١).

وَعِنْدَ مُسْلِم فِي حَدِيثِ دُعَاءِ الافْتِتَاحِ: «وَاهْدِنِي لأَخْسَنِ الأَخْلاَقِ، لأَ يَهْدِي لأَخْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ».

وَلَمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ عَلَيْهِ مِنْ خِصَالِ الْكَمَالِ مَا لاَ يُحِيطُ بِهِ حَدُّ وَلاَ يَحْصُرُهُ عَدُّ؛ أَثْنَى اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ الْمُتَصِفِ بِهَا الإِثْيَانُ عَظِيمِ اللهُ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الإِثْيَانُ عَظِيمِ اللهَ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الإِثْيَانُ عَظِيمِ اللهَ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الإِثْيَانُ عَظِيمِ اللهَ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الإِثْيَانُ بِالأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ عَظِيماً لاجْتِمَاعِ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ فِيهِ. وَاللهُ عَلَى المُعَلِيمِ اللهُ عَلَى بَعَثَنِي بِتَمَامِ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَالسَّلامُ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهِ مِعَنْنِي بِتَمَامٍ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَوَايَةِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الأَفْعَالِ» رَوَاهُ الْطُبَرَانِيُ (٣)، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمُوطَّأُ (١٤): ﴿ بُعِثْتُ لاَتُمْمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ».

<sup>(</sup>۱) كابن حبان وصححه.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) في الأوسط بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) بلاغاً، وأحمد.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ خُلُقُهُ عَلَيْ الْقُرْآنَ (١)، فَكَمَا أَنْ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لاَ تَتَنَاهَى؛ كَذَٰلِكَ أَوْصَافُهُ الْجمِيلَةُ الْدَّالَّةُ عَلَى خُلُقِهِ الْعَظِيمِ لاَ تَتَنَاهَى، الْقُرْآنِ لاَ تَتَنَاهَى؛ كُلِّ حَالَةٍ مِنْ أَخْوَالِهِ عَلَيْهِ يَتَجَدَّدُ لَهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ الْشَيَمِ إِذْ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ أَخْوَالِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى، فَإِذَا وَمَا يُفِيضُهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى، فَإِذَا النَّهُ مَنْ مَقُدُورِ الإِنْسَانِ. النَّعَرُضُ لِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِ الإِنْسَانِ.

وَقَدْ كَانَ ﷺ مَجْبُولاً عَلَى الأَخْلاَقِ الْكَرِيمَةِ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ الْزَّكِيَّةِ الْزَّكِيَّةِ الْنَّقِيَّةِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَٰلِكَ بِرِيَاضَةِ نَفْسٍ بَلْ بِجُودٍ إِلْهِيِّ، وَلِهٰذَا لَمْ تَزَلْ تُشْرِقُ أَنْوَارُ الْمَعَارِفِ فِي قِلْبِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْغَايَةِ الْعُلْيَا وَالْمَقَامِ الأَسْنَى.

وَأَصْلُ هٰذِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ كَمَالُ الْعَقْلِ، لأَنَّ بِهِ تُقْتَبَسُ الْفَضَائِلُ وَتُخْتَنَبُ الْرَّذَائِلُ، وَهُوَ أَمْرُ رُوحَانِيٌّ بِهِ تُدْرِكُ الْنَفْسُ الْعُلُومَ الْضَّرُورِيَّةً (٢) وَالْنَظَرِيَّةَ.

وَقَدْ كَانَ ﷺ مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ فِي الْغَايَةِ الْقُصْوَى الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ. قَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهِ: قَرَأْتُ فِي أَحَدِ وَسَبْعِينَ كِتَاباً، فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ جَمِيعَ الْنَاسِ مِنْ بَدْءِ الْدُنْيَا إِلَى انْقِضَائِهَا مِنَ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ ﷺ إِلاَّ كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ جَمِيعِ رِمَالِ الْدُنْيَا، وَأَنَّ الْعَقْلِ فِي جَنْبِ عَقْلِهِ ﷺ إِلاَّ كَحَبَّةِ رَمْلٍ مِنْ جَمِيعِ رِمَالِ الْدُنْيَا، وَأَنَّ مُحَمَّداً ﷺ أَرْجَحُ الْنَاسِ عَقْلاً، وَأَفْضَلُهُمْ رَأْياً. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجِلْيَةِ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

وَفِي عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ<sup>(٣)</sup> عَنْ بَعْضِهِمُ: الْلُبُ وَالْعَقْلُ مِئَةُ جُزْءِ: تِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعُونَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْتُو، وَجُزْءٌ فِي سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) وهي التي تحصل بالحواس الخمس.

<sup>(</sup>٣) للسهروردي المتوفى سنة ٦٣٢هـ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ كَالْوَحْشِ الْشَارِدِ مَعَ الْطَبْعِ الْمُتَنَافِرِ الْمُتَبَاعِدِ، وَكَيْفَ سَاسَهُمْ وَاحْتَمَلَ جَفَاهُمْ وَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُمْ إِلَى أَنِ الْمُتَنَافِرِ الْمُتَبَاعِدِ، وَكَيْفَ سَاسَهُمْ وَاحْتَمَلَ جَفَاهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، وَاخْتَارُوهُ انْقَادُوا إِلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَقَاتَلُوا دُونَهُ أَهْلِيهِمْ وَآبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، وَاخْتَارُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَهَجَرُوا فِي رِضَاهُ أَوْطَانَهُمْ وَأَحِبَّاءَهُمْ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ سَبَقَتْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَهَجَرُوا فِي رِضَاهُ أَوْطَانَهُمْ وَأَحِبَّاءَهُمْ مِنْ غَيْرِ مُمَارَسَةٍ سَبَقَتْ لَهُ، وَلاَ مُطَالَعَةِ كُتُبٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ؛ تَحَقَّقَ أَنَّهُ أَعْقَلُ الْعَالَمِينَ وَيَظِيْخَ المَا

وَلَمَّا كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَوْسَعَ الْعُقُولِ لاَ جَرَمَ اتَسَعَتْ أَخْلاَقُ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ اتِّسَاعاً لاَ يَضِيقُ عَنْ شَيْءٍ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ: اتَسَاعُ خُلُقِهِ الْعَظِيمِ عَلَى مَا يَكْرَهُ، وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ عَلَيْهِ وَصَبْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَنِ الْكَافِرِينَ بِهِ، الْمُقَاتِلِينَ لَهُ، الْمُحَارِبِينَ لَهُ، فِي أَشَدُ مَا الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَنِ الْكَافِرِينَ بِهِ، الْمُقَاتِلِينَ لَهُ، الْمُحَارِبِينَ لَهُ، فِي أَشَدُ مَا نَالُوهُ مِنْهُ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْجَهْدِ(۱)، بِحَيْثُ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ(۱)، وَشُجَّ وَجُههُ يوْمَ أَحُدِ، حَتَّى صَارَ الْدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الْشَرِيفِ، حَتَّى شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أُحُدِ، حَتَّى صَارَ الْدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الْشَرِيفِ، حَتَّى شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَحُدِ، حَتَّى صَارَ الْدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الْشَرِيفِ، حَتَّى شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَصُحابِهِ شَدِيداً، وَقَالُوا: لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ لَعَانَا، وَلَكِنْ بُعِثْ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»(٣). وَفِي وَلَكِنْ بُعِثْ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»(٣). وَفِي رَوَايَةٍ: «اهٰدِ قَوْمِي».

وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ﷺ أَنَّهُ غَضِبَ لأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ مَرْجِعُهَا إِلَى أَنَّ ذُلِكَ كَانَ فِي أَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَصَبْرُهُ وَعَفُوهُ إِنَّمَا كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ الْشَريفَةِ.

وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ (١٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةً \_ وَهُوَ أَجَلُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ

<sup>(</sup>١) المشقة.

<sup>(</sup>٢) الرَّباعيَة: السنّ بين الثنيَّة والناب.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) كالطبراني وابن حبان.

الَّذِينَ أَسْلَمُوا ـ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلاَمَاتِ الْنُبُوَّةُ شَيْءٌ إلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، إِلاَّ اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّهُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْماً، فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لأَنْ أَخَالِطَهُ فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ تَمْراً إِلَى أَجَل، فَأَعْطَيْتُهُ الْثَّمَن، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحِلُ الأَجَل بِيَوْمَيْن أَوْ ثَلاَثَةٍ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِع قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلاَ تَقْضِينِي يَا مُحَمَّدُ حَقِّي؟ فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُطُلُّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ! أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ مَا أَسْمَعُ؟ فَوَاللَّهِ لَوْلاَ مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ وَتَبَسُّم، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إلَى غَيْرِ هٰذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ: أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسِّن الأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ الْتَقَاضِي، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعاً مَكَانَ مَا رُغْتَهُ»(١)، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ كُلُّ عَلاَمَاتِ الْنُّبُوَّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، إِلاَّ اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا، فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا، أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَم دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيً غَلِيظُ<sup>(۲)</sup> الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيَّ، فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثَرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: لَمْ يُكُنِ النّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا، وَلاَ مُتَفَحّشًا، وَلاَ مُتَفَحّشًا، وَلاَ مُتَفَحّشًا، وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيّئَةِ الْسّيّئَةِ، وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَحُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أَخَفْتُه.

<sup>(</sup>٢) خَشِن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً: أَنَّ رَجُلاَ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي وَعَنِي النَّنِي وَالْمَا وَالْهُ قَالَت الْبَيْ وَعَلَى النَّبِي وَالْبَسِطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا الْطَلَق الرَّجُلُ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَجُهِهِ، وَالْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا الْطَلَق الرَّجُلُ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَقْتَ فِي وَجُهِهِ وَالْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَقْتَ فِي وَجُهِهِ وَالْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِينِي فَحَاشاً؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْهَيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَقَاءَ شَرُهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ بَطَالِ: هٰذَا الرَّجُلُ هُو عُينِنَةُ بْنُ حِصْنِ الْهَزَارِيُّ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الأَحْمَقُ الْمُطَاعُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً مِثْلُ هٰذِهِ الْقِصَّةِ مَعَ مَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ. وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً مِثْلُ هٰذِهِ الْقِصَّةِ مَعَ مَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلِ، قَالَ الْشَامَ، وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً مِثْلُ هٰذِهِ الْقِصَّةِ مَعَ مَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ الْفَاضِي عِيَاضٌ: لَمْ يَكُنْ عُينِنَةُ وَاللّهُ أَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي اللّهُ أَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ النَّبِي عَيَاضٌ: لَمْ يَكُنْ عُينِنَةُ وَاللّهُ أَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ، وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ النَّيِ قَالَهُ اللّهُ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ.

وَمَا لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مُسْلِماً بِذِكْرِ اسْمِهِ - أَيْ: بِصَرِيحِهِ -، وَمَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ فَمَنَعَهُ ضَرَبَ بِيدِهِ شَيْئاً قَطُّ اللهِ عَلْمَ اللّهِ مَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَامُ اللّهُ عَلَامِ عَلَامُ اللّهِ عَلَامُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَامُ اللّهِ عَلَامُ عَلَامِ اللّهِ عَلَامُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَامِ عَلَامِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَامِ عَلَامُ الللّهِ عَلَامُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَمِمًّا رُوِيَ مِنْ اتْسَاعِ خُلُقِهِ وَحِلْمِهِ ﷺ: اتَسَاعُ خُلُقِهِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِذَا غَابَ، وَيَتَمَلَّقُونَ لَهُ إِذَا حَضَرَ، وَذَٰلِكَ مِمًّا تَنْفِرُ مِنْهُ الْنُفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ حَتَّى تُؤَيِّدَهَا الْعِنَايَةُ الْرَّبَانِيَّةُ (۱)، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ فَتَحَ لَهُمْ بَاباً مِنَ الْرَّحْمَةِ.

وَلَمْ يُؤَاخِذُ لَبِيدَ بْنَ الأَعْصَمِ إِذْ سَحَرَهُ (٢)، وَعَفَا عَنِ الْيَهُودِيَّةِ (٣) الَّتِي سَمَّتُهُ فِي الشَّاةِ عَلَى الصَّحِيح (٤).

<sup>(</sup>١) فتُخفّف من نُفرتها.

<sup>(</sup>٢) كما روى ذلك أحمد والنسائي.

<sup>(</sup>٣) زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم الذي قُتل في الحرب.

<sup>(</sup>٤) الذي رواه الشيخان. لكن لما مات بشر بن البراء من تلك الأكلة أمر بقتلها فقُتلت.

وَمِنْ اتْسَاعِ خُلُقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ خَيْرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بَيْنَ وَأَصْحَابِهِ، وَحَسْبُكَ مِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ خَيْرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكاً، أَوْ نَبِيًّا عَبْداً، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً، فَأَعْطَاهُ اللّهُ إِنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً، فَأَعْطَاهُ اللّهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفِّع، فِلَمْ يَأْكُلُ مُتَكِنًا بَعْدَ ذٰلِكَ حَتَّى فَارَقَ الْدُنْيَا، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لاَ تُطُرُونِي (١) كَمَا أَطْرَبِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاهُ الْتَرْمِذِيُ (٢).

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْهَرُ خَادِماً، قَالَ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنِ، فَمَا قَالَ لِي: أُفُ قَطُّ، وَلاَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ "؟

كَذٰلِكَ كَانَ ﷺ مَعَ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ، مَا ضَرَبَ مِنْهُمْ أَحَداً قَطَّ. وَهٰذَا أَمْرٌ لاَ تَتَسِعُ لَهُ الْطُبَاعُ الْبَشَرِيَّةُ لَوْلاَ التَّأْيِيدَاتُ الْرَّبَانِيَّةُ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: مَا ضَرَبَ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِماً، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا خَلاَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: أَلْيَنَ الْنَّاسِ، بَسَّاماً ضَحَّاكاً، لَمْ يُرَ قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَضْحَابِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) الإطراء: هو الإفراط في المديح، ومجاوزة الحدّ فيه.

<sup>(</sup>٢) والبخاري ٣٢٦١، وكان الأُولى النسبة إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد.

وَعَنْهَا: مَا كَانَ أَحَدٌ أَحْسَنَ خُلُقاً مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الأَصْحَابِ إلا قَالَ: «لَبَيْكَ»(١).

وَرَوَى عَنْهَا الإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢): كَانَ ﷺ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَوْبَهُ وَيَغْلِي ثَوْبَهُ (٣)، وَيَخْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، وَهٰذَا يَتَعَيْنُ حَمْلُهُ عَلَى أَوْقَاتٍ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَدَمٌ، فَتَارَةً يَكُونُ بِنَفْسِهِ، وَتَارَةً بِغَيْرِهِ، وَتَارَةً بِالْمُشَارَكَةِ.

وَكَانَ عَلَيْ تَوْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَرَكِبَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةً عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ (٤) بِحَبْلٍ مِنْ لِيف. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ. ١ هِ

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَمّا أَرَادَ الانْصِرَافَ قَرَّبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ حِمَاراً وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ (٥)، وَرَكِبَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ! اصْحَبْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْةٍ، قَالَ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، ثُمَّ قَالَ اللّهِ عَلَيْةٍ: «ارْكَبْ»، فَأَبَيْتُ، فَقَالَ: «إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَيُولِ اللّهِ عَلَيْهِ: «ارْكَبْ أَمَامِي، فَصَاحِبُ الدَّابَةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا» وَإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «ارْكَبْ أَمَامِي، فَصَاحِبُ الدَّابَةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَأَرْدَفَ عَلَيْ بَعْضَ نِسَائِهِ (٢)، وَأَرْدَفَ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَلَمَّا قَدِمَ عَلِيْ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أَعْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَآخَرَ خَلْفَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نُعيم في الدلائل.

<sup>(</sup>٢) كابن حِبّان.

<sup>(</sup>٣) من القَمْل.

<sup>(</sup>٤) مربوط.

<sup>(</sup>٥) وضع عليه دثاراً.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري.

وَذَكَرَ الْطَبَرِيُ فِي مُخْتَصَرِ الْسَيرَةِ الْنَبَوِيَّةِ: أَنَهُ وَاللَّهِ رَكِبَ حِمَاراً عُزِياً (اللهِ قَبَاءَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ مَعَهُ، قَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَأْحُمِلُكَ؟» فَقَالَ: مَا شِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ارْكَب»، فَوَثَبَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِيَرْكَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ، فَاسْتَمْسَكَ بِرَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَ

وَذَكَرَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَيْضاً: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِإِصْلاَحِ شَاةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَيَّ ذَبْحُهَا، وَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَيَّ طَبْخُهَا، وَقَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَيَّ طَبْخُهَا، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ! عَلَيَّ طَبْخُهَا، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ! عَلَيَّ طَبْخُهَا، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيِّةِ: «وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! نَكْفِيكَ الْعَمَلَ، فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونِي، وَلٰكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ».

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: وَفَدَ وَفْدُ الْنَجَاشِيِّ، فَقَامَ ﷺ يَخْدُمُهُمْ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُنَا مُكْرِمِينَ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَكَافِئَهُمْ» (٢).

وَجَاءَتُهُ عَيَلِيْ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ (٣)، فَقَالَ: «اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِيَ فَقَالَ: «اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسْ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِي خَاجَتَك» فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الْطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا (٤).

<sup>(</sup>١) لا شيء عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٣) وذلك أنها تريد أن يُفتيها في أمر دون أن يسمعها أحد.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

وَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي الْحَمْسَاءِ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثُ ('')، وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ، فَنَسِيتُ، فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثِ "كَلَاثِ"، وَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِ أَنْلَاثِ ('')، وَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِ أَنْتَظِرُكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيُّ (٣): الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَفِي الْمَهُ وَايَةِ الْبُخَارِيُّ (٤): إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ (٤) لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ أَخْمَد: فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا.

وَدَخَلَ الْحَسَنُ وَهُوَ ﷺ يُصَلِّي قَدْ سَجَدَ، فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَبْطَأَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى نَزَلَ الْحَسَنُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! لَقَدْ أَطَلْتَ سُجُودَكَ، قَالَ: "إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ» (٥) \_ أَيْ: خَعَلَنِي كَالرَّاحِلَةِ، فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِي \_.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ يَعُودُ الْمَرْضَى، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ (٢).

وَحَجَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَحْلِ رَثِّ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لاَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا لاَ رِيَاءَ فِيهِ وَلاَ سُمْعَةَ»(٧). ال

<sup>(</sup>١) أي: اشتريت منه.

<sup>(</sup>٢) أي: ثلاث ليال.

<sup>(</sup>٣) في باب الأدب تعليقاً دون سند، ووصله ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية: الوليدة.

<sup>(</sup>۵) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الشمائل.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في الشمائل، وأبو داود.

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ (١) جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ، فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ (٢)، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهِ (٦). فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهِ (٦). فِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ (٣).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ، وَكَانَ يَنَامُ مَعَهُنَّ، قَالَ النَّووِيُ: وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ، مَعَ مُواظَبَتِهِ ﷺ عَلَيْهِ، مَعَ مُواظَبَتِهِ ﷺ عَلَى قِيَامِ الْلَيْلِ، فَيَنَامُ مَعَ إِحْدَاهُنَّ، فَإِذَا أَرَادَ الْقِيَامَ لِوَظِيفَتِهِ قَامَ وَتَرَكَهَا، فَيَحْمَعُ بَيْنَ وَظِيفَتِهِ، وَأَدَاءِ حَقِّهَا الْمَنْدُوب، وَعِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُسَرِّبُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنَاتَ الأَنْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا. رَوَاهُ الْشَّيْخَانِ.

وَإِذَا شَرِبَتْ مِنَ الإِنَاءِ أَخَذَهُ، فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِهَا، وَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَإِذَا تَعَرَّقَتْ عَرْقاً \_ وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ \_ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِع فَمِهَا. وَوَاهُ مُسْلِم أَيْضاً.

وَكَانَ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِها، وَيُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْشَّيْخَانِ.

وَكَانَ يُرِيهَا الْحَبَشَةَ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(١)</sup>، وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ عَلَى مَنْكِبِهِ<sup>(٥)</sup>. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصبح.

<sup>(</sup>٢) يرجون بَرَكَتها.

<sup>(</sup>٣) كالترمذي.

<sup>(</sup>٤) بحِرابهم.

<sup>(</sup>٥) تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي ﷺ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو.

<sup>(</sup>T) ومسلم.

وَرُوِيَ أَنَّهُ ﷺ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ، ثُمَّ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ، ثُمَّ سَابَقَهَا بَعْدَ ذُلِكَ فَسَبَقَهَا، وَقَالَ: «هٰذِهِ بِتِلْكَ»(١).

وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْماً عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، إِذْ أُتِيَ بِصَحْفَةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مِنْ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، فَوَضَعَ نَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "ضَعُوا أَيْدِيَكُمْ"، فَوَضَعَ نَوْ اللّهِ عَلَيْهُ، وَوَضَعْنَا أَيْدِينَا، فَأَكَلْنَا، وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَاماً عَجَلَتْهُ، وَقَدْ رَأَتِ لِي اللّهِ عَلَيْهُ، وَوَضَعْنَا أَيْدِينَا، فَأَكُلْنَا، وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَاماً عَجَلَتْهُ، وَوَقَدْ رَأَتِ الْصَحْفَةَ الَّتِي بِهَا، فَلَمّا فَرَغَتْ مِنْ طَعَامِهَا جَاءَتْ بِهِ فَوَضَعَتْهُ، وَرَفَعْتُ الْصَحْفَةَ الَّتِي بِهَا، فَلَمّا فَرَغَتْ مِنْ طَعَامِها جَاءَتْ بِهِ فَوَضَعَتْهُ، وَرَفَعْتُ اللّهِ عَلَيْهُ مَكَانَ طَعَامٍ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ وَاللّهِ إِنَاءٌ مَكَانَ طَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ مَكَانَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

وَوَقَعَ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا مَعَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ(٥).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِخَزِيرَةٍ (٢) طَبَخْتُهَا لَهُ، وَقُلْتُ لِسَوْدَةَ وَالنَّبِيُ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهَا: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِي، فَأَبَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِي، فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي فَقُلْتُ لَهَا: لَتَأْكُلِينَ أَوْ لِأَلُطِّخَنَّ بِهَا وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدِي فِي الْخَزِيرَةِ فَلَطْخْتُ بِهَا وَجْهَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَوَضَعَ فَخِذَهُ لَهَا، وَقَالَ لِسَوْدَةَ: «الْطَخِي وَجْهَهَا» فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي، فَضَحِكَ عَلِي وَعُهَا فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي، فَضَحِكَ عَلِي وَقَالَ لِسَوْدَةَ: «الْطَخِي وَجْهَهَا» فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي، فَضَحِكَ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) بعد أن ضم القصعة المكسورة فجعل فيها الطعام.

<sup>(</sup>٣) في الصغير.

<sup>(</sup>٤) كالبخاري ٤٩٢٧، وكان الأولى العزو إليه.

<sup>(</sup>٥) كأبى داود والنسائي.

<sup>(</sup>٦) أو حَريرة، فالخَزيرة: دقيق مع نخالته، أما الحريرة: فبدونها.

(وَالْخَزِيرَةُ: لَحْمٌ يُقَطَّعُ صغَاراً، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ، فَإِذَا نَضَجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الْدَقِيقُ).

وَبِالْجُمْلَةِ: فَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَعَ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالأَيْتَامِ وَالأَرَامِلِ وَالأَضْيَافِ وَالْمَسَاكِينِ عَلِمَ أَنَّهُ عَلِيْهِ قَدْ بَلَغَ مِنْ رِقَّةِ الْقَلْبِ وَلِينِهِ الْغَايَةَ الَّتِي لاَ مَدَى وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقِ، وَأَنَّهُ كَانَ يُشَدِّهُ فِي حُدُودِ اللهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ حَتَّى قَطَعَ يَدَ الْسَّارِقِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَقَدْ كَانَ عَلَيْ يُبَاسِطُ أَصْحَابَهُ، وَكَانَ رَجُلٌ يُسَمَّى زُهَيْراً (۱) يُهادِي النَّبِيَ عَلَيْ بِمَوْجُودِ الْبَادِيَةِ بِمَا يُسْتَطْرَفُ مِنْهَا، وَكَانَ عَلَيْ يُهُولُ: «رُهَيْرٌ بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ بِمَوْجُودِ الْحَاضِرَةِ وَبِمَا يُسْتَطْرَفُ مِنْهَا، وَكَانَ عَلَيْ يَقُولُ: «رُهَيْرٌ بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ عِلَيْ يَقُولُ: «رُهَيْرٌ بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ عِلْمَ مُوجُودِ الْحَاضِرَةِ وَبِمَا يُسْتَطْرَفُ مِنْهَا، وَكَانَ عَلَيْ يَقُولُ: «رُهَيْرٌ بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ مَا عَلَى السُّوقِ فَوَجَدَهُ قَائِماً، فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ، وَضَمَّهُ بِيَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ، فَأَحَسَّ زُهَيْرٌ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، قَالَ لَهُ زُهَيْرٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِذَا تَجِدُنِي كَاسِداً، فَقَالَ لَهُ زُهَيْرٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِذَا تَجِدُنِي كَاسِداً، فَقَالَ لَهُ زُهَيْرٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِذَا تَجِدُنِي كَاسِداً، فَقَالَ لَهُ زُهَيْرٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِذَا تَجِدُنِي كَاسِداً، فَقَالَ لَهُ يُعَلِيْ : «أَنْتَ عِنْدَ اللّهِ عَالٍ».

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيُ ﷺ الْعُكَّةَ مِنَ الْسَمْنِ وَالْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ (٢) يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: أَعْطِ هٰذَا حَقَّ مَتَاعِهِ، فَمَا يَزِيدُ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ، وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُعْطَى (٣).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَمْزَحُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقًا، كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ فِيهِ بَلَهٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! اخْمِلْنِي، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الذي في الشمائل للترمذي وغيرها: زاهر.

<sup>(</sup>٢) صاحب السمن والعسل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلىٰ.

«أَخْمِلُكَ عَلَى ابْنِ الْنَّاقَةِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا عَسَى يُغْنِي عَنِّي ابْنُ الْنَّاقَةِ؟ وَاهُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «وَيُحَكَ، وَهَلْ يَلِدُ الْجَمَلَ إِلاَّ الْنَّاقَةُ؟» رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ (١٠).

وَرَوَى الْتُرْمِذِيُ عَنِ الْحَسَنِ: أَتَنْهُ وَاللَّهِ عَجُوزٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: "يَا أُمَّ فُلاَنِ! إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا وَحُوزٌ، عَجُوزٌ»، قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي، فَقَالَ: "أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُنَ أَبْكَارًا ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ أَنْ عَلَيْهُنَ أَبْكَارًا ﴿ اللّهَ مَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ أَنْ اللّهَ عَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ أَنْ اللّهَ عَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَ إِنشَاءَ اللّهَ عَلَيْهُنَ أَبْكَارًا ﴿ اللّهِ اللّهَ عَالَى اللّهَ عَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّا أَنشَأَنُهُنَ إِنشَاءَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ، وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِثُهُمْ وَيُخَادِثُهُمْ وَيُؤْنِسُهُمْ، وَيُذَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ وَيُجْلِسُهُمْ فِي وَيُؤْنِسُهُمْ، وَيُذَاعِبُ صِبْيَانَهُمْ وَيُجْلِسُهُمْ فِي حِجْرهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا»(٣).

وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَحْسَنَ الْنَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخِّ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ (١٤)، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِ ﷺ وَقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ اللّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللل

وَمَجَّ مَجَّةً مِنْ مَاءٍ فِي وَجْهِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبَيِّع وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنَينَ يُمَاذِحُهُ بِهَا.

<sup>(</sup>۱) وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٤) وهو أخوه من أمّه.

وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رَبِيبَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمْ سَلَمَةً وَهُوَ فِي مُغْتَسَلِهِ، فَنَفَخَ الْمَاءَ فِي وَجْهِهَا، فَكَانَ مَاءُ الْشَبَابِ ثَابِتاً فِي وَجْهِهَا ظَاهِراً فِي رَوْنَقِهَا، وَهِيَ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ.

وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعَ الْدُعَابَةِ الْمَهَابَةُ، وَلَقَدْ جَاءَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ، فَإِنِي فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ، فَقَالَ لَهُ: «هَوْنُ عَلَيْكَ، فَإِنِي فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ، فَقَالَ لَهُ: «هَوْنُ عَلَيْكَ، فَإِنِي أَنْ لَسْتُ بِمَلِكِ، وَلاَ جَبَارٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْس، تَأْكُلُ الْقَدِيدَ (١) بِمَكَّة السَّتُ بِمَلِكِ، وَلاَ جَبَهِ، فَقَامَ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا الْنَاسُ! إِنِي أُوحِيَ إِلَيْ أَنْ فَنَطَقَ الْرَّجُلُ بِحَاجَتِهِ، فَقَامَ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَيُهَا الْنَاسُ! إِنِي أُوحِي إِلَيْ أَنْ قَوَاضَعُوا حَتَىٰ لاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَاناً»(٢).

وَلَمَّا رَأَتْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَيْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ أَرْعَدَتْ مِنَ الْفَرَقِ ـ أَيْ: الْخَوْفِ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. \ ﴿

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَا مَلاَٰتُ عَيْنَيَّ مِنْهُ قَطَّ حَيَاءً مِنْهُ وَتَعْظِيماً لَهُ، وَلَوْ قِيلَ لِي: صِفْهُ، لَمَا قَدَرْتُ.

وَقَدْ كَانَتْ مَجَالِسُهُ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَجَالِسَ تَذْكِيرٍ بِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ، إِمَّا بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ بِمَا آتَاهُ اللّهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَتَعْلِيمٍ مَا يَنْفَعُ فِي الدّينِ، كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَتَعْلِيمٍ مَا يَنْفَعُ فِي الدّينِ، كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُذَكِّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ، وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَأَنْ يُنشِر وَيُنْذِرَ، فَلِلْلِكَ كَانَتْ تِلْكَ الْمَجَالِسُ تُوجِبُ لأَصْحَابِهِ رِقَّةَ الْمُخَالِسُ تُوجِبُ لأَصْحَابِهِ رِقَّةَ الْمُعَالِسُ مَا اللّهُ وَعَيْرُهُ (٣) عَنْ الْقُلُوب، وَالزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، وَالرَّغْبَةَ فِي الآخِرَةِ. رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٣) عَنْ

<sup>(</sup>١) اللحم المجفّف.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم.

<sup>(</sup>٣) كالترمذي وابن حبان.

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا لَنَا؟ إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا وَرَهِدْنَا فِي الْدُنْيَا، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا أَهْلَنَا، وَشَمِمْنَا أَوْلاَدَنَا، وَأَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا؟ فَقَالَ يَنْ اللهِ أَنْكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عَنْدِي، كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ، لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَثِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ ". وَقَوْلُهُ: عَافَسْنَا اللّهِ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ، لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَثِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ ". وَقَوْلُهُ: «عَافَسْنَا» أَيْ: عَالَجْنَا أَهْلَنَا وَلاَعَبْنَاهُمْ.

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْ اللهُ مَا عَابَ ذَوَاقاً قَطُّ، وَلاَ عَابَ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلا تَرَكَهُ! رَوَاهُ الْشَيْخَانِ. هٰذَا إِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُبَاحاً، أَمَّا الْحَرَامُ فَكَانَ يَعِيبُهُ وَيَذُمُّهُ وَيَنْهَى عَنْهُ.

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ رَاتِبٌ (''. وَمَا خُيِّرَ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ الْنَّاسِ مِنْهُ (٢).

#### وَأَمَّا حَيَاؤُهُ ﷺ:

فَحَسْبُكَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي عَانُهُ عَنْهُ عَيْقِةً أَشَدَّ كَانَ مِنْ حَيَائِهِ لاَ يُثْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدِ (٣).

وَالْحَيَاءُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَهُوَ مِنَ الإِيمَانِ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَأَمَّا خَوْفُهُ ﷺ مِنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلاَ:

فَقَدْ قَالَ ﷺ: «أَنَا أَتْقَاكُمْ لِلّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةٌ»(١). وَقَالَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: هذا الحديث ذكره صاحب الإحياء، ولم يجده العراقى.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. وَرَوَى أَيْضاً قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».

وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ الْنَسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ((). (وَالْمِرْجَلُ: الْقِدْرُ. وَأَزِيزُهَا: غَلَيَانُهَا).

## وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَقُوَّتِهِ وَنَجْدَتِهِ ﷺ:

فَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلَيْهُ أَحْسَنَ الْنَاسِ، وَأَشْجَعَ الْنَاسِ، لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الْمَوْتِ، وَأَشْجَعَ الْنَاسِ، لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً، فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الْصَوْتِ، وَاسْتَبْرَأَ الْصَوْتِ، وَاسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ<sup>(۲)</sup> عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةً عُرْيٍ، وَالسَّيْفُ فِي عُنُقِهِ، وَهُو يَقُولُ: «لَنْ الْخَبَرَ<sup>(۳)</sup> عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةً عُرْيٍ، وَالسَّيْفُ فِي عُنُقِهِ، وَهُو يَقُولُ: «لَنْ تَرَاعُوا» وَوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا تَرَاعُوا» وَعَيْرُهُ (أُنْ). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً، فَرَكِبَ النّبِي عَلَيْهُ فَرَساً لأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَوْ فِيهِ قِطَافٌ، فَلَمَّا رَجَعَ مَرَّةً، فَرَكِبَ النّبِي عَلَيْهُ فَرَساً لأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَوْ فِيهِ قِطَافٌ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «وَجَذْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْراً»، فَكَانَ بَعْدُ لاَ يُجَارَىٰ. (يُقَالُ: قَطَفَ الْفَرَسَ فِي مَشْيِهِ: إِذَا تَضَايَقَ خَطُوهُ. وَالْبَحْرُ: الْوَاسِعُ الْجَرْي).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلاَ أَنْجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٥).

وَذَكَرَ ابْنُ إِسحاقَ فِي كِتَابِهِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلٌ شَدِيدُ الْقُوَّةِ، يُحْسِنُ الْصِّرَاعَ، وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنَ الْبِلاَدِ لِلْمُصَارَعَةِ، فَيَصْرَعُهُمْ، فَبَيْنَمَا

<sup>(</sup>١) كابن خزيمة وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) تقصى بَحْثه ليقطع الشبهة عنه.

<sup>(</sup>٣) لن يصيبكم الخوف.

<sup>(</sup>٤) كمسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والنسائي.

هُوَ ذَاتَ يَوْم فِي شِغبِ (١) مِنْ شِعَابِ مَكَّة، إِذْ لَقِيَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ: يَا مُحَمَّدُ! 
﴿ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ: يَا مُحَمَّدُ! 
مَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِكَ؟ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ آتُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ؟ وَاللّهِ عَلَى عِدْقِكَ؟ قَالَ: ﴿ تَهَيّأُ لِلْمُصَارَعَةِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَّدُ! فَقَالَ لَهُ: ﴿ وَلَهَيّأُ لِلْمُصَارَعَةِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ لَهُ: ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مُوعَمّ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّ

وَقَدْ صَارَعَ عَيَلِيْ جَمَاعَةً غَيْرَ رُكَانَةَ، مِنْهُمْ أَبُو الأَسْوَدِ الْجُمَحِيُّ، كَمَا قَالَهُ الْسُهَيْلِيُّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَكَانَ شَدِيداً، بَلَغَ مِنْ شِدَّتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ فَيَتَفَرَى عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ فَيَتَفَرَى الْمُصَارَعَةِ، وَقَالَ: إِنْ الْجِلْدُ، وَلَمْ يَتَزَحْزَحْ عَنْهُ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الْمُصَارَعَةِ، وَقَالَ: إِنْ صَرَعْتَنِي آمَنْتُ بِكَ، فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ<sup>(٣)</sup>، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: لٰكِنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَمْ يَفِرَ، كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً، وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا، فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْمَغَانِمِ، فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ، وَفَرَّتِ الأَعْرَابُ وَمَنْ تَعْلَمُ مِنَ الْنَّاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَى بَعْلَمُ عَلَى بَعْلَمُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ عَلَى بَعْلَمُ عَلَى بَعْلَمُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ عَلَى بَعْلَمُ عَلَى بَعْلَمُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ عَلَى بَعْلَمُ عَلَى بَعْلَمُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى بَعْلَمُ مِنَ الْنَاسِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى الْمَعْانِمِ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِزِمَامِهَا، وَالنَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ:

«أنسا السنسبي لا كسذب أنا ابن عبد المطلب»

<sup>(</sup>١) وهو الطريق بين الجبلين.

<sup>(</sup>٢) وصوابه: عن أبي جعفر عن أبيه محمد بن ركانة.

<sup>(</sup>٣) ابن عازِب.

وَهٰذَا فِي غَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ الْشَجَاعَةِ التَّامَّةِ؛ لأَنَّهُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ جَيْشُهُ وَهُوَ مَعَ هٰذَا عَلَى بَغْلَةٍ لَيْسَتْ بِسَرِيعَةِ الْجَرْيِ، وَلاَ تَصْلُحُ لِكَرُّ وَلاَ فَرُّ وَلاَ هَرَبٍ؛ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرْكُضُهَا إِلَى وُجُوهِهِمْ، وَيُنَوَّهُ بِاسْمِهِ لِيَعْرِفَهُ مَنْ لَيْسَ يَعْرِفُهُ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ.

وَفِي حَدِيثِ: كُنَّا إِذَا احْمَرً الْبَأْسُ<sup>(۱)</sup> اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ<sup>(۱)</sup>. وَأَمَّا سَخَاوُهُ وَجُودُهُ ﷺ:

فَقَدْ كَانَ ﷺ أَحْسَنَ الْنَّاسِ، وَأَشْجَعَ الْنَّاسِ، وَأَجْوَدَ الْنَّاسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ. وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ. وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخَافُ الْفَقْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى أَيْضاً: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً قَالَ: لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْعَضِ الْنَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ الْنَّاسِ إِلَيَّ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَعْطَاهُ يَوْمَ حُنَيْنِ مِئَةً مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ مِئَةً ثُمَّ الْنَّاسِ إِلَيَّ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَعْطَاهُ يَوْمَ حُنَيْنِ مِئَةً مِنَ الْغَنَمِ، ثُمَّ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً، وَفِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ: أَنَّ النَّبِي ﷺ أَعْطَى صَفْوَانَ يَوْمَئِذِ وَادِياً مَمْلُوءاً إِللاً وَنَعَما أَنَّ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَشْهَدُ مَا طَابَتْ بِهٰذَا إِلاَّ نَفْسُ نَبِي، وَإِنَّمَا إِللاً وَنَعَما أَنَّ، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَشْهَدُ مَا طَابَتْ بِهٰذَا إِلاَّ نَفْسُ نَبِي، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَٰلِكَ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلِمَ أَنَّ دَاءَهُ لاَ يَرُولُ إِلاَّ بِهٰذَا الْدُواءِ، وَهُو الإحْسَانُ، فَعَالَجَهُ بِهِ حَتَّى بَرَأَ مِنْ دَاءِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمَ.

وَكَانَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِذَا وَصَفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ أَجْوَدَ الْنَّاسِ كَفًا، وَأَصْدَقَ الْنَّاسِ لَهْجَةً (٤).

<sup>(</sup>١) اشتد القتال.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) شِياهاً.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي.

وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً: «أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ» (١)، فَهُوَ ﷺ بِلاَ رَيْبٍ أَجْوَدُ النَّاسِ عَلَى الإِطْلاَقِ، كَمَا أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَثْمَلُهُمْ فِي جَمِيع الأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ.

قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لاَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. أَيْ: مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْدُنْيَا فَمَنَعَهُ. لاَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. أَيْ: مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْدُنْيَا فَمَنَعَهُ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاهِ إِنْ كَانَ الْعَطَاءُ سَائِعًا (٢)، وَإِلاً سَكَتَ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: كَانَ ﷺ إِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ: نَعَمْ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ سَكَتَ (٣).

وَرَوَى الْتَرْمِذِيُ (٤): أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ ﷺ بِسْعُونَ أَلْفَ دِرْهَم، فَوُضِعَتْ عَلَى حَصِيرٍ، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا يَقْسِمُهَا، فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ (٥): «مَا عِنْدِي شَيْءٌ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيَّ، فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيً، فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا كَلَّفَكَ اللّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِيُ عَلِيْهُ، فَكَرِهَ النَّبِي عَلِيْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا كَلَّفَكَ اللّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْفِقُ وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَنْفِقْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ، وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: "بِهِذَا أَمْرَتُ».

وَذَكَرَ ابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ وَأَنْشَدَتْ شِعْراً تُذَكِّرُهُ أَيَّامَ رَضَاعَتِهِ فِي هَوَازِنَ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَعْطَاهُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ فَكَانَ خَمْسَ مِئَةِ أَخِذَ، وَأَعْطَاهُمْ عَطَاءً كَثِيراً، حَتَّى قُوِّمَ مَا أَعْطَاهُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ فَكَانَ خَمْسَ مِئَةِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي بإسناد فيه ضَعف.

<sup>(</sup>٢) كافياً.

<sup>(</sup>۳) رواه ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) في الشمائل.

<sup>(</sup>٥) أي: النبي ﷺ.

أَلْفِ أَلْفِ، قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: وَهٰذَا نِهَايَةُ الْجُودِ، وَالَّذِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ فِي الْوُجُودِ. الْوُجُودِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: أُتِيَ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: «انْفُرُوهُ» ـ يَغْنِي: صُبُّوهُ فِي الْمَسْجِدِ ـ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ ﷺ ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ صُبُوهُ فِي الْمَسْجِدِ ـ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ ﷺ ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَلْتَهِتُ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَداً إِلاَّ يَلُقُتُ اللَّهِ، فَلَمَا قَامَ النَّقِاءُ مَا اسْتَطَاعَ حَمْلَهُ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمْ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَنَّهُ كَانَ مِئَةَ أَلْفٍ أَرْسَلَ بِهِ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: وَهُوَ أَوَّلُ مَالٍ حُمِلَ إِلَيْهِ ﷺ.

وَسَايَرَهُ جَابِرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «بِغنِيهِ»، جَمَلَكَ»، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَقَالَ: «بَلْ بِغنِيهِ»، فَبَاعَهُ إِيَّاهُ، وَأَمَرَ بِلاَلا أَنْ يَنْقُدَهُ ثَمَنَهُ، فَنَقَدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ﷺ: «اذْهَبْ بِالثَّمَنِ وَالْجَمَلِ، بَارَكَ اللّهُ لَكَ فِيهِمَا» مُكَافَأَةً لِقَوْلِهِ: بَلْ هُوَ لَكَ، فَأَعْطَاهُ الْثَمَنَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْجَمَلِ، وَزَادَهُ الْدُعَاءَ بِالْبَرَكَةِ فِيهِمَا. وَحَدِيثُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ وَزَادَهُ الْدُعَاءَ بِالْبَرَكَةِ فِيهِمَا. وَحَدِيثُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرِهِمَا.

وَقَدْ كَانَ جُودُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّهُ لِلّهِ، وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ كَانَ يَبْذُلُ الْمَالَ تَارَةً لِفَقِيرٍ أَوْ مُحْتَاجٍ، وَتَارَةً يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى، وَتَارَةً يَتْأَلَّفُ بِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ مَنْ يَقْوَى الْإِسْلاَمُ بِإِسْلاَمِهِ.

وَكَانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ، فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَيَعِيشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ الْشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لاَ يُوقَدُ فِي بَيْتِهِ نَارٌ، وَرُبَّمَا رَبَطَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ الْشَّرِيفَةِ مِنَ الْجُوع.

وَكَانَ ﷺ قَدْ أَتَاهُ سَبْيٌ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةُ مَا تَلْقَى مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ،

وَطَلَبَتْ مِنْهُ خَادِماً يَكْفِيهَا مَؤُنَةَ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَسْتَعِينَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّخْمِيدِ، وَقَالَ: «لاَ أُعْطِيكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الْصُفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ»(١).

وَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَكْسُوكَ هٰذِهِ؟ فَأَخَذَهَا عَلِيْهِ مُخْتَاجاً إِلَيْهَا، فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مُخْتَاجاً إِلَيْهَا، فَلَكُسُنِيهَا، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ مَا أَحْسَنَ هٰذِهِ، فَاكُسُنِيهَا، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخَذَهَا مُخْتَاجاً إِلَيْهَا ثُمَّ مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخَذَهَا مُخْتَاجاً إِلَيْهَا ثُمَّ مَا أَخْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَخَذَهَا مُخْتَاجاً إِلَيْهَا ثُمَّ مَا أَنْهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْئاً فَيَمْنَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ ﷺ فِي سَائِرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الإِطْلاَقِ، وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، اهِ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد.



فيما تَدْعُو ضَرُورَتَهُ إِلَيْهِ ﷺ وَمَنْكَحِهِ مِنْ غِذَائِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَنْكَحِهِ وَمَا يَلْحَقُ بِذَٰلِكَ، وَفِيهِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ

النوع الأول فِي عَيْشِهِ ﷺ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَب

### [ذَمُّ الشّبع]

اغلَمْ أَنَّ الشَّبَعَ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْقَرْنِ الأَوَّلِ، قَالَ ﷺ: "مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ الْآمَ وَعَاءَ شَرًا مِنْ بَطْنِهِ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثُ لِلنَّفَسِ»(١). قَالَ الْحَافِظُ الْآمَى نَفْسُهُ؛ فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثُ لِلنَّفَسِ»(١). قَالَ الْحَافِظُ الْمَوْمِيَّ : لَوْ سَمِعَ بُقْرَاطُ بِهٰذِهِ الْقِسْمَة، لَعَجِبَ مِنْ هٰذِهِ الْجِكْمَة. الْحَجْمَة.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا: لَمْ يَمْتَلِيءُ جَوْفُ النَّبِيِّ وَيَظِيُّة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح.

شِبَعاً قَطُّ، وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لاَ يَسْأَلُهُمْ طَعَاماً، وَلاَ يَتَشَهَّاهُ، إِنْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ، وَمَا أَطْعَمُوهُ قَبِلَ، وَمَا سَقَوْهُ شَرِبَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَلاَثَةً أَيَّامَ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ. رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا يَبِيتُ اللّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةِ وَأَهْلُهُ طَاوِياً (١) لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَإِنَّمَا كَانَ خُبْزُهُمُ الْشَعِيرَ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٢).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ، إِلاَّ وَأَحَدُهُمَا تَمْرٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ - تَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ - تَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْ - مِنَ الْدُنْيَا، وَلَمْ يَمْلأُ بَطْنَهُ فِي يَوْمٍ مِنْ طَعَامَيْنِ، كَانَ إِذَا شَبِعَ مِنَ الْتَّمْرِ لَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْتَّمْرِ. مِنْ الْشَّعِيرِ لَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْتَّمْرِ.

وَعَنِ الْحَسَنِ<sup>(٣)</sup> قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «وَاللّهِ مَا أَمْسَى فِي اللّهِ مَا عَامَ»، وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ، وَاللّهِ مَا قَالَهَا اسْتِقْلاًلاً لِللهِ مُحَمَّد صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ»، وَإِنَّهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ، وَاللّهِ مَا قَالَهَا اسْتِقْلاًلاً لِرِزْقِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلٰكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ. رَوَاهُ الْدُمْيَاطِيُّ فِي السِّرةِ. السَّيرةِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُعْجِبُ نَبِيَّ اللّهِ ﷺ مِنَ الْدُنْيَا ثَلاَثَةٌ: الْطّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَالْطّعَامُ، أَصَابَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً؛ فَأَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبُ، وَلَمْ يُصِبِ الْطّعَامَ. ذَكَرَهُ الْدُمْيَاطِيُّ أَيْضاً.

<sup>(</sup>١) جانعاً.

<sup>(</sup>٢) وصححه.

<sup>(</sup>٣) البصري.

وَفِي الْشَمَائِلِ لِلتَّرْمِذِيِّ: عَنِ الْنُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الْدَّقَلِ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ. (وَالدَّقَلُ: رَدِيءُ الْتَمْرِ).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْراً مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، إِنْ هُوَ إِلاَّ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ(١).

وَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْسَّمُرِ (٢)، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا (٣) ١١١٠ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْسَّمُرِ (٢)، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا (٣) ١١١٠ مَا

وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ لِعُرْوَةَ: وَاللّهِ يَا بْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةِ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ نَارٌ. قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: النَّهُ مُنَارِّهُ وَالْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَادِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ (٤)، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ (٤)، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَيَسْقِينَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً قَالَتْ: لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَرَاثُ مُنْ خُبْزٍ وَرَاثُ مُنْلِمٌ.

وَقَالَ أَنَسٌ: مَا أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَأَى رَغِيفاً مُرَقَّقاً حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيظاً بِعَيْنِهِ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

َ مِنْ بِعَدِهِ رَوْدَ الْبَصَرِي. وَمِنْ الْمُورَةِ الْمُورَاءِ الْمُورَةِ الْمُورَاءِ ال

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) وهو شجر الطُّلْح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) غنم حافلة باللبن.

(وَالْسَمِيطُ: هُوَ الَّذِي أُزِيلَ شَغْرُهُ بِالْمَاءِ الْسُخْنِ، وَشُوِيَ بِجِلْدِهِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُثْرَفِّهِينَ).

وَعَنْ أَبِي حَازِمِ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ الْنَقِيُّ (''؟ قَالَ: لاَ، وَلٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ (''). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ مَنَاخِلُ؟ فَقَالَ: مَا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْقُ مَنَاخِلُ؟ فَقَالَ: مَا رَأَى النَّبِيُ عَلَيْقُ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَنَهُ اللّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوفِّيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ<sup>(٣)</sup> فِي رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضاً قَالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي ثَلاَثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ الْسَاعَة؟» قَالاَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «وَأَنَا وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذِي اللّهِ عَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «وَأَنَا وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذِي اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَمّا رَأَتُهُ أَخْرَجَكُمَا فَأَتَى بِهِمَا رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبا وَأَهلاً، فَقَالَ لَهَا ﷺ وَأَهلاً، فَقَالَ لَهَا عَلَيْهُ: «أَيْنَ فُلاَنَ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: دَهَبَ يَشِعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ لِهَا عَلَيْهُ وَصَاحِبَيْهِ، فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافاً مِنِي قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ فَقَالَ: «كُلُوا»، وَأَخذَ الْمُذْيَةَ، فَقَالَ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (أَنَهُ مَالَ: «كُلُوا»، وَأَخذَ الْمُذْيَةَ، فَقَالَ بِعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (أَنَهُ مَقَالَ: «كُلُوا»، وَأَخذَ الْمُذْيَةَ، فَقَالَ بعِذْقِ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ (أَنَهُ مَقَالَ: «كُلُوا»، وَأَخذَ الْمُذْيَةَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) وهو دقيق القمح.

<sup>(</sup>٢) تتمة الحديث: «فيطير منه ما طار، ثم نعجنه».

<sup>(</sup>٣) أي: شيء منه.

<sup>(</sup>٤) أوَّله بلَح، ثم بُسْر، ثم رُطَب، ثم تمر.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ ، فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الْشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ ، وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : ﴿وَالَّذِي الْعِذْقِ ، وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ لَهُذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ، فَشَيْرُهُ الْمُ لَمْ نَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ لَهُذَا النَّعِيمُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ . اهر

وَعَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللّهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْهِ فِلَقُ (١) مِنْ خُبْزِ، وَأَخْرِجَ إِلَيْهِ فِلَقُ (١) مِنْ خُبْزِ، فَقَالُ: «فِعَمَ الأَذْمُ فَقَالُ: «فِعَمَ الأَذْمُ الْحَلُ» (٢) قَالَ: «فِعَمَ الأَذْمُ الْخَلُ» (٢) قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلِّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ. وَقَالَ طَلْحَةُ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْخَلِّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ جُوعٌ يَوْماً، فَعَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رُبَّ نَفْسٍ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الْدُنْيَا جَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ رُبَّ مُعْرِم لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينُ، أَلاَ رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينُ، أَلاَ رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِينُ، أَلاَ رُبَّ مُهِينٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُعْرِمٌ وَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْدُنْيَا (٣).

وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْجُوعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرِيْنِ (١٤) عَنْ بُطُنِهِ عَنْ حَجَرِيْنِ (١٤) . اهر

وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ غِي اللّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاَثُونَ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَا

<sup>(</sup>١) قِطَع.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم: هذا ثناء عليه بحسب الوقت، لا لتفضيله على غيره، وقد قال ذلك جبراً لقلبهم، وتطييباً لنفسهم، ولو حضر نحو لحم أو عسل كان أحق بالمدح.

<sup>(</sup>٣) وضعّفه المنذري.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي بسند غريب.

لِي وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ أَحَدٌ إِلاَّ شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبْطُ بِلاَلِ ١٠) رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٢).

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ وَاَصْحَابِهِ كَانُوا يَطُوُونَ الأَيَّامَ جُوعاً مَعَ مَا تَبَتَ أَنَهُ كَانَ يَرْفَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ، وَأَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَنْهُسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَلْفَ بَعِيرٍ مِمًّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ سَاقَ فِي عُمْرَتِهِ مِثَةً بَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَأَطْعَمَهَا الْمَسَاكِينَ، وَأَنَّهُ أَمَرَ لأَعْرَابِي بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْمَسَاكِينَ، وَأَنَّهُ أَمَرَ لأَعْرَابِي بِقَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ كَأْبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةً وَغَيْرِهِمْ، مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْ أَصْحَابِ الأَمْوَالِ كَأْبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةً وَغَيْرِهِمْ، مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْ أَنْهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْهُ سَعُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَذْ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِجَمِيعٍ مَالِهِ، وَعُمْرُ بِنِضْفِهِ، وَحَتْ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِجَمِيعٍ مَالِهِ، وَعُمْرُ بِنِضْفِهِ، وَحَتْ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَزَهُمْ عُنْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ، إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ.

وَأَجَابَ عَنْهُ الْطَّبَرِيُّ، كَمَا حَكَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي: بِأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْهُمْ فِي فَتْحِ الْبَارِي: بِأَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ مِنْهُمْ فِي خَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ، لاَ لِعُوزِ وَضِيقٍ، بَلْ تَارَةً لِلْإِيثَارِ، وَتَارَةً لِكَرَاهِيَةِ الْشَبَعِ وَكَثْرَةِ الأَكْلِ.

نَعْمَ كَانَ ﷺ يَخْتَارُ ذَٰلِكَ مَعَ إِمْكَانِ حُصُولِ النَّوَسُعِ وَالْتَبَسُطِ فِي الدُّنْيَا لَهُ، كَمَا أَخْرَجَ الْتُرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بُطْحَاءً مَكَّةَ ذَهَباً، قُلْتُ: لاَ يَا رَبُ، وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ،

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَجِبْرِيلُ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ وَجِبْرِيلُ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ

<sup>(</sup>١) أي: شيء قليل.

<sup>(</sup>٢) وصححه.

مَا أَمْسَى لآلِ مُحَمَّدِ سُفَةً (١) مِن دَقِيق، وَلاَ كَفُّ مِن سَوِيقٍ (٢) ، فَلَمْ يَكُن كَلاَمُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ هَدَّةً مِنَ الْسَمَاءِ أَفْزَعَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وَلَكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيلَ فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ الْمَرَ اللّهُ الْقِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ ؟ " قَالَ: لاَ ، وَلٰكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيلَ فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ سَمِعَ كَلاَمَكَ ، فَأَتَاهُ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا الْصَلاةُ وَالْسَلامُ فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، وَأَمَرِنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ ثَيْتُ أَنْ أَسَيِّرَ مَعَكَ جِبَالَ تِهَامَةَ زُمُرُّداً وَيَاقُوتاً وَذَهَباً وَفِضَةً [فَإِنْ رَضِيْتَ اللّهُ عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ فَعَلْتَ؟ فَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ قَوَاضَعْ ، فَقَالَ: "بَلْ نَبِيًّا عَبْداً » وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ قَوَاضَعْ ، فَقَالَ: "بَلْ نَبِيًا عَبْداً » وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ: "بَلْ نَبِيًا عَبْداً » وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًا عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ: "بَلْ نَبِيًا عَبْداً » وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًا عَبْداً ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ

\* \* \*

# [مَا أَكَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الْكَرِيمَةِ ﷺ حَبْسُ نَفْسِهِ الْشَرِيفَةِ عَلَى نَوْعِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى سِوَاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُضِرُ بِالطَّبِيعَةِ جِدًّا وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ، بَلْ كَانَ ﷺ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ مِنَ الْلَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ وَالْتَمْرِ وَغَيْرِهِ، فَأَكَلَ ﷺ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ، وَكَانَ يُحِبُّهُمَا. وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَيْرُهُ (٣).

وَفِي فِقْهِ اللَّغَةِ لِلثَّعَالِبِيِّ: أَنَّ حَلْوَى النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ: الْمَجِيعُ - وَهِيَ تَمْرٌ يُعْجَنُ بِلَبَنِ (٤) -. حَكَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي.

<sup>(</sup>١) قبضة.

<sup>(</sup>٢) طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمّى بذلك لانسياقه في الحلق.

<sup>(</sup>٣) كالترمذي.

<sup>(</sup>٤) أي: حليب.

وَلَمْ يَصِحُّ وُرُودُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى السُّكَّرَ.

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَلاَم قَالَ: قَدِمَتْ عِيرٌ فِيهَا جَمَلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ عَلَيْهِ دَقِيقٌ حُوَّارَىٰ (١) وَسَمْنٌ وَعَسَلٌ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْمَةٍ (٢) فَنُصِبَتْ عَلَى النَّارِ، وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالْدَّقِيقِ وَالْسَمْنِ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْمَةٍ (٣) فَنُصِبَتْ عَلَى النَّارِ، وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالْدَّقِيقِ وَالْسَمْنِ، ثُمَّ مَصَدَ (٣) حَتَّى نَضِجَ أَوْ كَادَ يَنْضَجُ، ثُمَّ أُنْزِلَ، فَقَالَ عَلِيهِ: «كُلُوا، هٰذَا ثُمَّ عُصَدَ (٣) حَتَّى نَضِجَ أَوْ كَادَ يَنْضَجُ، ثُمَّ أُنْزِلَ، فَقَالَ عَلِيهِ: «كُلُوا، هٰذَا شَيْءٌ تُسَمِّيهِ فَارِسُ الْخَبِيصَ» (٤).

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَحْمَ الْضَّأْنِ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ: أَنَّهُ أَهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ، فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعِ؟» فَالَ: شَاةٌ أَهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ! فَطَبَحْتُهَا فِي الْقِدْرِ، قَالَ: «نَاوِلْنِي الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْذَرَاعَ الْأَرَاعَ الْذَرَاعَ الْأَرَاعَ الْأَرَاعَ الْأَرَاعَ الْأَرَاعَ الْأَرَاعَ الْأَرَاعَ اللّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ، فَقَالَ لَهُ ﷺ: «نَاوِلْنِي الْذُرَاعَ الآخَرَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعاً فَذِرَاعاً مَا سَكَتَ»، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلًى. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَعَيْرُهُ (٥).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَتِ الْذُرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبَّا<sup>(٢)</sup>، وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجاً. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) أي: أبيض.

<sup>(</sup>٢) أي: قِدر.

<sup>(</sup>٣) طبخ.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) كالترمذي والدارمي.

<sup>(</sup>٦) أي: يجده حيناً، ويفقده حيناً.

وَكَذَٰلِكَ كَانَ ﷺ يُحِبُ لَحْمَ الْرَقَبَةِ، فَعَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْزُبَيْرِ، أَنَهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ، فَقَالَتْ: مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلاَّ الْرَقَبَةُ، وَإِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ أُرْسِلَ بِهَا إِلَى وَشُولِ اللّهِ ﷺ. فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ. فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي بِهَا، فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ، وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْخَيْرِ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الأَذَى» (١٠).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ يَنْهَشُ الْلَّحْمَ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ احْتَزُ بِهَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَلَمْ يَتُوَضَّأ.

وَأَكَلَ ﷺ الشَّوِيُّ (٢)، فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ الشَّوِيَّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ، وَمَا تَوَضَّأَ. رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ جَنْبًا مَشْوِيًّا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْصَّلاَةِ، وَمَا تَوَضَّأَ. رَوَاهُ النَّزْمِذِيُّ (٣).

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ<sup>(٤)</sup>، كَمَا فِي حَدِيثٍ فِي السُّنَنِ<sup>(٥)</sup> عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ فَقَالَ: «أَصْلِحُ لَحُمَهَا»، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. \

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاّمُ مِنَ الْكَبِدِ الْمَشْوِيَّةِ.

وَأَكَلَ عَيَا اللَّهُ مَا الْدَّجَاجِ. رَوَاهُ الْشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) في المواهب: الشُّواء، وهما لغتان.

<sup>(</sup>٣) بسند حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) وهو اللحم المجفّف.

<sup>(</sup>٥) الأربعة.

<sup>(</sup>٦) كالترمذي.

وَأَكَلَ ﷺ لَخْمَ حِمَارِ الْوَحْشِ. رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَأَكَلَ ﷺ لَحْمَ الْجَمَلِ سَفَراً وَحَضَراً.

وَأَكَلَ عَلِيْتُ لَحْمَ الأَرْنَبِ. رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَأَكَلَ ﷺ مِنْ دَوَابٌ الْبَحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأَكَلَ ﷺ الثَّرِيدَ (وَهُوَ أَنْ يُثْرَدَ الْخُبْزُ بِمَرَقِ الْلَّحْمِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ اللَّحْمُ).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَحَبُّ الْطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الشَّوِيدُ مِنَ الْحَيْسِ<sup>(۱)</sup>، وَأَكَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الشَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ<sup>(۱)</sup>، وَأَكَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالسَّمْنِ.

وَأَكُلَ ﷺ الْخُبْزَ بِالزَّيْتِ.

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْدُبَاءَ (٢)، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، وَكَانَ يَتَبَعُهَا مِنْ حَوَالَي الْقَصْعَةِ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الْدُبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْنَّوَوِيُ: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ تُحَبَّ الْدُبَّاءُ، وَكَذْلِكَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ يُحِبُّهُ وَيَالِكُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ يُحِبُّهُ وَيَالِمُ .

وَكَذَٰلِكَ أَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْسُلْقَ مَطْبُوخاً بِالشَّعِيرِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣). وَكَانُوا يَصُبُونَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ زَيْتٍ، وَشَيْئاً مِنَ الْفُلْفُلِ وَالْتَوَابِلِ (وَهِيَ أَبْزَارُ الْطُعَام).

<sup>(</sup>١) وهو تمر وأَقِط وسمن، تخلط وتعجن. رواه أبو داود بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) القرّع.

<sup>(</sup>٣) بسند حسن غريب.

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْخَزِيرَةَ (وَهِيَ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الْدَّقِيقِ، عَلَى هَيْئَةِ الْعَصِيدَةِ (۱)، لٰكِنَّهُ أَرَقُ مِنْهَا) قَالَهُ الْطَّبَرِيُّ.

وَأَكَلَ ﷺ الْأَقِطَ (وَهُوَ جُبْنُ الْلَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُهُ)(٢).

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْرُّطَبَ وَالتَّمْرَ وَالْبُسْرَ<sup>(٣)</sup>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ<sup>(٤)</sup>.

وَأَكَلَ ﷺ الْكَبَاتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (وَهُوَ الْنَضِيجُ مِنْ ثَمَرِ الأَرَاكِ)(٥).

وَكَانَ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيخِ بِالرُّطَبِ، وَيَقُولُ: «يَكْسِرُ حَرُّ هٰذَا بَرْدَ هٰذَا، وَبَرْدُ هٰذَا، وَبَرْدُ هٰذَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُّ (٦) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَمِينِ النّبِيِّ وَقَاءً، وَفِي شِمَالِهِ رُطَباً، وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً، وَمِنْ ذَا مَرَّةً.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْرُطَبِ وَالْخِزْبِرِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمِ (٧). (وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبِطِّيخِ الأَصْفَرِ).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزُّبْدِ وَيُحِبُّهُ.

<sup>(</sup>١) وهي دقيق يُلَتّ بالسمن ويُطبخ.

<sup>(</sup>٢) وهو أشبه شيء بالكَشْك.

<sup>(</sup>٣) وهو تمر النخل قبل أن يُزطِب.

<sup>(</sup>٤) كالترمذي.

<sup>(</sup>٥) حَبُّه فُوَيْق حَبِّ الكُزْبُرَة في القَدْر.

<sup>(</sup>٦) في الأوسط بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٧) والنسائي بسند صحيح.

وَسَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّبَنَ (١) بِالتَّمْرِ: الأَطْيَبَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَكَانَ ﷺ يَأْكُلُ الْخُبْزَ مَأْدُوماً مَا وَجَدَ لَهُ إِدَاماً، فَتَارَةً يَأْدِمُهُ (٢) بِاللَّحْمِ وَيَقُولُ: «هُوَ سَيْدُ الْطُعَامِ لأَهْلِ الْدُنْيَا وَالآخِرَةِ» (٣)، وَتَارَةً بِالْبِطّيخِ (٤)، وَتَارَةً بِالْبِطِّيخِ (٤)، وَتَارَةً بِالنِّطْيخِ (١)، وَتَارَةً بِالنِّطْيخِ (١)، وَتَارَةً بِالنَّمْرِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ مِنْ خُبْزِ الْشّعِيرِ، وَقَالَ: «هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ» إِللَّهْمِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ مِنْ خُبْزِ الْشّعِيرِ، وَقَالَ: «هٰذِهِ إِدَامُ هٰذِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ (٥)، وَتَارَةً بِالْخَلِّ وَيَقُولُ: «نِعْمُ الأَدْمُ الْخُلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيثِهَا، وَلاَ يَخْتَمِي عَنْهَا، وَهُذَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ الْصَحَّةِ. رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْتُ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطاً (٦).

أَمَّا الْبَصَلُ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ النّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ النّهِ عَلَيْهُ فِيهِ بَصَلٌ - أَيْ: مَطْبُوخٌ -. الْبَصَلِ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فِيهِ بَصَلٌ - أَيْ: مَطْبُوخٌ -.

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ.

وَكَانَ ﷺ يَتْرُكُ الْثُومَ دَائِماً، لأنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْوَحْي كُلَّ سَاعَةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الحليب.

<sup>(</sup>٢) يأكله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي: أَكُله الخبرَ بالبِطّيخ لا أصل له.

<sup>(</sup>٥) كالترمذي بسند حسن.

<sup>(</sup>٦) وذلك بانتزاع حَبِّه بجميع الأصابع. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث.

## [طريقة أكله علية]

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الْثَلاَثِ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (١).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا فَرَغَ ثَلاَثاً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ (٢)، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم: وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِأَصَابِعَهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ: بِالإِبْهَامِ، وَالْتِي تَلِيهَا، وَالْوُسْطَى، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الْقَلاَثَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا: الْوُسْطَى، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ الإِبْهَامَ.

وَأَكَلَ أَيْضاً ﷺ بِخَمْسٍ (٣).

وَكَانَ ﷺ لاَ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً، كَمَا صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ»(٤).

وَأُهْدِيَتْ لَهُ ﷺ شَاةٌ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنِي كَرِيماً، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً» رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ (٥).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ (٦): الْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلأَكْل: أَنْ

<sup>(</sup>١) في الشمائل، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) في الشمائل.

<sup>(</sup>۳) رواه سعید بن منصور.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٥) كابن ماجه، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) في فتح الباري.

يَكُونَ جَاثِياً عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ، أَوْ يَنْصِبَ الْرِّجْلَ الْيُمْنَىٰ وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَىٰ.

وَكَانَ ﷺ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَىٰ (١).

وَكَانَ يَحْمَدُ اللّهَ فِي آخِرِهِ فَيَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً طَيْباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مُودًع وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنا!» رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ.

وَقَدْ كَانَ ﷺ يُحِبُ الْتَيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ»(٢).

وَقُرُبَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا: أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ» رَوَاهُ الْتِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»، فَيُحْمَلُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ»، فَيُحْمَلُ الطُّخُويُ (٥) . الشَّرْعِيِّ، وَالثَّانِي (٤) عَلَى اللَّغُويِّ (٥).

وَلَمْ يَكُنْ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً حَارًا، فَقَدْ أَتِيَ بِصَحْفَةٍ تَفُورُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ لَمْ يُطْعِمْنَا نَاراً» رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُ (٦).

وَعَنْ أَنَسِ كَانَ ﷺ يَكْرَهُ الْكَيَّ وَالْطَّعَامَ الْحَارَّ وَيَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ، أَلاَ وَإِنَّ الْحَارَ لاَ بَرَكَةَ فِيهِ» رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْحِلْيَةِ.

وَلَمْ يَأْكُلْ ﷺ عَلَى خِوَانٍ، وَلاَ أَكَلَ خُبْزاً مُرَقِّقاً. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٣) عند القيام إلى الصلاة.

<sup>(</sup>٤) قبل الطعام وبعده.

<sup>(</sup>٥) وهو غسل اليدين.

<sup>(</sup>٦) في الصغير والأوسط.

(وَالْخِوَانُ: الْمَائِدَةُ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا طَعَامٌ. وَأَمَّا الْشُفْرَةُ: فَاشْتَهَرَتْ لِمَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْطُعَامُ).

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدَحْ مِنْ خَشَبِ مُضَبَّبْ بِحَدِيدٍ، قَالَ أَنسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِذَا الْقَدَحِ الْشَّرَابَ كُلَّهُ؛ الْمَاءَ وَالْنَبِيذَ وَالْعَسَلَ<sup>(1)</sup>. وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ أَنسٌ بِفِضَةٍ. (وَهٰذَا الْنَّيِدُ هُوَ مَاءٌ يُطْرَحُ فِيهِ الْتَّمْرُ يُحَلِّيهِ، وَلَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ الْقُوَّةِ، وَلَمْ الْنَبِيذُ هُوَ مَاءٌ يُطْرَحُ فِيهِ الْتَّمْرُ يُحَلِّيهِ، وَلَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ الْقُوَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ خَوْفاً مِنْ تَغَيَّرِهِ إِلَى الإِسْكَارِ). ﴿ هِ

### وَأَمَّا شُرْبُهُ ﷺ:

فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ \_ أَيْ: يُطْلَبُ لَهُ الْمَاءُ الْحُلْوُ \_.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ الْسُقْيا(٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ أَحَبَّ الْشَّرَابِ إِلَيْهِ ﷺ الْحُلُو الْبَارِدُ. رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُ. وَيَخْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ بِالْعَسَلِ، أَوْ الَّذِي نُقِعَ فِيهِ الْتَمْرُ وَالْزَبِيبُ. الْتَمْرُ وَالْزَبِيبُ.

وَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ الْلَيْلِ، وَيَشْرَبُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ<sup>(٣)</sup>، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ<sup>(٤)</sup>، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ<sup>(٥)</sup>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٢) وهي بئر بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) فشُرْبه قبل الثلاث لا يكون فيه تغيُّر ولا مبادىء تَغيُّر ولا شكُّ فيه أصلاً.

<sup>(</sup>٤) إن لم يظهر فيه تغيّر ونحوه من مبادىء الإسكار، ويَترك شربَه تنزُّهاً.

<sup>(</sup>٥) إن ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغيّر.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ اللَّبَنَ<sup>(۱)</sup> خَالِصاً تَارَةً، وَتَارَةً مَشُوباً بِالْمَاءِ الْبَارِدِ<sup>(۲)</sup>.

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ عَلِيْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ، فَرَدً الْرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ (٣)، فَقَالَ عَلِيْهِ: ﴿إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ، مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ، مَاءٌ بَاتَ فِي شَنْ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ (١٠)، فَشَرِبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ (١٠)، فَشَرِبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَمْ يَكُنْ ﷺ يَشْرَبُ عَلَى طَعَامِهِ لِئَلاَّ يُفْسِدَهُ، وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًا أَوْ بَارِداً فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِدًا.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ قَاعِداً، وَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْ عَادَتِهِ عَلِيُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى أَيْضاً: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْشُرْبِ قَائِماً. وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ (٧) شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاساً يَحْرَهُونَ النَّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ؛ فَالنَّهُ يُ مَحْمُولُ يَكُرَهُونَ الْشُرْبَ قَائِماً، وَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ؛ فَالنَّهُ يُ مَحْمُولُ عَلَى كَرَاهَةِ الْتَنْزِيهِ، وَشُرْبُهُ عَلَيْهِ قَائِماً لِبَيَانِ الْجَوَازِ.

وَكَانَ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثاً وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى تَنَفْسِه: إِبَانَةُ الْقَدَحِ عَنْ فِيهِ وَتَنَفَّسُهُ خَارِجَهُ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الشَّرَاب.

<sup>(</sup>١) وهو الحليب.

<sup>(</sup>۲) مخلوطاً به وممزوجاً.

<sup>(</sup>۳) في بستانه.

<sup>(</sup>٤) في قِرْبَة.

<sup>(</sup>٥) الكَرْع: الشرب بالفم بغير إناء ولا يد.

<sup>(</sup>٦) الداجن: كل ما ألِفَ البيوت وأقام بها من حيوان وطير.

<sup>(</sup>٧) أي: عليٌّ رضي الله عنه.

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلاَثَةِ أَنْفَاسٍ، إِذَا أَذْنَى الإِنَاءَ إِلَى فِيهِ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا أَخْرَهُ حَمِدَ اللَّهَ؛ يَفْعَلُ ذَٰكِ ثَلاَثًا.

وَكَانَ عَيَّا الْمَنْزِلِ، قَالَ: وَكَانَ عَيَّا إِذَا دُعِيَ لِطَعَامِ وَتَبِعَهُ أَحَدٌ، أَعْلَمَ بِهِ رَبَّ الْمَنْزِلِ، قَالَ: فَيَقُولُ: «إِنَّ لَهٰذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتُ رَجَعَ»(١).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُكَرِّرُ عَلَى أَضْيَافِهِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَكْلَ مِرَاراً (٢).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلاً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ (٣).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَ قَوْمٍ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَدْعُوَ لَهُمْ، فَدَعَا فِي مَنْزِلِ عَبْدِاللّهِ بْنِ بُسْرٍ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَدَعَا فِي مَنْزِلِ سَعْدِ فَقَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الْصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَسَقَاهُ آخَرُ لَبَناً (٤) فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مَتَّعْهُ بِشَبَابِهِ»، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ. رَوَاهُ ابْنُ الْسُنِّيِّ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

٣) في شُعَب الإيمان مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) حليباً.

<sup>(</sup>٥) وسنده ضعيف.

# النوع الثاني في لِبَاسِهِ وَفِرَاشِهِ عَلِيْ

كَانَ ﷺ يَتَجَوَّزُ مِنَ الْلُبَاسِ ـ يَعْنِي: يَتَوَسَّعُ ـ، فَلاَ يُضَيِّقُ بِالاقْتِصَارِ عَلَى صِنْفِ بِعَیْنِهِ، وَلاَ بِطَلَبِ الْنَفِیسِ الْغَالِي، بَلْ یَسْتَعْمِلُ مَا تَیَسَّرَ (۱).

وَكَانَتْ سِيرَتُهُ عَلَيْهِ فِي مَلْبَسِهِ أَتَمَّ وَأَنْفَعَ لِلْبَدَنِ، وَأَخَفَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِالْكَبِيرَةِ الَّتِي يُؤْذِي حَمْلُهَا، وَلاَ بِالصَّغِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ الْرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَكَذْلِكَ الأَرْدِيَةُ وَالأُزُرُ أَخَفُ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِهَا.

وَلَمْ يَكُنْ ﷺ يُطُوّلُ أَكْمَامَهُ وَيُوَسِّعُهَا، بَلْ كَانَ كُمُّهُ إِلَى الرُّسُغِ (وَهُوَ مُنْتَهَى الْكُفِّ عِنْدَ الْمَفْصِلِ).

وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ إِلَى أَنْصَافِ الْسَّاقَيْنِ، لَمْ يَتَجَاوَزِ الْكَعْبَيْنِ (٢).

أَخْرَجَ الْتَرْمِذِيُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّقِي يَقُولُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ عَمِّهَا، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِالْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّهِ عِيَّكِيْر، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةً؟ قَالَ: «أَمَا لَكَ فِي أُسُوةٌ؟» فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِمَامَةٌ تُسَمَّى الْسَّحَابَ، وَيَلْبَسُ تَحْتَهَا الْقَلاَنِسَ اللاَّطِئَةَ مُبَطَّنُ يَسْتُرُ الْقَلاَنِسَ اللاَّطْفَانِ اللهِ الْقَلاَنِسَ اللهِ الْقَلاَنِسَ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) فالمحمود في اللباس نقاوة الثوب، والتوسُّط في جنسه، وكونُه لُبُس مِثْلِه، غير مُسقِط لمروءة جنسه.

<sup>(</sup>٢) والتجاوز مكروه إلا إن قصد الخيلاء فيحرم.

<sup>(</sup>٣) اللاصقة.

وَرَوَى النِّرْمِذِيُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ مَكُّةً يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: دَخَلَ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْ وَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (وَهُوَ زَرَدٌ يُنْسَجُ مِنَ الْدُرْعِ عَلَى قَدْرِ الْرُأْسِ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعِمَامَةَ كَانَتْ فَوْقَ الْمِغْفَرِ).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعْتَمُ، يُدِيرُ كُورَ عِمَامَتِهِ، وَيَغْرِسُهَا مِنْ وَرَائِهِ، وَيُرْخِي لَهَا ذُوَّابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ أَخْلاَقِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: عَمَّمَنِي رَسُولُ اللّهِ عَيَّا اللّهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا إِنَّ اللّهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا إِنَّ اللّهَ أَمَدَّنِي يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ بِمَلاَئِكَةٍ مُعَمَّمِينَ لهذِهِ الْعمَّة » وَقَالَ: "إِنَّ الْعِمَامَة حَاجِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ».

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ كُمَّةٌ بَيْضَاءُ. رَوَاهُ الْدُمْيَاطِيُّ. (وَالْكُمَّةُ: الْقَلَنْسُوَةُ).

وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ قَالَ: كَانَتْ كِمَامُ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَكِمَّةُ - أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ بُطْحاً. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ، (وَهِيَ جَمْعُ كُمَّةٍ: الْقَلَنْسُوَةُ، يَعْنِي: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْطَحَةً غَيْرَ مُنْتَصِبَةٍ).

وَكَانَ أَحَبُ الْثَيَابِ إِلَيْهِ ﷺ الْقَمِيصُ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (١) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةً؛ لِنُبَايِعَهُ، وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأَزْرَارِ - أَوْ قَالَ: زِرُ قَمِيصِهِ مُطْلَقُ -، قَالَ: فَأَذْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ.

<sup>(</sup>١) في الشمائل.

وَعَنْ أَنَسَ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْثَيَابِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَلْبَسُهُ الْحِبَرَةُ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٢)، فِيهِ حُمْرَةً).

وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْضَرَانِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ.

وَعَنْ أَبِي يَعْلَىٰ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُهُ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعاً (٣) بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ<sup>(٤)</sup>.

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٥٠). الْبُخَارِيُّ (٥٠).

وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِيُ عَلِيْ يَلِيْ يَلْبَسُ الْعُوفَ، وَكَانَ لَهُ عَيْدٌ كَمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ» لَهُ عَيْدٌ كَمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ» لَهُ عَبْدٌ، أَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ» لَهُ عَبْدٌ، أَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ» رَوَاهُ الْشَيْخَانِ (٦٠).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانَ (٢)، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلِيْهٌ وَإِلَى الْقَمَرِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ أَضْحِيَانَ (٢)، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلِيْهٌ وَإِلَى الْقَمَرِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ أَخْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. رَوَاهُ الْدَّارِمِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) والشيخان.

<sup>(</sup>٢) البُرْد: كساء مربع.

<sup>(</sup>٣) الاضطباع: إظهار الضَّبْع (وهو العَضُد).

<sup>(</sup>٤) والشيخان.

<sup>(</sup>٥) ومسلم.

<sup>(</sup>٦) من رواية أبي بُردة، كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء.

<sup>(</sup>٧) مضيئة مقمِرة ليس فيها غيم.

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنَّنِي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنَ الْنَّاسِ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُمَا الْتُرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: رَأَيْتُهُ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْنَاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (وَاللَّمَّةُ: شَعْرُ الْرَّأْسِ<sup>(۱)</sup> دُونَ الْجُمَّةِ (۲)).

وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ. (وَالْحُلَّةُ: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلاَ تَكُونُ حُلَّةٌ إِلاَّ مِنْ ثَوْبَيْنِ، أَوْ ثَوْب لَهُ بِطَانَةٌ).

### وَأَمَّا صِفَةُ إِزَارِهِ ﷺ:

فَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً (٣) وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رَوَايَةٍ (٤): كِسَاءً مُلَبَّداً. قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: أَيْ مُرَقَّعاً. وَقِيلَ: الْمُلَبَّدُ الَّذِي تَخُنَ وَسُطُهُ وَصَفُقَ (٥) حَتَّى صَارَ يُشْبِهُ الْلَبْدَ.

وَعَنْ عَائِشَةً أَيْضاً قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ (٦) وَعَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) إذا ألم بالمنكبين.

<sup>(</sup>٢) وهو الذي نزل إلى المنكبين.

<sup>(</sup>٣) لباساً.

<sup>(</sup>٤) للبخاري أيضاً.

<sup>(</sup>٥) كَتُف.

<sup>(</sup>٦) صباح.

مِرْطٌ مُرَحُلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (وَالْمِرْطُ: كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزًّ يُوْتَزَرُ بِهِ). قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ الَّذِي رَوَاهُ الْجَمْهُورُ وَضَبَطَهُ الْمُتْقِنُونَ: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ؛ أَيْ: عَلَيْهِ صُورُ رِحَالِ الإِبِلِ<sup>(۱)</sup>. وَلاَ بَأْسَ بِهٰذِهِ الْصُورَةِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ تَصُويرُ الْحَيَوَانِ.

وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ طُولَ رِدَاءِ الْنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ. ا

وَعَنْهُ أَيْضاً: أَنَّ ثَوْبَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ إِلَى الْوَفْدِ رِدَاءً أَخْضَرُ فِي طُولِ أَرْبَعَةِ أَذْرُع، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بُرْدَ النَّبِيِّ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بُرْدَ النَّبِيِّ وَيَالِيْوْ (٢) مِنْ حِبَرَةٍ (٣) لَهُ حَاشِيتانِ (١).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَعَلَيْهِ اللّهِ ﷺ،

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُرْخِي الإِزَارَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَأْتَزِرُ تَخْتَ سُرَّتِهِ. رَوَاهَا كُلَّهَا تَحْتَ سُرَّتِهِ وَتَبْدُوْ سُرَّتَهُ (٦)، وَرَأَيْتُ عُمَرَ يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ. رَوَاهَا كُلَّهَا الْدُمْيَاطِئُ.

<sup>(</sup>١) جمع رَحْل، وهو ما يوضع علىٰ ظَهر البعير للركوب.

<sup>(</sup>٢) البُرُد: كساء مربع.

<sup>(</sup>٣) وهي بُرْد يمانية.

<sup>(</sup>٤) جانبان.

<sup>(</sup>٥) يُحدِث صوتاً عند الحركة لجدَّته.

<sup>(</sup>٦) والسرّة والركبة ليستا من العورة، لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقّق به ستر العورة.

وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَبْدُو مِنْهُ إِلاَّ طَيِّبٌ كَانَ آيَةُ ذَٰلِكَ فِي بَدَنِهِ الْشَرِيفِ أَنَّهُ لاَ يَتَّسِخُ لَهُ ثَوْبٌ. قِيلَ: وَلَمْ يَقْمَلْ ثَوْبُهُ ﷺ.

وَنَقَلَ الْفَخْرُ الْرَّازِيُّ: أَنَّ الْذُبَابَ لاَ يَقَعُ عَلَى ثِيَابِهِ ﷺ، وَأَنَّهُ لاَ يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُكْثِرُ الْقِنَاعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُكْثِرُ الْتَقَنُّعُ: التَّقَنُّعُ: تَغْطَيَةُ الْرَّأْسِ بِطَرَفِ الْعِمَامَةِ، أَوْ بِرِدَاءٍ، أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ.

### وَأَمَّا الْخَاتَمُ:

فَفِي الْصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ التَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَاتَّحَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقِ (٢٠)، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ

<sup>(</sup>١) جمع طَيْلُسان، أي: جُبَّة أعاجم.

<sup>(</sup>٢) طرفاها.

<sup>(</sup>٣) الصواب: في.

<sup>(</sup>٤) وتسمَّىٰ القبّة. وجيبُ القميص: ما يُدخَل منه الرأس عند لبسه.

<sup>(</sup>٥) في شرح تقريب الأسانيد.

<sup>(</sup>٦) من فضة.

فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حَتَّى وَقَعَ فِي بِنْرِ أَرِيس<sup>(۱)</sup>.

وَفِي الْصَّحِيحَيْنِ أَيْضاً: عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ، فِيهِ فَصَّ حَبَشِيُّ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرِ وَالْنَجَاشِيِّ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلاَّ بِخَثْم، فَصَاغَ خَاتَماً، وَنَقَشَ عَلَيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ (٢)، وَإِنَّمَا لَبِسَهُ أَبُو بَكْرٍ لأَجْلِ وِلاَيَتِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ يَئِيلُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَٰلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ، وَكَذَٰلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ.

وَفِي الْصَّحِيحَيْنِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ عَلَيْتُ اتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفُهِ، فَاتَّخَذَ الْنَاسُ خَوَاتِيمَ الْذَهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ الْمِنْبَرَ، فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ الْتَّخَتُم بِالذَّهَبِ، قَالَ: فصعِد رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ الْمِنْبَرَ، فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ الْتَّخَتُم بِالذَّهَبِ،

وَأَمَّا فَصُّ خَاتِمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَعَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم: أَنَّ خَاتَمَهُ ﷺ كَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا ـ أَيْ: مِنْ جَزْع (٣)، أَوْ عَقِيقٍ، وَمَعْدِنُهُمَا بِالْحَبَشَةِ وَالْيَمَنِ ـ.

وَأَمَّا نَقْشُ خَاتَمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَنَعَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ نَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ

<sup>(</sup>١) بئر قريبة من مسجد قُباء، منسوب إلىٰ يهودي اسمه أُريْس (وهو الفلاح).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) خَرُز فيه بياض وسواد.

رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: «إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ».

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَالْتُرْمِذِيِّ: وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرِ: مُحَمَّدُ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللّهُ سَطْرٌ<sup>(۱)</sup>.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي هٰذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ(٢).

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ يُطِيِّةٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٣).

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَتَخَتَّمُ، وَرُبَّمَا خَرَجَ وَفِي خَاتَمِهِ خَيْطُ مَرْبُوطٌ، يَسْتَذْكِرُ بِهِ الْشَّيْءَ. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ (٤).

## ا فرأمًّا الْسَرَاوِيلُ:

فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَلْبَسْهَا، لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حَجر في (تلخيص الحبير) ۱۰۸/۲: قيل: كانت الأسطر من أسفل إلىٰ فوق، ليكون اسم الله أعلىٰ، وقيل: كان النقش معكوساً ليُقرأ مستقيماً إذا خُتِم به.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في (الفتح) ٣٢٧/١٠: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللّبس للتزيُّن به فاليمين أفضل، وإن كان للختم به فاليسار أفضل.

<sup>(</sup>٣) كالنسائي والترمذي.

<sup>(</sup>٤) كالدارقطني، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) والطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٦) كما قال السندي في شرح النسائي، والآبادي في عون المعبود، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد.

### وَأَمَّا الْخُفُّ:

فَرَوَى الْتُرْمِذِيُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ الْنَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ عَيَّا خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (٢)، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ: أَهْدَى دِحْيَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْةٍ خُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا.

#### وَأَمَّا نَعْلُهُ ﷺ:

فَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهُمَا قِبَالاَنِ. (وَالْقِبَالاَنِ: تَثْنِيَهُ قِبَالٍ، وَهُوَ الْسَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ).

وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ الْنُعَالَ

<sup>(</sup>١) بائعي الثياب.

<sup>(</sup>٢) أي: غير منقوشين.

الْسَبْتِيَّةَ (١)؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا(٢).

وَعَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ<sup>(٣)</sup>.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُحِبُّ الْتَيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ، فِي تَرَجُلِهِ (١٤) وَتَنَعُلِهِ وَطُهُورِهِ. رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ (٥).

وَأَفْرَدَ تِمْنَالَ<sup>(٢)</sup> نَعْلِهِ ﷺ بِالتَّأْلِيفِ غَيْرُ وَاحِدِ<sup>(٧)</sup>، وَمِنْ بَعْضِ مَا ذُكِرَ مِنْ فَضْلِهَا، وَجُرِّبَ مِنْ نَفْعِهَا وَبَرَكَتِهَا: مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَجِيدِ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحاً ـ قَالَ: حَذَوْتُ (٨) لهٰذَا الْمِثَالَ لِبَعْضِ الْطَّلَبَةِ، فَجَاءَنِي يَوْما فَقَالَ لِي: رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ مِنْ بَرَكَةِ لهٰذَا الْنَعْلِ عَجَباً، أَصَابَ زَوْجَتِي وَجَعٌ يَوْما فَقَالَ لِي: رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ مِنْ بَرَكَةٍ لهٰذَا الْنَعْلِ عَجَباً، أَصَابَ زَوْجَتِي وَجَعٌ شَدِيدٌ كَادَ يُهْلِكُهَا، فَجَعَلْتُ النَّعْلَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ، وَقُلْتُ: اللَّهُمَّ أَرِنِي بَرَكَةً صَاحِبِ لهٰذَا الْنَعْلِ، فَشَفَاهَا اللهُ لِلْحِينِ.

وَمِمَّنْ أَفْرَدَ الْتُمْثَالَ الْشَّرِيفَ بِالتَّأْلِيفِ أَبُو إِسْحٰقَ (٩) الْسَّلَمِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ

<sup>(</sup>١) المدبوغة، لأن شعرها سُبِت، وسقط عنها بالدِّبَاغ.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) مرّقعتين. رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) تسريح شعره.

<sup>(</sup>٥) والشيخان.

<sup>(</sup>٦) شُكُل.

<sup>(</sup>٧) وأجمعُ هذه التآليف (فتح المتعال في مدح النعال) لأحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني، صاحب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)، المتوفئ سنة ١٠٤١هـ.

<sup>(</sup>٨) صَنعْتُ.

<sup>(</sup>٩) إبراهيم بن محمد بن خلف.

الْمَشْهُورُ بِابْنِ الْحَاجُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ مُحَمَّدٍ: وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ بَرْكَتِهِ أَنَّهُ مَنْ أَمْسَكَهُ عِنْدَهُ مُتَبَرِّكاً بِهِ كَانَ لَهُ أَمَاناً مِنْ بَغْيِ الْبُغَاةِ، وَغَلَبَةِ الْعَذَاةِ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ، وَإِنْ أَمْسَكَتْهُ الْمَرْأَةُ الْعَرْأَةُ الْحَامِلُ بِيَمِينِهَا وَقَدِ اشْتَدً عَلَيْهَا الْطَلْقُ تَيَسَّرَ أَمْرُهَا، بِحَوْلِ اللّهِ تَعَالَى وَقُوْتِهِ. الْحَامِلُ بِيَمِينِهَا وَقَدِ اشْتَدً عَلَيْهَا الْطَلْقُ تَيَسَّرَ أَمْرُهَا، بِحَوْلِ اللّهِ تَعَالَى وَقُوْتِهِ.

### وَلاَّبِي بَكْرِ الْقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

وَنَعْلِ خَضَعْنَا هَيْبَةً لِبَهَائِهَا فَضَعْهَا عَلَى أَعْلَى الْمَفَارِقِ إِنَّهَا فِأَخْمَصِ خَيْرِ الْخَلْقِ حَازَتْ مَزِيَّةً طَرِيقُ الْهُدَى عَنْهَا اسْتَنَارَتْ لِمُبْصِرِ سَلَوْنَا وَلٰكِنْ عَنْ سِوَاهَا، وَإِنَّمَا فَمَا شَاقَنَا مُذْ رَاقَنَا رَسْمُ عِزِّهَا شِفَاءً لِذِي سُقْمٍ، رَجَاءً لِبَائِسٍ،

وَإِنَّا مَتَى نَخْضَعْ لَهَا أَبَداً نَعْلُ حَقِيقَتُهَا تَاجٌ، وَصُورَتُهَا نَعْلُ عَلَى الْتَّاجِ حَتَّى بَاهَتِ الْمَفْرِقَ الْرُجْلُ عَلَى الْتَّاجِ حَتَّى بَاهَتِ الْمَفْرِقَ الْرُجْلُ وَإِنَّ بِحَارَ الْجُودِ مِنْ فَيْضِهَا حُلُوا نَهِيمُ بِمَعْنَاهَا الْغَرِيبِ وَمَا نَسْلُو نَهِيمُ بِمَعْنَاهَا الْغَرِيبِ وَمَا نَسْلُو خَمِيمٌ، وَلاَ نَسْلُو خَمِيمٌ، وَلاَ نَسْلُ أَمَانٌ لِذِي خَوْفٍ، كَذَا يُحْسَبُ الْفَضْلُ أَمَانٌ لِذِي خَوْفٍ، كَذَا يُحْسَبُ الْفَضْلُ

### وَأَمَّا فِرَاشُهُ ﷺ:

فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخَذَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَماً (١)، حَشْوُهُ لِيفٌ (٢). رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَأَتْ فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةً مَثْنِيَّةً، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الْصُوفُ، فَرَأَتْ فِرَاشٍ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهَ مَثْنِيَّةً، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الْصُوفُ، فَرَأَتْ فِرَاشٍ رَسُولَ اللهِ! فُلانَةُ فَدَخَلَ عَلَيً النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فُلانَةُ

<sup>(</sup>١) جلداً مدبوغاً.

<sup>(</sup>٢) وهو قِشر النخل.

الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهٰذَا، فَقَالَ: «رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ، فَوَاللّهِ لَوْ شِثْتُ الْأَجْرَى اللّهُ مَعِي جِبَالَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ».

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ، وَهُو نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ بِجَنْبِهِ، فَبَرَكُيثُ، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا عَبْدَاللهِ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَسْرَى وَقَيْصَرُ يَطَؤُونَ عَلَى الْخَزِّ وَالْدِيبَاجِ (١) وَالْحَرِيرِ، وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى هٰذَا كَسْرَى وَقَيْصَرُ يَطَؤُونَ عَلَى الْخَزِّ وَالْدِيبَاجِ (١) وَالْحَرِيرِ، وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى هٰذَا الْحَصِيرِ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِكَ؟ فَقَالَ: «لاَ تَبْكِ يَا عَبْدَاللهِ، فَإِنَّ لَهُمُ الدُّنْيَا، وَلَنَا الْآخِرَةُ». الآخِرَةُ».

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ، قَالَ: فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا إِهَابُ (٢) وَهُوَ عَلَى حَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ، وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنَ الْشَّعِيرِ نَحْوِ الْصَّاعِ، وَإِذَا إِهَابُ (٢) الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِكَ، وَهُذِهِ خَزَائِنُكَ لاَ مُعَلَّقٌ، فَابْتَدَرَتُ (٣) عَيْنَايَ، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟» فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنَّ مَا أَرَى، وَذَاكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي النُّمَارِ وَالأَنْهَارِ، وَأَنْتَ نَبِيُ اللّهِ وَصَفْوتُهُ، وَهٰذِهِ خَزَائِنُهُ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا اللّهِ عَنْهُ، وَهُذِهِ خَزَائِنُهُ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا اللّهِ عَنْهُ، وَهُذِهِ خَزَائِنُهُ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا اللّهِ عَنْهُ، وَلَهُ مُ اللّهُ عَنْهُ، وَلَهُ أَنْ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: وَصُفِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَفْطُهُ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَلَا اللّهُ عَلَى خَصَفَةٍ، وَإِنَّهُ لَمُصْولِ اللّهِ عَلَى خَصَفَةٍ، وَإِنَّهُ لَمُصْولَ اللّهِ عَلَى الْتُورُ فَا رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُوةٌ لِيفًا، وَإِنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مَحْشُوةٌ لِيفًا، وَإِنَّ فَوْقَ رَأْسِهِ وَسَادَةً مَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَلَ الْمُؤْلِدُهُ وَلَى الْمُعْرِعُ مَلْ وَقَلَ اللّهُ عَلَى خَصَفَةً وَقَلَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مَحْشُوةٌ لِيفًا، وَإِنْ فَوْقَ رَأْسِهِ وَسَادَةً مَا عَلَى خَوْقَ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَقَ وَلَالَاهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُهُ إِلَا اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْرَادِ الْعُلْمَا اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْولَةُ الْهُ الْمُنْ الْعُلْمَاءُ الْعَلْمَاءُ الْعَلِي اللّهُ الْعُولَ اللّهُ الْعُلْمَاءُ الْعُرْسُولُ الْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُرَالِ

<sup>(</sup>١) الخَزّ: ما يُنسج من صوف وإبرَيسم، والإبرَيسم: أحسن الحرير. والديباج: ما سُداه ولُحمته من حرير.

<sup>(</sup>٢) جلد غير مدبوغ.

<sup>(</sup>٣) بَكَتْ.

لإِهَابٌ عَطِينٌ، وَفِي نَاحِيَةِ الْمَشْرُبَةِ قَرَظٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: أَنْتَ نَبِيُ اللّهِ وَصَفْوتُهُ، وَكِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدِ الْذَّهَبِ وَفُرُشِ الْدِيبَاجِ وَالْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِي وَشِيكَةُ النَّفِطَاعِ، وَإِنَّا قَوْمٌ أُخْرَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي آخِرَتِنَا». (وَالْمَشْرُبَةُ: الْغُرْفَةُ يُضْعَدُ الْانْقِطَاعِ، وَإِنَّا قَوْمٌ أُخْرَتُ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي آخِرَتِنَا». (وَالْمَشْرُبَةُ: الْغُرْفَةُ يُضْعَدُ إِلَيْهَا بِدَرَجَةٍ، وَالْخَصَفَةُ: وِعَاءٌ مِنْ خُوصٍ لِلتَّمْدِ. وَالإِهَابُ: الْجِلْدُ، وَالْعَطِينُ الْمُنْتِنُ. وَالْقِمَاثُ: وَرَقُ الْسَلَمِ (١) الَّذِي يُدْبَعُ بِهِ). وَدِوَايَةُ الإِهَابِ وَالْعَطِينِ بِدُونَ أَلِفٍ (٢) مَعَ كَوْنِهِمَا مَنْصُوبَيْنِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةً.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ وَعَلَيْ سَرِيرٌ مُرَمَّلٌ بِالْبَرْدِيِّ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ بِالْبَرْدِيِّ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمَا اسْتَوَى جَالِساً، فَنَظَرَ فَإِذَا أَثَرُ الْسَرِيرِ فِي فَإِذَا النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمَا اسْتَوَى جَالِساً، فَنَظَرَ فَإِذَا أَثَرُ الْسَرِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ، فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُؤذِيكَ خُشُونَةُ مَا نَرَى مِنْ فِرَاشِكَ وَسَرِيرِكَ، وَهُذَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى فُرُشِ الْدُيبَاجِ وَالْحَرِيرِ؟ فَقَالَ فِرَاشِكَ وَسَرِيرِكَ، وَهُذَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى فُرُشِ الْدُيبَاجِ وَالْحَرِيرِ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لاَ تَقُولاً هٰذَا، فَإِنَّ فِرَاشَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي النَّارِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لاَ تَقُولاً هٰذَا، فَإِنَّ فِرَاشَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي النَّارِ، وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنَّةِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنَّةِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَالْمُرَمَّلُ: الْمَنْسُوجُ. وَالْبَرْدِيُّ: نَبَاتٌ).

وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُضْطَجَعاً قَطُّ، إِنْ فُرِشَ لَهُ اضْطَجَعَ، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ عَلَى الأَرْضِ.

وتَغَطَّى ﷺ بِاللِّحَافِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «مَا أَتَانِي جِبْرِيلُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِ عَائِشَةَ»(٣). هر

# # #

<sup>(</sup>١) وهو نوع من شجر العِضاه.

<sup>(</sup>٢) أي: بدون ألف النَّصْب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

### النوع الثالث فِي سِيرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي نِكَاحِهِ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالْطَيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ»(١).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِّيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: «فَضَلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ: بِالسَّمَاحَةِ، وَالْشَجَاعَةِ، وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ، وَشِدَّةِ الْبَطْشِ» رَوَاهُ الْطَبَرَانِيُ (٢).

وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ ﷺ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْلَّيْلِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ، قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ: أُعْطِيَ ﷺ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ. رَوَاهُ ابْنُ سَعِيدٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: قُوَّةَ بِضْعٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً، كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الْحَارِثُ ابْنُ أَبِي أُسَامَةً.

وَعِنْدَ أَخْمَدَ وَغَيْرِهِ (٣) مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَفَعَهُ: «إِنَّ الْرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةٍ فِي الأَكْلِ وَالْشُرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالْشَّهْوَةِ».

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعاً: «أَتَانِي جِبْرِيلُ بِقِدْرِ فَأَكَلْتُ مِنْهَا، فَأَعْطِيتُ قُوّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ» رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه النسائي والحاكم.

<sup>(</sup>٢) في الأوسط بسند ضعيف، كما قال المناوي في (فيض القدير).

<sup>(</sup>٣) كالنسائى.

<sup>(</sup>٤) بسند مرسل، كما في الجامع الصغير. قال المناوي: الحديث وصله أبو نعيم والديلمي من حديث صفوان عن عطاء عن أبي هريرة يرفعه، وللحديث شواهد تقويه.

وَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِمَّنْ أُقْدِرَ عَلَى الْقُوَّةِ فِي الْجِمَاعِ وَأُعْطِى الْكَثِيرَ مِنْهُ؛ أُبِيحَ لَهُ مِنْ عَدَدِ الْحَرَائِر مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (١) أَ: تَزَوَّجُوا، فَإِنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً؛ يُشِيرُ إِلَيْهِ ﷺ.

\* \* \*

### 

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ أَوَّلَ الْلَيْلِ، وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ الْنُصْفِ الْثَانِي، فَيَقُومُ، فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ الْنَوْمِ فَوْقَ الْقَذْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَكَانَ عَلِي الْمُحْتَاجِ اللهِ مِنْهُ، وَكَانَ عَلِي الْمُحْتَاجِ اللهِ مِنْهُ، وَكَانَ عَلِي الْمُحْتَاجِ اللهِ مَنْهُ، وَكَانَ عَلَيْ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ ذَاكِراً لِلهِ تَعَالَى حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ، غَيْرَ مُمْتَلِى الْبَطْنِ مِنَ الْطَعَامِ وَالْشَرَابِ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً، وَعَلَى النَّطْعِ تَارَةً، وَعَلَى النَّطْعِ تَارَةً، وَعَلَى النَّطْعِ تَارَةً. (وَالنَّطْعُ: مِنْ جِلْدٍ).

وَكَانَ فِرَاشُهُ أَدَماً (٢) حَشْوُهُ لِيفٌ، وَكَانَ لَهُ مِسْحٌ يَنَامُ عَلَيْهِ. (وَالْمِسْحُ: فِرَاشٌ خَشِنٌ).

وَكَانَ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَدُهِ الأَيْمَنِ، وَقَالَ: «رَبُ قِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».

<sup>(</sup>١) كما رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) جلداً مدبوغاً.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>٤) للترمذي أيضاً.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ<sup>(۱)</sup> اضْطَجَعَ عَلَى شِفْهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الْصُبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفُهِ (۲). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَامَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَامَ نَفَخَ (۳).

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَخْيَا»(٤).

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: كَانَ ﷺ يَجْمَعُ كَفَّيْهِ فَيَنْفُتُ فِيهِمَا وَيَقْرَأُ: قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقَلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْنَاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، وَيَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، وَيَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٥).

وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لأَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ» رَوَى ذٰلِكَ الْتُرْمِذِيُ (٢).

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة، قَالَهُ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمَّا قَالَتْ لَهُ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟.



<sup>(</sup>١) أي: نزل أوّله وهو مسافر.

<sup>(</sup>٢) لئلا يستغرق في النوم. رواه مسلم ٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرج من فمه الهواء بقوّة. رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٥) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>r) ومسلم YV10.

### المقصِد الرابع

فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ، وَمَا خُصَّ بِهِ مِنْ ثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ، وَمَا خُصَّ بِهِ مِنْ خَصَائِصِ آيَاتِهِ وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ. خَصَائِصِ آيَاتِهِ وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ. وَفِيهِ فَصْلاَن



اعْلَمْ أَنَّ دَلاَئِلَ نُبُوَّةٍ نَبِينًا ﷺ كَثِيرَةٌ، وَالأَخْبَارَ بِظُهُورِ مُعْجِزَاتِهِ شَهيرَةٌ، فَمِنْ دَلاَئِلِ نُبُوَّتِهِ يَعِيْ مَا وُجِدَ فِي الْتَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَسَائِرِ كُتُبِ اللّهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ ذِكْرِهِ وَنَعْتِهِ وَخُرُوجِهِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَمَا خَرَجَ بَيْنَ يَدَي أَيَّامٍ مَوْلِدِهِ وَمَنْعَثِهِ مِنَ الأُمُورِ الْغَرِيبَةِ الْقَادِحَةِ فِي سُلْطَانِ الْكُفْرِ، الْمُوهِنَةِ لِكَلِمَتِهِم، وَمَنْعَثِهِ مِنَ الأُمُورِ الْغَرِيبَةِ الْقَادِحَةِ فِي سُلْطَانِ الْكُفْرِ، الْمُوهِنَةِ لِكَلِمَتِهِم، الْمُؤَيِّدَةِ لِشَلْوَانِ الْكُفْرِ، الْمُوهِنَةِ لِكَلِمَتِهِم، الْمُؤَيِّدَةِ لِشَلْوَانِ الْكُفْرِ، الْمُومِنَةِ لِكَلِمَتِهِم، الْمُؤيِّدَةِ لِشَلْوَهِ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَصْحَابِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ، وَخُمُودِ نَارِ فَارِسٍ، وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ وَتَعَالَى بِأَصْحَابِهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ، وَخُمُودِ نَارِ فَارِسٍ، وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِسْرَىٰ (١٠)، وَغَيْضِ مَاءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيَا الْمُوبَذَانِ (٢٠)، وَعَا سُمِعَ مِنَ إِيوَانِ كِسْرَىٰ (١٠)، وَغَيْضِ مَاء بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيَا الْمُوبَذَانِ (٢٠)، وَمَا سُمِعَ مِنَ إِيوانِ كِسْرَىٰ (١٠)، وَغَيْضِ مَاء بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيَا الْمُوبَذَانِ (٢٠)، وَمَا سُمِعَ مِنَ الْهُواتِفِ لَعْرَادِ مَا رُويَ وَنُقِلَ فِي الأَخْبَارِ لِوَلِي وَنُقِلَ فِي الأَخْبَارِ الْمَائِومِ مَا رُويَ وَنُقِلَ فِي الأَخْبَارِ لَوْمَ الْهُ مِنْ غَيْرِ دَافِعٍ لَهَا مِنْ أَمْكِنَتِهَا، إِلَى سَائِرِ مَا رُويَ وَنُقِلَ فِي الأَخْبَارِ لَوْمَ الْمُعْمُودَةِ وَخُرُورِهَا لِوَالْمَوْمَ الْمُعْمُودَةِ وَخُرُورِهَا لِيَعْمُونَةٍ وَلَوْمَ الْمُعْمُودَةِ وَخُرُورِهَا لِلْمُعْمُودَةِ وَخُرُورِهَا لِلْمُومَةِ مِنْ غَيْرِ دَافِعِ لَهَا مِنْ أَمْكِنَتِهَا، إِلَى سَائِرِ مَا رُويَ وَنُقِلَ فِي الأَخْبَالِ

<sup>(</sup>١) وعددها أربع عشرة على عدد ملوكها.

<sup>(</sup>٢) فقيه الفُرس، إذ رأى إبلاً صعاباً تقود خيلاً عِراباً قد قطعت دِجلة وانتشرت في بلادهم. قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في تحقيقه على كتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) للقاري ص١٨: وما روي في ليلة مولد النبي على من أنه ارتجس إيوان كسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوه، ورأى الموبَذان رؤيا وفسرها له كاهن العرب سطيح؛ فهذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز قوله، ولا يغرنك ذكرُ بعض العلماء له في كتب السيرة أو التاريخ.

الْمَشْهُورَةِ مِنْ ظُهُورِ الْعَجَائِبِ فِي وِلاَدَتِهِ، وَأَيَّامٍ حَضَانَتِهِ وَبَعْدَهَا إِلَى أَنْ بَعَثَهُ اللّهُ تَعَالَى نَبيًا.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ﷺ مَا يَسْتَمِيلُ بِهِ الْقُلُوبَ مِنْ مَالٍ فَيُطْمَعَ فِيهِ، وَلاَ قُوَّةٍ فَيَقْهَرَ بِهَا الْرِّجَالَ، وَلاَ أَعْوَانٍ عَلَى الرَّأْيِ الَّذِي أَظْهَرَهُ وَالْدِّينِ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ، وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ، وَتَعْظِيمِ الأَزْلاَمِ(١)، مُقِيمِينَ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْعُصْبَةِ وَالْحَمِيَّةِ، وَالْتَّعَادِي وَالْتَّبَاغِي وَسَفْكِ الْدُمَاءِ وَشَنَّ الْغَارَاتِ، لاَ تَجْمَعُهُمْ أُلْفَةُ دِينِ، وَلاَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ سُوءِ أَفْعَالِهِمْ نَظَرٌ فِي عَاقِبَةٍ، وَلاَ خَوْفُ عُقُوبَةٍ وَلاَئِمَةٍ، فَأَلَّفَ ﷺ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَجَمَعَ كَلِمَتَّهُمْ، حَتَّى اتَّفَقَتِ الآرَاءُ، وَتَنَاصَرَتِ الْقُلُوبُ، وَتَرَادَفَتِ الأَيْدِي، فَصَارُوا إِلْباً (٢) وَاحِداً فِي نُصْرَتِهِ، وَعُنُقاً (٣) وَاحِداً إِلَى طَلْعَتِهِ، وَهَجَرُوا بِلاَدَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ، وَجَفَوْا قَوْمَهُمْ وَعَشَائِرَهُمْ فِي مَحَبَّتِهِ، وَبَذَلُوا مُهَجَهُمْ وَأَرْوَاحَهُمْ فِي نُصْرَتِهِ، وَنَصَبُوا وُجُوهَهُمْ لِوَقْعِ الْسُّيُوفِ فِي إِعْزَازِ كَلِمَتِهِ، بِلاَ دُنْيَا بَسَطَهَا لَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ أَفَاضَهَا عَلَيْهِمْ، وَلاَ غَرَضِ فِي الْعَاجِل أَطْمَعَهُمْ فِي نَيْلِهِ يَرْجُونَهُ، أَوْ أَمْرِ مِنْ مُهِمَّاتِ الْدُّنْيَا يَحُوزُونَهُ، بَلْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ الْغَنِيَّ فَقِيراً (٤)، وَالْشَرِيفَ أَسْوَةَ الْوَضِيع (٥)، فَهَلْ يَلْتَئِمُ مِثْلُ هٰذِهِ الأُمُورِ أَوْ يَتَّفِقُ مَجْمُوعُهَا لأَحَدٍ هٰذِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قَبَلِ الاخْتِيَارِ الْعَقْلِيِّ وَالْتَّذْبِيرِ الْفِكْرِيِّ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَسَخَّرَ لَهُ هٰذِهِ الْأَمُورَ، مَا يَرْتَابُ عَاقِلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ

<sup>(</sup>۱) وهي سهام لا ريش عليها كانوا يستقسمون بها، وكانوا يكتبون عليها: أمرني ربي، أو نهاني ربي، ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدُهم أمراً أدخل يده فيه وأخرج سهماً، فإن خرج ما فيه الأمرُ مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كف.

<sup>(</sup>٢) جمعاً.

<sup>(</sup>٣) جمعاً.

<sup>(</sup>٤) أي: مِثْله في الدِّين.

<sup>(</sup>٥) مِثْله.

ذٰلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ إِلْهِيُّ، وَشَيْءٌ غَالِبٌ سَمَاوِيُّ، نَاقِضٌ لِلْعَادَاتِ، تَعْجَزُ عَنْ بُلُوغِهِ قُوَى الْبَشَرِ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ، تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اهِ

### فَمِنْ دَلاَئِلِ نُبُوَّتِهِ ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُمِّيًا، لاَ يَخُطُّ كِتَاباً بِيدِهِ وَلاَ يَفْرَوُهُ، وُلِدَ فِي قَوْمٍ أُمّيْينَ، وَنَشَأَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فِي بَلَدِ لَيْسَ بِهَا عَالِمٌ يَعْرِفُ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، وَلَمْ يَخْرُجْ فِي سَفَرٍ ضَارِباً إِلَى عَالِم فَيَعْكُفُ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُمْ بِأَخْبَارِ الْمَاضِينَ، وَلَمْ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ ضَارِباً إِلَى عَالِم فَيَعْكُفُ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُمْ بِأَخْبَارِ الْمَاضِينَ، وَلَمْ يَخْرُبُ فَي سَفَرٍ فَارِباً إِلَى عَالِم فَيَعْكُفُ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُمْ بِأَخْبَارِ الْمَعْرِاةِ وَالإُنْجِيلِ وَالأُمْمِ الْمَاضِيةِ، وَكَانَتْ قَدْ ذَهَبَتْ مَعَالِمُ تِلْكَ الْكُتُبِ، وَكَانَتْ قَدْ ذَهَبَتْ مَعَالِمُ تِلْكَ الْكُتُبِ، وَكَانَتْ وَرُاهِ وَالْإِنْجِيلِ وَالأُمْمِ الْمَاضِيةِ، وَكَانَتْ قَدْ ذَهَبَتْ مَعَالِمُ بِهَا وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَكُونَتْ وَرَاهِ وَسَقِيمِهَا إِلاَّ الْقَلِيلُ.

ثُمَّ حَاجً كُلَّ فَرِيقٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ بِمَا لَوِ احْتَشَدَ لَهُ حُذَّاقُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَهَابِذَهُ النُقَّادِ الْمُتَفَنِّنِينَ لَمْ يَتَهَيَّأُ لَهُمْ نَقْضُ ذَٰلِكَ، وَهَٰذَا أَدَلُ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ جَاءَهُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

### وَمِنْ ذٰلِكَ: الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ:

فَقَدْ تَحَدَّىٰ بِمَا فِيهِ مِنَ الإِعْجَازِ، وَدَعَاهُمْ إِلَى مُعَارَضَتِهِ وَالإِثْيَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، فَنَكَلُوا عَنْهُ، وَعَجَزُوا عَنْ الإِثْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْهُ.

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْعَرَبِ مِنْ الْكلاَمِ الَّذِي أَعْجَزَهُمْ عَنِ الإِنْيَانِ بِمِثْلِهِ أَعْجَبُ فِي الآيَةِ وَأَوْضَحُ فِي الدَّلالَةِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَإِبْرَاءِ الأَكْمَهِ وَالأَبْرَصِ، لأَنَّهُ أَتَى أَهْلَ الْبَلاَغَةِ وَأَرْبَابَ الْفَصَاحَةِ وَرُؤَسَاءَ الْبَيَانِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ فِي اللَّسَنِ بِكلامٍ مَفْهُومِ الْمَعْنَى وَأَرْبَابَ الْفَصَاحَةِ وَرُؤَسَاءَ الْبَيَانِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ فِي اللَّسَنِ بِكلامٍ مَفْهُومِ الْمَعْنَى عِنْدَهُمْ، فَكَانَ عَجْزُهُمْ عَنْهُ أَعْجَبَ مِنْ عَجْزِ مَنْ شَاهَدَ الْمَسِيحَ عِنْدَ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَلاَ فِي إِبْرَاءِ الأَكْمَةِ وَالأَبْرَصِ، وَلاَ أَنْمَ الْكُمْةِ وَالأَبْرَصِ، وَلاَ فِي إِبْرَاءِ الأَكْمَةِ وَالأَبْرَصِ، وَلاَ فِي إِبْرَاءِ الأَكْمَةِ وَالأَبْرَصِ، وَلاَ فِي إِبْرَاءِ الأَكْمَةِ وَالأَبْرَصِ، وَلاَ

يَتَعَاطُوْنَ عِلْمَهُ، وَقُرَيْشٌ كَانَتْ تَتَعَاطَى الْكَلاَمَ الْفَصِيحَ وَالْبَلاَغَةَ وَالْخَطَابَةَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَجْزَ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِيَصِيرَ عَلَماً عَلَى رِسَالَتِهِ وَصِحَّةِ نُبُوْتِهِ، وَلهٰذِهِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ وَبُرْهَانٌ وَاضِحٌ.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَدْ كَانَ ﷺ مِنْ عُقَلاَءِ الْرِّجَالِ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ، بَلْ هُوَ أَعْقَلُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الإِطْلاَقِ. وَقَدْ قَطَعَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِ مَا تَحَدَّاهُمْ بِهِ فَقَالَ: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن عَنْ رَبِهِ تَعَالَى عَلاَم الْغُيُوبِ؟ تَفْعَلُواْ ﴾ (١) فَلَوْلاَ عِلْمُهُ بِأَنَّ ذٰلِكَ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلاَم الْغُيُوبِ؟ وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْهُ خُلْفٌ ؟ وَإِلا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَقْلُهُ أَنْ يَقْطَعَ الْقَوْلَ فِي شَيْءٍ بِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ وَهُو يَكُونُ. انْتَهَى.

وَهٰذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَالُ فِي هٰذَا الْمَجَالِ وَأَبْدَعِهِ وَأَكْمَلِهِ وَأَبْيَنِهِ، فَإِنَّهُ وَ الْمَادَى عَلَيْهِمْ بِالْعَجْزِ قَبْلَ الْمُعَارَضَةِ، وَبِالتَّقْصِيرِ عَنْ بُلُوغِ الْغَرَضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ، صَارِخاً بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الإِلْمَامُ المُما الْمُنَاقَضَةِ، صَارِخاً بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الإِلْمَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ وَإِقْرَارِهِمْ بِإِعْجَازِهِ جُمَلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ وَإِقْرَارِهِمْ بِإِعْجَازِهِ جُمَلُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: حُدُّثْتُ أَنَّ عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: مَا رُوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: حُدُّثْتُ أَنَّ عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) مُعِيناً. سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الشريفة.

قَالَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْش وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ! أَلاَ أَقُومُ إِلَى هٰذَا فَأَعْرِضُ عَلَيْهِ أَمُوراً لَعَلَّهُ يَقْبَلَ مِنًا بَعْضَهَا وَيَكُفُّ عَنَّا؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ! فَقَامَ عُتْبَهُ، فَجَلَسَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيمَا قَالَهُ عُتْبَةُ، وَفِيمَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنْى»، قَالَ: أَفْعَلُ، فَقَالَ ﷺ: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حَدَ ١ مَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ ١ كَنْتُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُمُ ١٠ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا سَمِعَهَا عُتْبَةُ أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَىٰ بِيَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِداً عَلَيْهِمَا يَسْتَمِعُ مِنْهُ، حَتَّى انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّجْدَةِ، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟» قَالَ: سَمِعْتُ، [قال]: «فأنتَ وَذَاكَ»، فَقَامَ عُتْبَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: نَحْلِفُ باللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشُّعْرِ وَلاَ بِالسِّحْرِ وَلاَ الْكَهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْش! أَطِيعُونِي، خَلُوا بَيْنَ هٰذَا الْرَّجُل وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأٌ، قَالَ: فَأَجَابَنِي بِشَيْءٍ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشِعْرِ وَلاَ سِحْرِ وَلاَ كَهَانَةٍ، قَرَأُ ﴿ بِسَمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ حَمَّ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ (٢) فَأَمْسَكْتُ فَمَهُ، وَنَاشَدْتُهُ الْرَّحِمَ أَنْ يَكُفَّ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّداً إِذَا قَالَ شَيْئاً لَمْ يَكْذِب، فَخِفْتُ أَنْ يَنْزِلَ بكُمُ الْعَذَابُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَعَنْ عِكْرِمَةً: فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ - وَكَانَ زَعِيمَ قُرَيْشِ فِي

<sup>(</sup>١) أول سورة فُصلت.

<sup>(</sup>٢) سورة فُصلت، الآية: ١٣.

الْفَصَاحَةِ ـ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: افْرَأْ عَلَيْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِينَآيٍ ذِى ٱلْفُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ (''، قَالَ: وَاللّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً ('')، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً ('')، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاوَةً ('')، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلاوَةً ('')، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلاوَةً ('')، وَمَا يَقُولُ هٰذَا بَشَرٌ، ثُمُ قَالَ لِقَوْمِهِ: وَاللّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلُ أَعْلَمُ بِالشَّعْرِ مِنِي، وَلاَ أَعْلَمُ بِرَجَزِهِ وَلاَ بِأَشْعَارِ الْجِنِ، وَاللّهِ مَا يُشْهِهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هٰذَا. وَاللّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً، وَإِنَّهُ لَمُغْمِرٌ أَعْلاَهُ، مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلاَ يُعْلَىٰ ('') الْمُ

وَفِي خَبَرِهِ الآخرِ: حِينَ جَمَعَ قُرَيْشاً عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْسِمِ وَقَالَ: إِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَرِدُ، فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْياً لاَ يُكَذِّبُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، فَقَالُوا: نَقُولُ: كَاهِنّ، قَالَ: وَاللّهِ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ، مَا هُوَ بِزَمْزَمَتِهِ (٥) وَلاَ سَجْعِهِ، قَالُوا: مَا هُو بِمَجْنُونِ وَلاَ بِخَنْقِهِ وَلاَ بِوَسْوَسَتِهِ، قَالُوا: فَنَقُولُ مَجْنُونٌ، قَالَ: مَا هُو بِمَجْنُونٍ وَلاَ بِخَنْقِهِ وَلاَ بِوَسْوَسَتِهِ، قَالُوا: فَنَقُولُ شَاعِرٌ، قَالَ: مَا هُو بِشَاعِرٍ، قَدْ عَرَفْنَا الْشُعْرَ كُلّهُ، رَجَزَهُ (٢) وَهَجَزَهُ (٧)، شَاعِرٌ، قَالُوا: فَنَقُولُ: سَاحِرٌ، وَلاَ نَقُولُ: سَاحِرٌ، مَا هُو بِشَاعِرٍ، قَالُوا: فَنَقُولُ: سَاحِرٌ، قَالُوا: فَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: فَمَا أَنْتُمْ قَالُوا: فَمَا نَقُولُ؟ قَالَ: فَمَا أَنْتُمْ قَالُ: فَمَا أَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) خُسناً.

<sup>(</sup>٣) كثير الماء.

<sup>(</sup>٤) عليه. رواه البيهقي مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) الزمزمة: صوت مبهم يديره في خيشومه وحلقه، لا يحرَّك فيه لساناً ولا شفة (دندنة).

<sup>(</sup>٦) هو بحر من أبحُر الشعر المعروفة، ووزنه: مستفعلن (ست مرات).

<sup>(</sup>٧) نوع من بحور الشعر العربي والفارسي، سمّي بذلك لتقارب أجزائه، وهي: مفاعيلن (أربع مرات).

 <sup>(</sup>A) شِعره، وسمي بذلك لأن الشاعر يورد قِطَعاً قِطَعاً.

<sup>(</sup>٩) ما لم يحذف شيء من تفعيلاته.

<sup>(</sup>١٠) أي: مجزوءه، والمجزوء: ما حذف بعض تفعيلاته.

قَائِلُونَ مِنْ لَهٰذَا شَيْئًا إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ بَاطِلٌ. رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَلَمَّا أَسْلَمَ فِتْيَانُ بَنِي سَلِمَةً قَالَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ لاَبْنِهِ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ كَلاَمِ هٰذَا الْرَّجُلِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ إلى أَنْ بَلَغَ ﴿ الْصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ فقال: مَا أَحْسَنَ هٰذَا وَأَجْمَلَهُ! أَوَكُلُ كَلاَمِهِ مِثْلُ هٰذَا؟ قَالَ: يَا أَبَتِ! وَأَحْسَنُ مِنْ هٰذَا (١).

قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ لَوْ وُجِدَ مَكْتُوباً فِي مُصْحَفِ فِي فَلاَةٍ مِنَ الأرْضِ وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ وَضَعَهُ هُنَاكَ لَشَهِدَتِ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْبَشَرَ لاَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى تَأْلِيفِ مِثْل ذَٰلِكَ، فَكَيْفِ إِذَا جَاءَ عَلَى يَدِ أَصْدَقِ الْخَلْقِ وَأَبَرُهِمْ وَأَتْقَاهُمْ؟ وَقَالَ: إِنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ، وَتَنَخَّذَى الْخَلْقَ كُلَّهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَعَجَزُوا، فَكَيْفَ يَبْقَى مَعَ لهٰذَا شَكَّ؟ وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُل لَينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّ بِمِثْل هٰذَا الْقُرْآنِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَلاَ بَعْدَهُ، عَلَى نَظْمِهِ وَتَأْلِيفِهِ، وَعُذُوبَةِ مَنْطِقِهِ وَصِحَّةِ مَعَانِيهِ، وَمَا فِيهِ مِنَ الأَمْثَالِ وَالأَشْيَاءِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى الْبَعْثِ وَآيَاتِهِ، وَالْإِنْبَاءُ بِمَا كَانَ وَيَكُونُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالامْتِنَاعِ مِنْ إِرَاقَةِ الْدُمَاءِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، إِلَى غَيْر ذٰلِكَ، فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَحَدٌ، وَقَدْ عَجَزَتْ عَنْهُ الْعَرَبُ الْفُصَحَاءُ، وَالْخُطَبَاءُ وَالْبُلَغَاءُ، وَالشُّعَرَاءُ وَالْفُهَمَاءُ، مِنْ قُرَيْش وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ﷺ فِي مُدَّةِ مَا عَرَفُوهُ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ وَأَدَاءِ رِسَالَتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لاَ يُحْسِنُ نَظْمَ كِتَابِ، وَلاَ عَقْدَ حِسَابِ، وَلاَ يُنْشِدُ شِغْراً، وَلاَ يَحْفَظُ خَبَراً، وَلاَ يَرْوِي أَثَراً، حَتَّى أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالْوَحْي الْمُنَزَّلِ، وَالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ، فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ، وَحَاجَّهُمْ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نُعيم من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٨٨.

﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا تَكُوْتُهُم عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرَكُمْ بِيْدٍ فَقَدْ لِبِنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِدِ وَلَا تَعْالَى: مِن قَبْلِدِ وَلَا تَعْالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَنَالُوا مِن قَبْلِدٍ مِن كِنَبٍ وَلَا تَعْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآزَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ فَهُ اللّهِ مِن كَنَبٍ وَلَا تَعْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآزَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ فَهُ اللّهِ مِن كِنَبٍ وَلَا تَعْطُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآزَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ فَلَا مَنْطُلُمُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآزَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ فَلَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَأَمَّا مَا عَدَا الْقُرْآنَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَتَكْثِيرِ الْطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَنُطْقِ الْجَمَادِ، فَمِنْهُ مَا وَقَعَ دَالاً عَلَى صِدْقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِّ، وَمَجْمُوعُ وَقَعَ الْتَّكُدُونُ الْفَادَاتِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، مَعَ ذَلِكَ يُفِيدُ الْفَادَاتِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، مَعَ ذَلِكَ يُفِيدُ الْمُعْجِزَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَدِ اشْتَهَرَ، وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْعَفِيرُ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ مُعْجِزَاتِهِ وَبَاهِرَ آيَاتِهِ وَكَرَامَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَجَدْتَهَا شَامِلَةً لِلْعُلْوِيِ وَالسُّفٰلِيِّ، وَالْصَّامِتِ وَالْنَاطِقِ، وَالْسَاكِنِ وَالْمُتَحَرِّكِ، وَالْمَاثِعِ وَالْجَامِدِ، وَالْبَاطِنِ وَالْظَاهِرِ، وَالْمَاثِعِ وَالْجَامِدِ، وَالْبَاطِنِ وَالْظَاهِرِ، وَالْمَاثِعِ وَالْمَاعِلِ وَالْطَالِقِ وَالْظَاهِرِ، وَالْعَاجِلِ وَالآجِلِ، إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَوْ عُدَّ لَطَالَ، كَالرَّمْيِ بِالشَّهُ بِ الثَّوَاقِبِ وَالْعَاجِلِ وَالآجِلِ، إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَوْ عُدَّ لَطَالَ، كَالرَّمْيِ بِالشَّهُ بِ الثَّوَاقِبِ وَمَعْعِ الْشَيَاطِينِ مِنِ اسْتِرَاقِ الْسَّمْعِ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُعْجِرِ وَالشَّجَرِ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ وَصَيْنِ الْجَذْعِ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ كُفْهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدُ الْعَيْنِ بَعْدَ الْعَوْرِ، وَنُطْقِ الْبَعِيرِ وَالْذُنْبِ، وَكَالنُورِ كُفْهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدُ الْعَيْنِ بَعْدَ الْعَوْرِ، وَنُطْقِ الْبَعِيرِ وَالْذُنْفِ، وَكَالنُورِ الْمُتَوارَثِ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي كُفْهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدُ الْعَيْنِ بَعْدَ الْعَوْرِ، وَنُطْقِ الْبَعِيرِ وَالْذُنْ فِي الْمُعَالِةِ اللَّيْوِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي كُفُهِ، وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْجِزَاتِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى نُبْذَةِ يَسِيرَةِ فَأَقُولُ:

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٨.

### أَمَّا مُعْجِزَةُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ:

فَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ وَالْمُرَادُ وَقُوعُ انْشِقَاقِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَٰلِكَ: ﴿ وَإِن يَرَوْا مَايَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَمَرَ لَمْ يَنْشَقَّ لأَحَدِ غَيْرِ نَبِينَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ أُمَّهَاتِ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وَقُوعِهِ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السُّنَةِ عَلَى وَقُوعِهِ لأَجْلِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ لَمَّا كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي دَعْوَاهُ، فَأَعْطَاهُ اللّهُ تَعَالَى هٰذِهِ الآيَةُ الْعَظِيمَةَ الَّتِي لاَ قُدْرَةَ لِبَشِرِ عَلَى إِيجَادِهَا دَالَةً عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي دَعْوَاهُ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلّهِ عَلَى إِيجَادِهَا دَالَةً عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي دَعْوَاهُ الْوَحْدَانِيَّةً لِلّهِ تَعَالَى.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: انْشِقَاقُ الْقَمَرِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ لاَ يَكَادُ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ ظَهَرَ فِي مَلَكُوتِ الْسَّمْوَاتِ، خَارِجاً عَنْ جُمْلَةِ طِبَاعِ مَا فِي هٰذَا الْعَالَمِ الْمُرَكِّبِ مِنَ الْطَّبَائِعِ، فَلَيْسَ مِمَّا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولُ إِلَيْهِ فِي هٰذَا الْعَالَمِ الْمُرَكِّبِ مِنَ الْطَّبَائِعِ، فَلَيْسَ مِمَّا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولُ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ، فَلِذٰلِكَ صَارَ الْبُرْهَانُ بِهِ أَظْهَرَ.

فَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْتُو، فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: هٰذَا سِحْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ. قَالَ: فَقَالُوا: انْظُرُوا مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ الْسُفَّارُ، فَإِنَّ مُحَمَّداً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ الْنَاسَ كُلَّهُمْ، قَالَ: فَجَاءَ الْسُفَّارُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَغَيْرُهُ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا اجْتَمَعَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) كمسلم.

رَسُولِ اللّهِ ﷺ، مِنْهُمْ الْوَلِيدُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطّلِبِ، وَالْنَضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَنُظَرَّاؤُهُمْ، فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَشُقَّ لَنَا الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ فَانْشَقَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمِ (١). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ مُخْتَصَراً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: إِنْ الْقَمَرَ انْشَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ.

وَفِي الْصَّحِيحَيْنِ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنْ يُرِّيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ شِقَّتَيْنِ، حَتَّى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «الشهدُوا» (٢). فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الشهدُوا» (٢).

وَفِي الْتُرْمِذِيُ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ( اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْشَقَ وَانشَقَ الْقَمَرُ ( ) قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْشَقَ فَلْقَةً ذُونَ الْجَبَلِ، وَفَلْقَةً خَلْفَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : « الشَّهَدُوا».

وَعِنْدَ الإِمَامِ أَخْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم، قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً عَلَى هٰذًا الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ سَحَرَنَا فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَنَا فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَنَا فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ الْنَّاسَ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ: قَدْ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ -

<sup>(</sup>١) في الدلائل بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآية: ١.

عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْصَحَابَةِ، وَرَوَى ذُلِكَ عَنْهُمْ أَمْثَالُهُمْ مِنَ الْتَابِعِينَ، ثُمَّ نَقَلُهُ عَنْهُمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ، إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَيْنَا، وَتَأَيَّدَ بِالآيَةِ الْكَرِيمَةِ. انتهى.

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَالْصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مُتَوَاتِرٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، مُرْوِيٍّ فِي عِنْدِي أَنَّ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مُتَوَاتِرٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، مُرْوِيٍّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَهُ طُرُقٌ شَتَّى بِحَيْثُ لاَ يُمْتَرَى فِي تَوَاتُرِهِ١٨٥

### وَأَمَّا رَدُّ الْشَّمْسِ لَهُ ﷺ:

فَرُويَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَبُّرٍ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الْشَمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: «أَصَلَّيْتَ يَا عَلِيُ؟» قَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اللّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «اللّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَمَا غَرَبَتْ، وَوَقَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالأَرْضِ، وَذٰلِكَ بِالصَّهْبَاءِ(١) فِي خَيْبَرَ. حَكَاهُ الْقَاضِي وَقَعَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالأَرْضِ، وَذٰلِكَ بِالصَّهْبَاءِ(١) فِي خَيْبَرَ. حَكَاهُ الْقَاضِي عَيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ عَنِ الْطَّحَاوِيُ (٢). وَرَوَاهُ عَنْهَا الْطَبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ عَنِ الْطَّحَاوِيُّ (٢). وَرَوَاهُ عَنْهَا الْطَبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ (٣)، وَأَخْرَجَهُ عَنْهَا ابْنُ مَنْدَهُ وَابْنُ شَاهِينِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُويَهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ.

وَرَوَى الْطَبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَمَرَ الْشَمْسَ فَتَأَخْرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

مَرُولُ اللّهِ ﷺ أَمَرَ الْشَمْسَ فَتَأَخْرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ إِسْلَحْقَ: أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرُّفْقَةِ وَالْعَلاَمَةِ الَّتِي فِي الْعِيرِ، قَالُوا: مَتَى تَجِيُّ؟ قَالَ: «بَوْمَ

<sup>(</sup>۱) موضع قریب من خیبر.

<sup>(</sup>٢) الذي صحّحه.

<sup>(</sup>٣) وقال: إنه حسن.

الأَرْبِعَاءِ»، فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَتْ قُرَيْشٌ يَنْتَظِرُونَ وَقَدْ وَلَى الْنَّهَارُ وَلَمْ تَجِيء، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِيدَ لَهُ فِي النَّهَارِ سَاعَةٌ وَحُبِسَتْ عَلَيْهِ الْشَمْسُ.

وَكَذَا رُوِيَ حَبْسُ الْشَّمْسِ لِنَبِيِّنَا يَكِيْ أَيْضاً يَوْمَ الْخَنْدَقِ حِينَ شُغِلَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ (١) ، فَيَكُونُ حَبْسُ الْشَّمْسِ مَخْصُوصاً بِنَبِيِّنَا وَيُوشَعَ عَلَيْهِمَا الْصَلاَةُ وَالْسَلاَمُ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الإِكْمَالِ ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْنُووِيُ (٢) وَالْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ (٣) وَمُغْلَطَايُ (٤) ، وَأَقَرُّوهُ (٥) .

وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ طَاعَاتِ الْجَمَادَاتِ وَتَكْلِيمِهَا لَهُ ﷺ بِالتَّسْبِيحِ وَالْسَلاَمِ وَنَحْوِ ذُلِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ الأَخْبَارُ:

فَمِنْهَا: تَسْبِيحُ الْطَّعَامِ وَالْحَصَى فِي كَفِّهِ الْشَّرِيفِ عَلَيْقٍ، فَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٌ قَالَ: تَنَّاوُلَ النَّبِيُ عَلِيْ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ لَهُنَّ حَنِيناً، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ لَهُنَّ حَنِيناً، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمْرَ فَسَبَّحْنَ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْطَّبَرَانِيُّ (٢).

وَفِي رِوَايَةِ الْطَّبَرَانِيِّ: فَسَمِعَ تَسْبِيحَهُنَّ مَنْ فِي الْحَلْقَةِ، ثُمَّ دَفَعهُنَّ إِلَيْنَا فَلَمْ يُسَبِّحْنَ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا.

<sup>(</sup>١) والمشهور كما في الصحيحين أنه فاتته الصلاة ذلك اليوم، ولم يُصَلِّ المسلمون صلاة الخوف وقتها لأنه لم تُشرع بعدُ.

<sup>(</sup>٢) في شرح صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في تلخيص الحبير.

<sup>(</sup>٤) في الزهر الباسم.

<sup>(</sup>٥) وقال ابن حجر في فتح الباري: والذي رأيته في (مشكل الآثار) للطحاوي ما قدّمت ذكره من حديث أسماء (المتقدم في أول البحث)، فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في الأوسط، والبيهقي في الدلائل.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ (١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُ (١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِيِّ الْطُعَامِ. النَّبِيِّ وَلَنْعُنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الْطُعَامِ.

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِطَبَقِ فِي وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُ وَعَلِيْ فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُ وَعَلِيْ فَسَبَّحَ. رَوَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ (٢).

وَمِنْ ذُلِكَ: تَسْلِيمُ الْحَجَرِ عَلَيْهِ ﷺ، خَرَّجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنِّي لأَغْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيً قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَغْرِفُهُ الآنَ».

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَٰذَا الْحَجَرِ، فَقِيلَ: هُوَ الْحَجَرُ الْأَسُودُ، وَقِيلَ: حَجَرٌ عَجَرٌ عَجَرٌ عَيْرُهُ مِنَ يُعَرِّفُ فِي عَنْرُهُ مِنْ فَيَوْلُونَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي عَيْرُهُ مِنْ فَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ كُلَّمَا الْجَتَّازُ بِهِ.

وَرَوَى الْتُرْمِذِيُ (٣) وَغَيْرُهُ (٤): عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّةً بِمَكَّةً، فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ!.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَمَّا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ بِالرِّسَالَةِ جَعَلْتُ لاَ أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ: الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ!» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو نُعَيْم.

<sup>(</sup>١) والترمذي، وهذا لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي: لم أجد هذا في كتب الحديث (يعني: المشهورة)، وقال ملا علي القاري: يكفي أنه رواه المصنف، وهو من أكابر المحدّثين، ولولا أن الحديث له أصل لما ذكره.

<sup>(</sup>٣) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) كالدارمتي والحاكم.

وَمِنْ ذَٰلِكَ: تَأْمِينُ أُسْكُفَّةِ الْبَابِ (۱) وَحَوَائِطِ الْبَيْتِ عَلَى دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاةُ وَالسَّلاَمُ. عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطْلِب: «يَا أَبَا الْفَضْلِ! لا تَرِمْ (۲) مَنْزِلَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ خَداً حَتَّى آتِيكُمْ، فَقَالَ: فَإِنَّ لِي فِيكُمْ حَاجَةً»، فَانْتَظَرُوهُ حَتَّى جَاءَ بَعْدَمَا أَضْحَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ»، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَانُهُ، قَالَ: «كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَارَبُوا»، فَتَقَارَبُوا»، فَقَالَ: أَصْبَحْتُمْ ؟ قَالُوا: أَصْبَحْنَا بِخَيْرِ بِحَمْدِ اللّهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَارَبُوا»، فَقَالَ: أَصْبَحْتُمْ أَلُوا: أَصْبَحْنَا بِخَيْرِ بِحَمْدِ اللّهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَارَبُوا»، فَتَقَارَبُوا يَرْحُفُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، حَتَّى إِذَا أَمْكَنُوهُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ بِمُلاَّءَتِهِ (۳)، فَقَالَ: "مَنْ النَّهُ مَنْ النَّارِ كَسَنْرِي يُعْض، حَتَّى إِذَا أَمْكَنُوهُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ بِمُلاَّءَتِهِمْ أَلُوا كَسَنْرِي لَوْ مُؤَلِّهِ أَهْلُ بَيْتِي، فَاسُتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَنْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَتِي هٰذِهِ»، فَأَمَّنَتُ أُسْكُفَّةُ الْبَابِ وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ: آمِينْ آمِينَ آمَانِهُ وَعُورُهُ ﴿ وَمُولَاءُ الْبَيْهِ وَالْتُو الْمُقَالَةُ وَالْمُ الْمَالِي وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ آمُولُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمُونَ آمُنْ أَمْ أَلْ أَلْمُ الْمُؤْلِلَةِ عُنْ آمُونُ أَلْهُ الْمُؤْمُونَ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِي وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَمِنْ ذَٰلِكَ: كَلاَمُهُ لِلْجَبَلِ وَكَلاَمُ الْجَبَلِ لَهُ ﷺ. عَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النّبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أُحُداً، فَرُ جُفُّ إَنِهُم فَضَرَبَهُ النّبِي ﷺ وَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي، وَصِدّيق، وَشَهِيدَانِ» النّبِي ﷺ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي، وَصِدّيق، وَشَهِيدَانِ» رَوَاهُ النّبُخَارِي وَعُيْرُهُ (٦). وَأُحُدٌ: جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ الّذِي قَالَ فِيهِ ﷺ: وَهُو الّذِي قَالَ فِيهِ ﷺ أَحُدُ الْقِصَّةِ فِي جَبَلِ الْمُدِينَةِ، وَهُو الّذِي تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ فِي جَبَلِ الْمُدِينَةِ، وَرُويَ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ فِي جَبَلِ مُبْيِرِ وَجَبَل حِرَاءٍ بِمَكَّة.

وَلَمَّا طَلَبَتْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - قُرَيْشٌ، قَالَ لَهُ ثَبِيرٌ: اهْبِطْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْرِي فَيُعَذِّبَنِي اللّهُ تَعَالَى، فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) عتبته.

<sup>(</sup>٢) لا تبرح.

<sup>(</sup>٣) مِلْحَفَتِه.

<sup>(</sup>٤) في الدلائل.

<sup>(</sup>٥) كابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) كأحمد والترمذي.

حِرَاءٌ: إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ فِي الْشُفَاءِ. (وَحِرَاءٌ: مُقَابِلُ ثَبِيرٍ، وَالْوَادِي بَيْنَهُمَا).

MARAIMA

وَمِنْ ذَٰلِكَ: كَلاَمُ الْشَجَرِ لَهُ، وَسَلاَمُهَا عَلَيْهِ، وَطَوَاعِيَتُهَا لَهُ، وَشَهَادَتُهَا لَهُ وَسَلاَمُهَا عَلَيْهِ، وَطَوَاعِيَتُهَا لَهُ، وَشَهَادَتُهَا لَهُ بِالرِّسَالَةِ عَلِيْةٍ، تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَيْكِ لَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ جَعَلَ لاَ يَمُرُ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ (۱)!

وَأَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِعٍ (٢) قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خُضِبٌ بِالدُمَاءِ، ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَةً، فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «فَعَلَ بِي هُؤُلاء، وَفَعَلُوا» مَكَّةً، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَتُحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: أَتُحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة، فَدَعَاهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَكَانِهَا، فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «حَسْبِي حَسْبِي».

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنًا مَعَ النّبِي ﷺ وَأَقْبَلَ أَعْرَابِيّ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟» قَالَ: إلَى أَهْلِي، قَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟» قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ أَهْلِي، قَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرٍ؟» قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ شَاهِدٍ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «هٰذِهِ الْشَجَرَةُ»، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهِيَ بِشَاطِيءُ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تُخُذُّ الأَرْضَ خَدًا، فَقَامَتْ بَيْنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهِيَ بِشَاطِيءُ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخُذُّ الأَرْضَ خَدًا، فَقَامَتْ بَيْنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهِيَ بِشَاطِيءُ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُ الأَرْضَ خَدًا، فَقَامَتْ بَيْنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهِيَ بِشَاطِيءَ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُ الأَرْضَ خَدًا، فَقَامَتْ بَيْنَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهِيَ بِشَاطِيءً الْوَادِي، فَاقْبَلَتْ تَخُدُ الأَرْضَ خَدًا، فَقَامَتْ بَيْنَ يَشُقُ الأَرْضَ اللّهِ عَلْهُ وَعَيْرُهُ. وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَقَوْلُهُ «تَحُدُهُ الْمَا فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَنْبِتِهَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ «تَحُدُهُ الْمُ لَكَ تَشُقُ الأَرْضَ).

<sup>(</sup>١) رواه البزّار وأبو نُعيم.

<sup>(</sup>٢) والدارمي عن أنس.

<sup>(</sup>٣) بإسناد جيد، والدارمي، والبيهقي، والبزّار.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ: سَأَلَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ بَيْتُ آية (۱)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ الْفُلْ لِتِلْكَ الْشَجَرَةِ: رَسُولُ اللّهِ يَدْعُوكِ»، قَالَ: فَمَالَتِ الْشَجَرَةُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا، وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا، فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا، ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُ الأَرْضَ تَجُرُ عُرُوقَهَا مُغْبَرَةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ يَعِيْقُ، فَقَالَتْ: السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِتِهَا، فَرَجَعَتْ، فَلَكْ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِتِهَا، فَرَجَعَتْ، فَلَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِتِهَا، فَرَجَعَتْ، فَلَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِتِهَا، فَرَجَعَتْ، فَدَلُتْ عُرُوقَهَا فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ، فَاسْتَقَرَّتْ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: انْذَنْ لِي أَنْ فَلَكُ عُرُوقَهَا فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ، فَاسْتَقَرَّتْ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: انْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لأَحَدِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ، وَالهُ فِي الشّفَاءِ (۳). رَوَاهُ فِي الشّفَاء (۳).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَيَّاتُهُ، قَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنْكُ رَسُولُ اللّهِ؟ قَالَ: «إِنْ دَعَوْتُ هٰذَا الْعَذْقُ ('' مِنْ هٰذِهِ قَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنْكُ رَسُولُ اللّهِ؟» [قَالَ: نَعَمْ] فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُهُ، فَجَعَلَ النَّخَلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ؟» [قَالَ: نَعَمْ] فَدَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ عَيَّاتُهُ، فَجَعَلَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ» فَعَادَ، فَأَسْلَمَ اللَّعْرَابِيُّ. وَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الْثَقَفِيِّ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَنَامَ النَّبِيُ وَيَ وَجَعَتْ إِلَى النَّبِيُ وَيَ وَجَعَتْ إِلَى النَّبِيُ وَيَ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَال

وَرَوَى مُسْلِمٌ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْداللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سِرْنَا مَعَ

<sup>(</sup>١) معجزة.

<sup>(</sup>٢) تتمة الحديث: «قال: فأذن لي أن أُقبّل يديك ورجليك، فأذِن له».

<sup>(</sup>٣) عن البزّار.

<sup>(</sup>٤) العُرْجونَ من النخلة بما فيه من الشَّماريخ.

<sup>(</sup>٥) جاءته.

<sup>(</sup>٦) وأحمد والطبراني والبيهقي.

رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِياً أَفْيَحَ ('') فَذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَاتَبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ ('' مِنْ مَاءِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْناً يَسْتَثِرُ بِهِ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ فِي شَاطِىءِ الْوَادِي (")، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى إِحْدَاهِمَا فَأَخَذَ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى»، فَانْقَادَتْ مَعَهُ فَأَخَذَ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ: «انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى»، فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ ('' الَّذِي يُصانِعُ قَائِدَهُ، ثُمَّ فَعَلَ بِالأُخْرَى كَذَٰلِكَ، حَتَّى إِذَا كَالَهُ مَعْلَى إِللّهُ تَعَالَى»، فَالْتَأْمَتَا.

وَمِنْ ذَٰلِكَ: حَنِينُ الْجِذْءُ شَوْقاً إِلَيْهِ ﷺ، وَهِيَ آيَةٌ كُبْرَى مِنْ أَكْبَرِ الْآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْدَّالَةِ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ الإِمَامُ الْشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا أَعْطَى اللّهُ تَعَالَى نَبِيًّا مَا أَعْطَى نَبِيًّا مَا أَعْطَى نَبِيًّا مُحَمَّداً وَيَكِيْرُ، فَقِيلَ لَهُ: أَعْطَى عِيسَى إِحْيَاءَ الْمَوْتَى، قَالَ: أَعْطَى مُحَمَّداً وَيَكِيْرُ مِنْ ذَٰلِكَ. مُحَمَّداً وَيَكِيْرُ مِنْ ذَٰلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: حَدِيثُ حَنِينِ الْجِذْعِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ، وَالْخَبَرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ، أَخْرَجَهُ أَهْلُ الْصَّحِيحِ، وَرَوَاهُ مِنَ الْصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ، مِنْهُمْ: أُبِيُ بْنُ كَعْبِ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِاللّهِ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدَاللّهِ بْنُ عَبْدَاللّهِ بْنُ عَمْرَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدَاللّهِ مُنَ عَلْمَ مَالِكٍ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عُمْرَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ مُنْ مَالِكٍ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عُمْرَ، وَعَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدُاللّهِ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَبُرَيْدَةُ، وَأُمُ سَلَمَةَ، وَالْمُطّلِبُ ابْنُ أَبِي وَدَاعَةً. انتهى.

وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَغَايَرَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا، وَهِيَ: أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ عَيَّاتِهُ كَانَ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ نَخْلِ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ كَانَ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ نَخْلِ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ

<sup>(</sup>١) واسعاً.

<sup>(</sup>٢) مَظْهرة.

<sup>(</sup>۳) جانبه.

<sup>(</sup>٤) وهو الذي جُعل في أنفه عود يُربط عليه حبل ويُشدّ به الزمام لينقاد.

مِنْهَا، فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ ثَلاَثَ دَرَجَاتٍ، لِيَسْمَعَ الْنَاسُ خُطْبَتَهُ لَمَّا كَثُرُوا، فَلَمَّا عَهِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْبَرُ الْمِنْبَرُ الْمِنْبَرُ ثَلاَثَ دَرَجَاتٍ، لِيَسْمَعَ الْنَاسُ خُطْبَتَهُ لَمَّا قَعَدَ ﷺ خُارُ الْجِذْءُ حَتَّىٰ تَصَدَّعَ وَانْشَقَ.

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(۱)</sup>: فَصَاحَتِ الْنَّخْلَةُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَتْ تَثِنُ أَنِينَ الْصِّبِيِّ الَّذِي يَشْكِي.

وَفِي رِوَايَةٍ (٢): سَمِعْنَا لِذَٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتاً كَصَوْتِ الْعِشَارِ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(١)</sup>: اضطربَتْ تِلْكَ الْسَّارِيَةُ، كَحَنِينِ الْنَّاقَةِ الْخَلُوجِ (وَهِيَ النَّزِعَ مِنْهَا وَلَدُهَا).

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: أَنَّهُ سَمِعَ الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِهِ، فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَنِينَ الْوَالِهِ، فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَى نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ، فَمَشَىٰ إِلَيْهَا، فَاحْتَضَنَهُا فَسَكَتَتُ (٥).

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةً (٨): أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ قَالَ لَهُ: «إِنْ شِعْتَ أَرُدَّكَ إِلَى

<sup>(</sup>١) للبخاري.

<sup>(</sup>٢) للبخاري أيضاً.

<sup>(</sup>٣) جمع عُشَراء، وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر.

<sup>(</sup>٤) للنسائي في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) لأبي يعلىٰ.

<sup>(</sup>٧) ورواه الترمذي وقال: صحيح غريب.

<sup>(</sup>٨) عند الدارمي.

الْحَائِطِ (١) الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ، وَيَكْمُلُ خَلْقُكَ وَيُجَدُّدُ لَكَ الْحَائِطِ (١) الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ، وَيَكْمُلُ خَلْقُكَ مِنْ ثَمَرِكَ؟» ثُمَّ خُوصٌ وَثَمَرةٌ، وَإِنْ شِفْتَ أَغْرِسُكَ فِي الْجَنَّةِ فَتَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللّهِ مِنْ ثَمَرِكَ؟» ثُمَّ أَضْغَى لَهُ النَّبِيُ يَنِيُكُمُ لِيسَمَعَ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: «بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ أَضْغَى لَهُ النَّبِيُ يَنِيُّةُ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: «بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ مَنْ يَلِيهِ، فَقَالَ مِنْ يَلِيهِ، فَقَالَ مِنْ يَلِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ يَنِيلِهُ: «قَذْ فَعَلْتُ»، ثُمَّ قَالَ: «الْحَتَارَ دَارَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ».

وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ حَنِينِ الْجِذْعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْصَّحَابَةِ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ تُفِيرَةٍ تُفِيدُ الْقَطْعَ بِوُقُوعِ ذَٰلِكَ، وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ الْتَّاجُ ابْنُ السُبْكِيِّ: الْصَحِيحُ عِنْدِي أَنَّ عَنِينَ الْجِذْعِ مُتَوَاتِرٌ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي: حَنِينُ الْجِذْعِ، وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ، نُقِلَ كُلُّ مِنْهُمَا نَقْلاً مُسْتَفِيضًا يُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ مَنْ يَطَّلِعُ عَلَى طُرُقِ الْفَصْرِ، نُقِلَ كُلُّ مِنْهُمَا نَقْلاً مُسْتَفِيضًا يُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ مَنْ يَطَّلِعُ عَلَى طُرُقِ الْفَحَدِيثِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُ: قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ مِنَ الأُمُورِ الْظَاهِرَةِ الَّتِي حَمَلَهَا الْخَلَفُ عَنِ الْسَّلَفِ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: كَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا عِبَادَ اللهِ الْخَشَبَةُ تَحِنُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَوْقاً إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللهِ، فَأَنْتُمْ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ. اللهِ

## وَأَمَّا كَلاَمُ الْحَيَوَانَاتِ وَطَاعَتُهَا لَهُ ﷺ:

فَمِنْهَا: سُجُودُ الْجَمَلِ وَشَكُواهُ إِلَيْهِ ﷺ. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَهُلُ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَضْعَبُ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّهُ الْأَنْصَارَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الأَنْصَارَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ

<sup>(</sup>١) البستان.

نَسْنِي عَلَيْهِ، وَإِنّهُ اسْتَضْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنَعْنَا ظَهْرَهُ، وَقَدْ عَطِشَ النَّخُلُ وَالرّزعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لأَضحَابِهِ: "قُومُوا"، فَقَامُوا، فَدَخَلَ الْحَايُطُ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيةٍ، فَمَشَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ نَحْوَهُ، فَقَالَتٍ الأَنْصَارُ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ صَارَ مِنْلَ الْكَلْبِ اللّهِ عَلَيْ نَحْوَهُ حَتَّى خَرً عَلَيْ مِنْهُ بَأْسٌ"، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَفْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى أَذَخَلَهُ عَلَيْ مِنْهُ بَأْسٌ"، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَفْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى أَذَخَلَهُ سَاجِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ نَعْوَلُ اللّهِ عَلَيْهِ بِنَاصِيتِهِ أَذَلُ مَا كَانَ قَطْ حَتَّى أَذَخَلَهُ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هٰذِهِ بَهِيمَةً لاَ تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ؟ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هٰذِهِ بَهِيمَةً لاَ تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ؟ وَنَحْنُ نَعْقِلُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقْفِيّ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ وَالْحَيْرُ مَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ، فَوَضَعَ جِرَانَّهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ؟ فَخَاءَهُ، فَقَالَ: "بِعْنِيهِ»، رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ: "بِعْنِيهِ»، فَقَالَ: بلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ: "أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَقَالَ: "أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَقَالَ: "أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَقَالَ: «أَمَّا إِلَيْهِ» رَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. (وَالْجِرَانُ: مُقَدَّمُ عُنُقِ الْبَعِيرِ، مِنْ فَلْجِيهِ إِلَى مَنْحِرِهِ).

وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينِ (۱) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْفِ النَّبِيِّ عَيْفِي اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْفِي النَّبِيِّ عَيْفِي النَّبِيِّ عَيْفِي النَّبِيِّ عَيْفِي النَّبِيِّ عَيْفِي النَّبِي عَيْفِي النَّبِي عَيْفِي النَّبِي عَيْفِي اللهُ عَمْنَ النَّبِي عَلَيْهِ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ حَنْ، فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلِي اللهُ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) في الدلائل.

رَبُ<sup>(۱)</sup> هٰذَا الْجَمَلُ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: هٰذَا لِي يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ: «أَلاَ تَتَّقِي اللّهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللّهُ إِيّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ (۲)». قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ: وَهُوَ حَدِيثُ صَحِيحٌ (۳). (وَذِفْرَاهُ: تَثْنِيَةُ ذِفْرَىٰ (٤)، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنْ قَفَا الْبَعِيرِ عِنْدَ أُذُنِهِ).

وَمِنْهَا: سُجُودُ الْغَنَمِ لَهُ وَعَلَيْ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ وَعَمْرُ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ! نَحْنُ أَحَقُ وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ، فَسَجَدَتْ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ! نَحْنُ أَحَقُ بِالسّجُودِ لَكَ مِنْ هٰذِهِ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْمَ: «لا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدِ» (٥٠).

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْشُفَاءِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ عَيَا فَ وَآمَنَ بِهِ وَهُوَ عَلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، وَكَانَ فِي غَنَم يَرْعَاهَا لَهُمْ، فَقَالَ: يَا وَهُو عَلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ، وَكَانَ فِي غَنَم يَرْعَاهَا لَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! كَيْفَ لِي بِالْغَنَمِ؟ قَالَ: «احْصِبْ وُجُوهَهَا (٢٠)، فَإِنَّ اللّهَ سَيُؤَدِي رَسُولَ اللّهِ! كَيْفَ لِي بِالْغَنَمِ؟ قَالَ: «احْصِبْ وُجُوهَهَا (٢٠)، فَإِنَّ اللّهَ سَيُؤَدِي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَرُدُهَا إِلَى أَهْلِهَا»، فَفَعَلَ، فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى ذَخَلَتْ إِلَى أَهْلِهَا (٧٠).

وَمِنْهَا: قِصَّةُ كَلاَمِ الْذُنْبِ وَشَهَادَتِهِ لَهُ بِالرِّسَالَةِ عَلَيْقٍ، رَوَاهَا كَثِيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) مَن صاحِبُ.

<sup>(</sup>٢) تديم العمل عليه.

<sup>(</sup>۳) ورواه أبو داود.

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني شارح المواهب: لعل الأصح تأنيث ذِفْر، إذ لو كانت تثنية لقال فيما تقدم: ذِفْرَيْه.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والبزار بسند صحيح.

<sup>(</sup>٦) إرمها في وجهها بالحصباء (وهي صغار الحجارة).

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي.

الْصَحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَذَا الْذُنْبُ عَلَى شَاةِ، فَأَخَذَهَا، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي (١)، فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى الْذُنْبُ عَلَى ذَنبِهِ وَقَالَ: أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ؟ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقاً سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ؟ فَقَالَ الْرَّاعِي: يَا عَجباً ذِنْبُ مُقْع عَلَى ذَنبِهِ يُكَلِّمُنِي بِكَلاَم الإنس؟! فَقَالَ الْذِّنْبُ: أَلاَ أُخبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَٰلِكَ ؟ مُحَمَّدٌ ﷺ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ الْنَاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ، فَزُواْهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ ﷺ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «أَخْبِرُهُمْ»، فَأَخْبَرَهُمْ. رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ<sup>(٢)</sup>. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَفِي بَغْضِ الْطُرُقِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَقَالَ الْذُنْبُ: أَنْتَ أَعْجَبُ مِنِّي، وَاقِفاً عَلَى غَنَمِكَ وَتَرَكْتَ نَبِيًا لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهُ عِنْدَهُ قَدْراً، قَدْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَأَشْرَفَ أَهْلُهَا(٤) عَلَى أَصْحَابِهِ يَنْظُرُونَ قِتَالَهُمْ وَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلاَّ هٰذَا الْشِّعْبُ (٥) فَتَكُونُ فِي جُنْدِ اللّهِ؟ قَالَ الْرَّاعِي: مَنْ لِي بِغَنَمِي؟ قَالَ الْذِّئْبُ: أَنَا أَرْعَاهَا حَتَّى تَرْجِعَ، فَأَسْلَمَ الْرَّجُلُ إِلَيْهِ غَنَمَهُ وَمَضَى، وَذَكَرَ قِصَّتَهُ وَإِسْلاَمَهُ وَوُجُودَهُ النَّبِيِّ عَيْكِ يُقَاتِلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ: «عُذ إلَى غَنَمِكَ تَجِدْهَا بِوَفْرِهَا»(٦)، فَوَجَدَهَا كَذْلِكَ، وَذَبَحَ لِلذِّئْبِ شَاةً مِنْهَا.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْذُنْبُ بُورِي مَا اللهِ عَلَيْقِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ:

<sup>(</sup>١) وهو (إهبان بن أوس) كما في البيهقي والبخاري في تاريخه. أو سلمة بن عمرو بن الأكوع كما في الروض الأنُف.

<sup>(</sup>٢) بإسناد جيد، والبزار، والبيهقي وصححه.

<sup>(</sup>٣) عند أحمد، والبزار، والبيهقي وصححه، والبغوي، وأبو نُعيم بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) أهل الجنة.

<sup>(</sup>٥) الشُّغب: الطريق بين الجبلين.

<sup>(</sup>٦) بتمامها.

gisenni

الهٰذَا وَافِدُ الْذُنَابِ، جَاءَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا»، قَالُوا: وَاللّهِ لاَ نَفْعَلُ، وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ حَجَراً رَمَاهُ بِهِ، فَأَذْبَرَ الْذُنْبُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْمُ: «الذُّنْبُ وَمَا الذُّنْبُ».

وَرَوَى ابْنُ وَهْبِ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَجَدَا ذِنْباً أَخَذَ ظَبْياً، فَدَخَلَ الْظَبْيُ الْحَرَمَ، فَانْصَرَفَ الْذُّنْبُ، فَعَجِبَا مِنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ الْذُنْبُ: أَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ اللّهُ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَدُّنُ وَاللّابِ وَالْعُزَى لَيْنُ ذَكَرْتَ هٰذَا بِمَكَّةً لَتَتُرُكَنَهَا خُلُوفاً - أَى: فَاسِدَةً (١) -.

EUSERNAR

وَمِن ذَلِكَ: حَدِيثُ الْضَّبُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ كَانَ فِي مَحْفِلِ (٢٠) مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَ جَاءَ أَعْرَابِيَّ مِنْ بَنِي سُلَيْم، قَدْ صَادَ ضَبًا جَعَلَهُ فِي كُمْهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَيَشُويهُ وَيَأْكُلَهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ (٣) الْجَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: نَبِيُ اللّهِ ﷺ، فَأَخْرَجَ الْضَّبُ مِنْ كُمِّهِ وَقَالَ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَى لاَ أَمَنْتُ بِكَ نَبِيُ اللّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ اللّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: "يَا وَنَيْ مَنْ صَبُ!» فَأَجَابَهُ بِلِسَانِ مُبِينِ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ صَبُّ!» فَأَجَابَهُ بِلِسَانِ مُبِينِ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ وَأَفَى الْقِيَامَةَ، قَالَ: "مَنْ تَعْبُدُ؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الأَرْضِ صَبُّا الْعَالَمِينَ، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، قَالَ: "فَمَنْ صَدَّقَكَ، الْعَالَمِينَ، وَخَاتِمُ النَّبِيينَ، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَخَابَ مَنْ كَذَبَكَ. فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُ (٤٠٤).

<sup>(</sup>١) خالية من أهلها، بأن يسلموا جميعاً، ويرتحلوا إليه ﷺ.

<sup>(</sup>٢) محل يجتمع فيه ناس كثيرون.

<sup>(</sup>٣) أي: الأعرابي.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف كما قال القسطلاني والسيوطي.

وَمِنْ ذَٰلِكَ: حَدِيثُ الْغَزَالَةِ، رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ<sup>(۱)</sup> مِنْ طُرُقِ يُقَوِّي بَغْضُهَا بَغْضاً، فَعَنْ أُمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ يَعْقُو يَعْقَوْي بَغْضُهَا بَغْضاً، فَعَنْ أُمْ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ وَلَاثَ مَرَاتٍ فِي صَحْرَاءَ مِنَ الأَرْضِ، إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَكُ مَرَاتٍ فَالْتَقْتَ، فَإِذَا ظَنِيْةٌ مَشْدُودَةً فِي وَثَاقٍ، وَأَعْرَابِيُّ مُنْجَدِلٌ فِي شُمْمُلَةٍ، نَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: «مَا حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ: صَادَنِي هُذَا الأَعْرَابِيُّ، وَلِي خِشْفَانِ (٢٠ فِي خُشْفَانِ (٢٠ فِي خُشْفَانِ (٢٠ فِي خُشْفَانِ (٣٠ فَيَعْلِينَ؟» فَالْتَتَبَى اللّهِ عَذَابٌ الْعَشَارِ (٣٣) إِنْ لَمْ أَعُدُ، فَأَطْلَقَهَا، فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ، فَالْنَقَهَا، فَذَهَبَتْ وَرَجَعَتْ، فَأَوْنَقَهَا النَّبِيُ عَلِيْتٍ ، فَالْنَقَهَا، فَخَرَجَتْ تَعْدُو فِي الْصَحْرَاءِ فَرَحاً وَهِي تَضْرِبُ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْكَ حَاجَةً؟ قَالَ: بِرِجْلَيْهَا الأَرْضَ وَتَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ، وَأَنَكَ رَسُولُ اللّهِ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ: دَاجِنُ الْبُيُوتِ<sup>(٤)</sup> ـ وَهُوَ مَا أَلِفَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ كَالطَّيْرِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهِمَا ـ، رَوَى قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا وَغَيْرِهِمَا ـ، رَوَى قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا وَعَنْ وَالْمَدُيْهَا وَعَنْ وَاللّهُ وَيَعْقِلُهُ وَلَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللل

وَأَمَّا نَبْعُ الْمَاءِ الْطَهُورِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ وَهُوَ أَشْرَفُ الْمِيَاهِ -: فَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: أَنَسٌ، وَجَابِرٌ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبْاسٍ.

<sup>(</sup>۱) كالبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نُعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل، والطبراني، والمنذري في الترغيب والترهيب في باب الزكاة، والدارقطني، والحاكم، وشيخه ابن عدي.

<sup>(</sup>۲) ظبیان صغیران.

<sup>(</sup>٣) الذي يأخذ على السّلَع مَكْساً (ضريبة).

<sup>(</sup>٤) مأخوذ من المداجنة، وهي: المخالطة والملازمة.

<sup>(</sup>٥) ورواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني والبيهقي والدارقطني بسند صحيح.

فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَالْمَتْ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، وَالْمَتْمَسَ الْنَاسُ الْوَضُوءِ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِي وَصُولُ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا رَسُولُ اللّهِ وَالْمَاءَ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّأَ الْقَوْمُ، وَلَا رَاوِيهِ: فَقُلْنَا لأَنسِ: كَمْ كُنتُمْ؟ قَالَ: كُنّا ثَلاَثَ مِنْةٍ.

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضاً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَطِشَتْ دَوَابُنَا وَإِبِلُنَا، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ فَضَلَةِ مَاءٍ؟ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَطِشَتْ دَوَابُنَا وَإِبِلُنَا، فَقَالَ: «هَاتُوا صَحْفَةً»، فَصَبَّ الْمَاء، ثُمَّ وَضَعَ فَجَاءَ رَجُلٌ فِي شُنُنُ ( بِشَيْءٍ، فَقَالَ: «هَاتُوا صَحْفَةً»، فَصَبَّ الْمَاء، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ فِي الْمَاء، قَالَ: «فَرَأَيْتُهَا تَخَلَّلُ عُيُوناً بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ: فَسَقَيْنَا إِبِلَنَا وَدَوَابَنَا، وَتَزَوَّ ذَنَا، فَقَالَ: «أَكْتَفَيْتُمْ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، اكْتَفَينَا يَا نَبِيَ اللهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَارْتَفَعَ الْمَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينِ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنسِ أَيْضاً قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ إِلَى قُبَاءَ، فَأَتِيَ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَمْ يَسَعْهُ الْقَدَحُ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَةَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ إِبْهَامَهُ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ: «هَلُمُوا إِلَى الْشَرَابِ»، قَالَ لِلْقَوْمِ: «هَلُمُوا إِلَى الْشَرَابِ»، قَالَ لِلْقَوْمِ: بَصُرَ عَيْنِي يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَزَلِ الْقَوْمُ يَرِدُونَ الْقَدَحَ حَتَّى رَوُوا مِنْهُ جَمِيعاً.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ قَالَ: عَطِشَ الْنَّاسُ الْمُهُ وَأَلَّهُ الْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَكُونًا يَدَوْهُ اللّهِ! مَا عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: هَمَا بَيْنَ يَدَيْكُ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْرَّكُوةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بِهِ، وَلاَ نَشْرَبُهُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْرَّكُوةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأَنَا، قَالَ رَاوِيهِ: قُلْتُ: كَمْ

<sup>(</sup>١) قِرْبة خَلَقَة (بالية) صغيرة.

كُنْتُمْ؟ قَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنَّا مِنْهَ أَلْفِ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْهُ''. (وَالرَّكُوةُ: إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ، يُشْرَبُ فِيهِ. وَالْجَهْشُ: أَنْ يَفْزَعَ الإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِهِ).

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمِ الطَّوِيلِ فِي ذِكْرِ غَزْوَةِ بُوَاطٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:

"يَا جَابِرُ! نَادِ الْوَصُوءَ" وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَأَنّهُ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ قَطْرَةً فِي عَلَيْهِ مُنْ فَاتِيَ بِهِ النّبِيُ ﷺ، فَغَمَزَهُ، وَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لاَ أَدْدِي مَا هُوَ، عَنْ لاَ أَدْدِي مَا هُوَ، وَقَالَ: "نَادِ بُبِجَفْنَةِ الْرَّكِبِ" (٢)، فَأَتَيْتُ بِهَا، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَذَكَرَ أَنْ النّبِي ﷺ بَسَطَ يَدَهُ فِي الْجَفْنَةِ، وَفَرَّقَ أَصَابِعِهِ، وَصَبَّ عَلَيْهِ جَابِرٌ، فَقَالَ: النّبِي ﷺ بَنَعَ الْجَفْنَةُ، وَاسْتَدَارَتُ النّبِي عَلَيْهِ بَابِكُ النّبَي عَلَيْهِ بَالْمُونَةُ وَالْمَاءَ يَقُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ فَارَتِ الْجَفْنَةُ، وَاسْتَدَارَتُ النّبِي عَلَيْهِ بَابِكُ وَمَا اللّهِ عَلَيْهِ بَالْمُونَةُ وَهِي مَلاًى حَتَّى امْتَلَأَتُ، وَأَمَرَ النّاسَ بِالاسْتِقَاءِ، فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا، فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي حَتَّى امْتَلاَتُ، وَأَمَرَ النّاسَ بِالاسْتِقَاءِ، فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا، فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي حَتَّى امْتَلاَتُ، وَأَمَرَ النّاسَ بِالاسْتِقَاءِ، فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا، فَقُلْتُ: هَلْ بَقِي مَلْكَى مِنْ أَحَدِ لَهُ حَاجَةً؟ فَرَقَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلاَىٰ وَالْعَزْلاَءُ: فَمُ الْقِرْبَةِ الْأَسْفَلُ. وَالشَّجِبُ: السِّقَاءُ الَّذِي أَخْلَقَ وَبَلِيَ وَصَارَ شَئَا. وَالْجَفْنَةُ: إِنَاءٌ يُشْبِعُ عَشَرَةً فَأَكُثَرَ).

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَفِي الْصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضُلُ مَاءٍ»، فَأَتِيَ بِمَاءٍ، فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللّهِ ﷺ (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَعَا النَّبِيُ عَيَّا إِللَّا فَطَلَبَ اللَّهِ عَلْهُمَا قَالَ: «فَهَلْ مِنْ شَنِّ؟» فَأَتَاهُ بِشَنَّ، الْمَاءَ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ شَنِّ؟» فَأَتَاهُ بِشَنَّ،

<sup>(</sup>١) الأصح: أربع عشرة مئة، كما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) أكبر قِصَاع الرَّكْب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

فَبَسَطَ كَفَّهُ فِيهِ، فَانْبَعَثَتْ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ، وَغَيْرُهُ يَتُوضُأُ. رَوَاهُ الْدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ (١).

قَالَ الْقُرْطُبِيُ: قِصَّةُ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عِلَيْ قَدْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ عَلَيْهِ وَ عَدْةِ مَوَاطِنَ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمَةٍ، وَوَرَدَتْ مِنْ طُرُقِ كَثِيرَةٍ يُفِيدُ مَجْمُوعُهَا الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْتُواتُرِ الْمَعْنَوِيِّ، وَلَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ الْمُعْجِزَةِ عَنْ غَيْرِ نَبِينًا عَلَيْهِ، حَيْثُ نَبْعِ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ عَصَبِهِ وَلَحْمِهِ وَدَمِهِ عَلَيْ. قَالَ الْمُزْنِيُّ: نَبْعُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْعَصَا فَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْمِيَاهُ الْمُعْجِزَةِ مِنْ بَيْنِ الْمُعْجِزَةِ مِنْ بَيْنِ الْمَاءِ مِنَ الْمُعْجِزَةِ مِنْ بَيْنِ الْمَاءِ مِنَ الْمُحْجِرِ حَيْثُ ضَرَبَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْعَصَا فَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْمِيَاهُ الْمَاءِ مِنَ الْحِجَارَةِ مَعْهُودُ، بِخِلاَفِ خُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْلَحْمِ وَالدَّمِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْلَحْمِ وَالدَّمِ الْمُاءِ مِنَ الْحِجَارَةِ مَعْهُودُ، بِخِلاَفِ خُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْلَحْمِ وَالدَّمِ الْمُ

وَمِنْ ذَٰلِكَ: تَفْجِيرُ الْمَاءِ بِبَرَكَتِهِ وَانْبِعَاثِهِ بِمَسِّهِ وَدَعْوَتِهِ عَلَيْتُوا.

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيئاً حَتَّى آتِيَ"، قَالَ: يُضِحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيئاً حَتَّى آتِيَ"، قَالَ: فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الْشُرَاكِ (٢) تَبِضُ (٣) بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيئاً؟" قَالاً: نَعَمْ، مَاءِ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيئاً؟" قَالاً: نَعَمْ، فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ حَتَى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ (٥)، ثُمَّ غَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ حَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ (٥)، ثُمَّ غَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَ

<sup>(</sup>١) كأبي نُعيم والطبراني.

<sup>(</sup>٢) وهو سَير النعل الذي يكون على وجهه، كناية عن قِلَّته.

<sup>(</sup>٣) تقطُر.

<sup>(</sup>٤) وكانا من المنافقين.

<sup>(</sup>٥) أي: من الأواني التي كانت معهم.

أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى الْنَاسُ، ثُمُّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: "يَا مُعَادُ! يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ وَالسَّلاَمُ: "يَا مُعَادُ! يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هُهُنَا قَدْ مُلِيءَ جَنَانًا" \_ أَيْ بَسَاتِينَ وَعِمْرَاناً \_، وَزَادَ فِي الشَّفَاءِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَانْخَرَقَ (١) جِنَانًا" \_ أَيْ بَسَاتِينَ وَعِمْرَاناً \_، وَزَادَ فِي الشَّفَاءِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: فَانْخَرَقَ (١) مِنَ الْمَاءِ مَا لَهُ حِسُّ الْصَوَاءِقِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّهُمْ نَزَلُوا بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ (٢) عَلَى ثَمَدِ (٣) قَلِيلِ الْمَاءِ ، يُتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُضاً ، فَلَمْ يَلْبَثْ الْنَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْما يَلْبَثْ الْنَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْما مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّي حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضاً : أَيْ يَأْخُذُونَهُ قَلِيلاً قَلِيلاً وَمَعْنَى يَجِيشُ : فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ وَيَرْتَفِعُ ).

وَفِي رِوَايَةٍ (٥) أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي بِثْرِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ فَمِهِ، فَجَاشَتْ بالْمَاءِ.

وَعَنْ عُرُوةَ: أَنَّهُ عَلِيْةً تَوَضَّأَ فِي الدَّلْوِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ مَجَّ فِيهِ، وَأَمَرَ أَنْ يُصَبَّ فِي الْبِئْرِ، وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى، أَنْ يُصَبَّ فِي الْبِئْرِ، وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى، وَفَقَارَتْ بِالْمَاءِ، حَتَّى جَعَلُوا يَغْتَرِفُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْهَا وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى مُمْمِهِ، مَنْهَا وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَمْعَيْهَا وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَا اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَا اللَّهِ عَنْهُ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَناً وَاسْمُهُ

<sup>(</sup>١) انفجر.

<sup>(</sup>٢) آخرها.

<sup>(</sup>٣) مكان يجتمع فيه الماء.

<sup>(</sup>٤) تركوه.

<sup>(</sup>٥) للبخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو الأسود في مغازيه، كما في الأصل.

أَبُو رَجَاءٍ، وَدَعَا عَلِيًا، فَقَالَ: «اذْهَبَا فَابْغَغِيَا الْمَاءَ»، فَانْطَلَقَا، فَتَلَقْيًا امْرَأَةُ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ - أَيْ: ` فَيْرَبَّنَيْنَ مِنْ مَاءٍ - فَجَاءًا بِهَا إِلَى النَّبِي ﷺ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِي ﷺ بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ، وَأَوْكُا أَفْوَاهِمُمَا، بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِي عَنْهَا وَهِي مَصَابُ الْمَاءِ - وَنُودِي فِي الْنَاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، وَأَطْلَقَ الْعِزَالَى - وَهِي مَصَابُ الْمَاءِ - وَنُودِي فِي الْنَاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُى مَنْ شَاءً وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَأَيْمُ اللّهِ لَقَدَ أَقْلَعَ عَنْهَا، وَإِنّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلْنَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا، وَإِنّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلْنَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّيْ ﷺ: «الجُمَعُوا لَهَا»، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ (''، حَتَّى النَّيِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ ('')، حَتَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الْنُوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: «تَعْلَمِينَ مَا وَرَثِنَا ('') مِنْ مَائِكِ شَيْئًا، وَلَكَ اللّهَ هُو الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهَا، فَالَ لَهُ الصَّابِي، فَقَالَتْ: الْعَجَبَ! لَقِيَنِي رَجُلاَنِ، فَوَاللّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ سَقَانَا»، فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَقَالَتْ: الْعَجَبَ! لَقِيَنِي رَجُلاَنِ، فَوَاللّهِ إِنَّهُ لأَسُولُ اللهِ حَقًا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ هِي وَقَوْمُهَا. اهِ وَلَوْلُهُ اللهِ مَقًا، اللهِ حَقًا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ هِي وَقَوْمُهَا. اهِ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: 
﴿إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى»،
فَانْطَلَقَ الْنَاسُ لاَ يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلِي يَسِيرُ حَتَّى الْهَارَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ يَسِيرُ حَتَّى الْهَارَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ مَ قَالَ: الْهَارَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله عَنِ الطّريقِ، فَوضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: الْمُعْلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَالشّمْسُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالشّمْسُ، نَوْلَ مَنِ السّتَيْقَظُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالشّمْسُ، نَوْلَ مَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) مدقوق حنطة وشعير.

<sup>(</sup>٢) أو: ما رَزَأنا.

<sup>(</sup>٣) في شرح مسلم: انتصف.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية: أبو بكر رضي الله عنه.

بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ(١) وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْنَّاسِ حِينَ اشْتَدَّ الْنَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! هَلَكْنَا وَعَطِشْنَا، فَقَالَ: «لا هُلْكَ عَلَيْكُمْ»، وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ يَصُبُ وَأَبُو قَتَادَةً يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى الْنَاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ، فَتَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَيْ : «أَخسِنُوا الْمِلْءَ، كُلُكُمْ سَيَزُونَى "، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَصُبُ وَأَسْقِيهِم، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، ثُمَّ صَبَّ، ثُمَّ قَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ، فَقَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ»، قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ. الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَنَس قَالَ: أَصَابَتِ الْنَاسَ سَنَةٌ (٢) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ وَيَكِينَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا ﴿ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي الْسَّمَاءِ قَزَعَةٌ (٣)، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهُمَا حَتَّى ثَاٰرٌّ الْسَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتُنَّكُ الَّهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذٰلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللّهُمَّ تَعْرِيهِ مِعْرِيهِ مِهِمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْسَحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ عَوَالَيْنَا وَلاَ أَنْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلِ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْراً، وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إلاَّ المَدِينَةُ مِثْلِ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْراً، وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إلاَّ حَدُّثُ بِالْجُوْدُ (٤). (وَالْجَوْبَةُ: الْحُفْرَةُ الْمُسْتَدِيرَةُ الْوَاسِعَةُ، أَيْ: حَتَّى صَارَ الْغَيْمُ وَالسَّحَابُ مُحِيطاً بِآفَاقِ الْمَدِينَةِ. وَالْجَوْدُ: الْمَطَرُ الْوَاسِعُ الْغَزِيرُ).

الصبح. (1)

<sup>(</sup>٢) قحط.

<sup>(</sup>٣) قطعة من سحاب.

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان.

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: حَدِّنَا إِلَى تَبُوكَ فِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: حَدِّنَا إِلَى تَبُوكَ فِي وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: حَرِّجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظُ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا أَصَابَنَا عَطَشْ حَتَّىٰ ظَنْنَا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّىٰ يَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْرَّجُلَ، فَلاَ يَرْجِعُ حَتَّىٰ يَظُنَّ أَنْ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ، فَيَعْصِرُ فَرْنَهُ (١) فَيَشْرَبُهُ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ، فَيَعْصِرُ فَرْنَهُ (١) فَيَشْرَبُهُ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي عَلَى حَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءِ حَنْدُا، فَاذُعُ اللّهَ لَنَا، قَالَ: «أَنْحِبُونَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ خَيْراً، فَاذُعُ اللّهَ لَنَا، قَالَ: «أَنْحِبُونَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ خَيْراً، فَاذُعُ اللّهَ لَنَا، قَالَ: الْسَمَاءُ (٢) مَا اللّهِ إِنْ اللّهَ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءِ يَرْجِعْهُمَا حَتَّىٰ قَالَتِ الْسَمَاءُ (٢) فَانُسُكُمَ أَنْ فَمَاهُوا مَا مَعَهُمْ مِنْ آنِيَةٍ، ثُمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّىٰ قَالَتِ الْسَمَاءُ (٢) فَانُسُكَمَ أَنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ (٣)، وَشَيْخُهُ ابْنُ بِشُوالَ فَلَمْ نَجِدْهَا تُجَاوِزُ الْعَسْكَرَ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ (٣)، وَشَيْخُهُ ابْنُ بِشُوالَ الْمُعَلِّمُ الْمُولُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفِي مِضْبَاحِ الْظَّلاَمِ (3)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب: أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي النَّبِيَّ عَظِيْهُ - بِذِي الْمَجَازِ (6)، فَأَذْرَكَنِي الْعَطَشُ، فَشَكُوْتُ إِلَيْهِ مِ فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي عَطِشْتُ، وَمَا قُلْتُ لَهُ ذَٰلِكَ وَأَنَا أَرَى عِنْدَهُ شَيْئاً إِلاَّ الْجَزَعَ مُ فَقُلْتُ: قَلْتُ: هَمَ نَزَلَ وَقَالَ: "يَا عَمِ أَعَطِشْت؟» فَقُلْتُ: شَيْئاً إِلاَّ الْجَزَعَ مُ فَيْنَى وَرِكَهُ (17)، ثُمَّ نَزَلَ وَقَالَ: "يَا عَمِ أَعَطِشْت؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَهْوَى بِعَقِبِهِ إِلَى الأَرْضِ، فَإِذَا بِالْمَاءِ، فَقَالَ: "الشَرَبْ يَا عَمِ!» فَشَرِبْتُ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْثِيرُ الْطَّعَامِ الْقَلِيلِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ ﷺ، عَنْ جَابِرٍ

<sup>(</sup>١) ما في كَرشِه.

<sup>(</sup>۲) غيمت وظهر فيها سحاب.

<sup>(</sup>٣) في الدلائل، وابن خزيمة، والبزار بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام لسليمان بن موسى الكلاعي المتوفى سنة ٦٣٤هـ.

<sup>(</sup>٥) وهي سوق من أسواق الجاهلية عند عرفة.

<sup>(</sup>٦) الوَرك: ما فوق الفخذ.

رَضِيَ اللّهُ عَنهُ فِي غَزْوَةِ الْحَندَقَ قَالَ: فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأْتِي فَقُلْتُ: هَلْ عِندَكِ شَيْء؟ فَإِنِّي وَأَيْتُ بِالنَّبِي ﷺ خَمَصاً (۱) شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ جِرَاباً (۲) فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنْ، فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، حَتَّى جَعَلْنَا اللَّهِ الْبُرْمَةِ (۲)، ثُمَّ جِعْتُ النَّبِي ﷺ فَسَارَدْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ (۲)، ثُمَّ جِعْتُ النَّبِي ﷺ فَسَارَدْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَهِ فِي الْبُرْمَةِ (۱)، وَطَحَنًا صَاعاً مِنْ شِعِيرٍ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النَّبِي ﷺ فَسَارَدْتُهُ فَقُلْتُ بِكُمْ، فَقَالَ وَلَا يَعْفِي اللّهِ يَعْفِي وَلَا يُحْبَرُنَ عَجِينُكُمْ حَتَّى أَجِيء (١ عَنهَ مَاءَ الْخَرَجَتُ لَهُ النَّبِي عَلَيْدُ: ﴿ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

وَعَنْ أَنَسٍ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ ضَعيمِا أَقْرَاصا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ لَيْنَ مَوْلَا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي، وَلاَثَتْنِي بِبَعْضِهِ، أَيْ أَدَارَتْ بَعْضَ الْخِمَارِ عَلَى رَأْسِي مَرَّتَيْنِ كَالْعَمَائِمَ، يَدِي، وَلاَثَتْنِي بِبَعْضِهِ، أَيْ أَدَارَتْ بَعْضَ الْخِمَارِ عَلَى رَأْسِي مَرَّتَيْنِ كَالْعَمَائِمَ، ثُمَّ أَرْسَلَتْ فِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ الْنَاسُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «آرْسَلَكَ الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ الْنَاسُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «آرْسَلَكَ

<sup>(</sup>١) جوعاً.

<sup>(</sup>٢) الجِراب: وعاء الزاد.

<sup>(</sup>٣) وهي القِدْر.

<sup>(</sup>٤) حتىٰ يُسمَع صوتُ غليانها.

أبُو طَلْحَة؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «لِطَعَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا»، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى أَتَيْتُ أَبًا طَلْحَةً، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمِ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِالنّاسِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ؟ فَقَالَتْ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَبُو طَلْحَةً مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْكَ؟ اللّهُ مَا عَنْدَكِ؟ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ وَصُولُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ فَفَتْ وَعُصَرَّتُ أُمْ سُلَيْمٍ عُكَةً (١)، فَآدَمَتُهُ، ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَيْعَ فِيهِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «افْذَن لِعَشَرَةِ»، فَأَوْنَ رَجُلاً لَقُومُ كُلُهُمْ، وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسُلِمْ. وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسُلِمْ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْراً ـ أَيْ بَقِيَّةً ـ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟

وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup> بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ أَنسٍ: فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّمَا هُوَ قُرْصٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ سَيْبَارِكُ فِيهِ.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بُنِ فَضَالَةً (٣) فَقَالَ: هَلْ مِنْ سَمْنِ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً: قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شِيْءٌ، فَجَاءً بِهَا، فَجَعَلاَ يَعْصِرَانِهَا، حَتَّى أَبُو طَلْحَةً: قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ، فَجَاءً بِهَا، فَجَعَلاَ يَعْصِرَانِهَا، حَتَّى خَرَجَ، ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْقُرْصُ فَانْتَفْخُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللّهِ»، فَلَمْ يَزَلُ يَصْنَعُ ذُلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَّسِعُ.

<sup>(</sup>١) العُكَّة: آنية السَّمْن.

<sup>(</sup>٢) الصواب: عمرو، كما في المواهب وشرحها.

<sup>(</sup>٣) عند أحمد.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةً تَبُوكَ أَصَابَ الْنَاسَ مَجَاعَةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَدَعَا بِنَظْعِ (() فَهُسِطَ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَدَعَا بِنَظْعِ (() فَهُسِمَ اللّه عَلَى النَّطْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، يَجِيءُ بِكَفُ ذُرَةٍ، وَيَجِيءُ الأَخْرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَى النَّطْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللّه عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالْهِ عَلَى اللّهُ وَالْهُ وَأَنّي أَوْعِيتِكُمْ ( وَعَاءً إِلاَّ مَلَوُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى أَوْعِيتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَوُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى أَوْعِيتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلَوُوهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَيعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْعَمْدَ عَنِ الْجَنَّةِ ( وَالْهُ مُسْلِمٌ. رَسُولُ اللّهِ ، لاَ يَلْقَى اللّهَ بِهِمَا (()) عَبْدٌ غَيْرُ شَاكُ فَيُحْجَزَ عَنِ الْجَنَّةِ ( وَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَرُوساً بِزَيْنَبَ، فَعَمَدَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَقِطِ، فَصَنَعَتْ حَيْساً فَجَعَلَتُهُ فِي تَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ! اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقُلْ: بَعَثَتْ بِهِذَا إِلَيْكَ أُمِّي، وَهِي تَقْرَوُكَ الْسَّلاَمَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «ضَعْهُ»، ثُمَّ قَالَ: الْهَيْبُ فَلاَنا وَفُلاَنا وَفُلاَنا وَجَالاً سَمَّاهُمْ وَالْعُلِيهِ، قِيلَ لأَنسِ: عَدَدَ كَمْ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَلَيْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ، فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَلَيْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، كَانُوا؟ قَالَ: زُهَاءَ ثَلاثَ مِئَةٍ، فَوَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَلْكُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَشَوَ يَكُولُ وَمَعْ يَدَهُ عَلَى الْحَيْسَةِ، وَلَيْقُولُ وَمَعْ يَدَهُ عَلَى اللّهُ وَيَقُولُ لَهُمُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى مُنَا يَلِيهِ وَا الْعَمْ وَيَقُولُ وَمَنْهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَمَعْ يَدَهُ وَلَا لَيْهِ اللّهُ الْمَلْعُولُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُتَعْدُهُ مِنَ النّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَتَعْدُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُتَعْدُلُ مِنَ النّهُ وَالسَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُقَامُ الْمُتَعْدُدُ مِنَ النّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُتَعْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) بساط من جلد.

<sup>(</sup>٢) بالشهادتين.

<sup>(</sup>٣) نحاس.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ أُمْ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي عُكَّةِ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا، فَيَسْأَلُونَهَا الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، "فَتَغْمَّدُ لِهَا سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ إِلَى الَّتِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ عَيَلِيْ فَتَجِدُ فِيهَا سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ ، فَقَالَ: «أَعَصَرْتِيهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضاً: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَ يَشَعْطِهُ مُهُ مَ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُوْ أَنَّهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى وَسُوْ (١) مِنْ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ بِكُمْ»(٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً.

وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَصْعَةٍ مِنْ غَذْوَةٍ (٣) حَتَّى اللَّيْلِ، يَقُومُ عَشَرَةٌ وَيَقْعُدُ عَشَرَةٌ، قُلْنَا: فَمَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلاَّ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ تُمَدُّ ؟ قَالَ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَعْجَبُ؟ مَا كَانَتْ تُمَدُّ إِلاَّ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ لَيُمَدُّ ؟ قَالَ: رَوَاهُ الْتُرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ (٤).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّحَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنَظِيْ ثَلاَثِينَ وَمِئَةً، وَخُرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عُجِنَ صَاعٌ، وَصُنِعَتْ شَاةٌ، فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا (٥)، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عُجِنَ صَاعٌ، وَصُنِعَتْ شَاةٌ، فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا، قَالَ: وَأَيْمُ اللهِ، مَا مِنَ الْثَلاَثِينَ وَمِئَةٍ إِلاَّ وَقَدْ حَزَّ لَهُ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ، فَحَمَّلُتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦). الْبَعِيرِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٦).

<sup>(</sup>١) أي: نصفه. والوَسق: ستون صاعاً، والصاع: مكعب طول ضلعه ١٤,٦ سانتي متراً.

<sup>(</sup>٢) أي: لكفاكم مدة حياتكم.

<sup>(</sup>٣) صاح.

<sup>(</sup>٤) كالبيهقي وصححاه، ورواه النسائي أيضاً والدارمي.

<sup>(</sup>٥) أي: كبدها.

<sup>(</sup>٦) ومسلم.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أَدْعُوَ أَهْلَ الْصُفَّةِ، فَتَتَبَعْتُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةٌ (١)، فَأَكَلْنَا مَا شِئْنَا، وَفَرَغْنَا، وَهِيَ مِثْلُهَا حِينَ وُضِعَتْ، إِلاَّ أَنَّ فِيهَا أَثَرَ الأَصَابِعِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ وَغَيْرُهُ (٢). الطَّبَرَانِيُ وَغَيْرُهُ (٢).

وَعَنْ عَلِيٌ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ: جَمَعَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشْرَبُونَ الْفَرْقَ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُذَا وَكَانُوا أَرْبَعِينَ، مِنْهُمْ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجَذَعَةَ، وَيَشْرَبُونَ الْفَرْقَ، فَصَنَعَ لَهُمْ مُذَا مِنْ طَعَامِ (٣)، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ دَعَا بِعُسٌ، فَشَرِبُوا مِنْ طَعَامٍ (٣)، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ دَعَا بِعُسٌ، فَشَرِبُوا حَتَّى رَوُوا، وَبَقِيَ كَأَنَّهُ لَمْ يُشْرَبُ مِنْه شَيْءٌ. رَوَاهُ فِي الشَّفَاءِ (١). (وَالْجَذَعَةُ مِنَ الْشَانِيَةُ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةٌ. وَالْفَرْقُ: إِنَاءٌ يَسَعُ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعاً. وَالْعُسُ: قَدَحٌ مِنْ خَشَبِ، يُرْوِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَة).

وَمِنْ ذَٰلِكَ: إِبْرَاءُ ذَوِي الْعَاهَاتِ، وَإِحْيَاءُ الْمَوْتَى، وَكَلاَمُهُم، وَكَلاَمُهُمُ الْصُبْيَانِ، وَشَهَادَتُهُمْ لَهُ ﷺ بِالنَّبُوَّةِ.

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلاَئِلِ<sup>(٥)</sup>: أَنَّهُ عَلَيْهِ دَعَا رَجُلاً إِلَى الإِسْلاَم، فَقَالَ لَا أُومِنُ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي، فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَرِنِي قَبْرَهَا»، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَرْنِي قَبْرَهَا»، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَتُحِبُينَ أَنْ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَتُحِبُينَ أَنْ فَقَالَ عَلِيهِ: «أَتُحِبُينَ أَنْ أَنْ فَقَالَ عَلَيْهِ: «أَتُحِبُينَ أَنْ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِي وَجَذْتُ اللّهَ خَيْراً لِي مِنَ الْدُنْيَا.

وَرَوَى الْطّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ النّبِيِّ عَيْقِ نَزَلَ

<sup>(</sup>١) إناء.

<sup>(</sup>٢) كابن أبي شيبة بسند جيد وأبو نُعيم.

<sup>(</sup>٣) وهو مكعب طول ضلعه ٩,٢ سانتي متراً، وهو ربع صاع.

<sup>(</sup>٤) عن أحمد والبيهقي بسند جيد.

<sup>(</sup>٥) عن الحسن البصري.

الْحَجُونَ<sup>(۱)</sup> كَنِيباً حَزِيناً، فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُوراً، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْيَا لِي أُمِّي، فآمَنَتْ بِي، ثُمَّ رَدُّهَا.

وَكَذَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضاً: إِخْيَاءُ أَبَوَيْهِ ﷺ حَتَّىٰ آمَنَا بِهِ. رَوَاهُ السُّهَيْلِيُ وَالْخَطِيبُ<sup>(٢)</sup>.

وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ شَابًا مِنَ الأَنْصَارِ تُوفِّي وَلَهُ أُمُّ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ، فَسَجَيْنَاهُ (٣)، وَعَزَّيْنَاهَا، فَقَالَتْ: مَاتَ ابْنِي؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى نَبِيْكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى كُلُّ شِدَّةٍ فَلاَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى نَبِيْكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى كُلُّ شِدَّةٍ فَلاَ تُخْمِلَنَّ عَلَي كُلُّ شِدَةٍ فَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَي هُذِهِ الْمُصِيبَة، فَمَا بَرِحْنَا أَنْ كَشَفَ الثَوْبَ عَنْ وَجُهِهِ، فَطَعِمَ وَطَعِمْنَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (٤).

وَعَنِ الْنُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةً مِنْ سَرَوَاتِ الْأَنْصَارِ (٥) ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي فِي طَرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْظُهْرِ وَالْعَصْرِ الْأَنْصَارُ بِهِ ، وَأَتَوْهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِهِ ، فَسَجَّوْهُ كِسَاءً إِذْ خَرَّ فَتُوفِّنِي ، فَأَعْلِمَتِ الْأَنْصَارُ بِهِ ، وَأَتَوْهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى بَيْتِهِ ، فَسَجَّوْهُ كِسَاءً وَبُرْدَيْنِ (٦) ، وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ ، وَرِجَالٌ مِنْ وَجُلِهِمْ ، فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، رَجَالِهِمْ ، فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، سَمِعُوا صَوْتَ قَائِلِ يَقُولُ: أَنْصِتُوا ، أَنْصِتُوا ، فَإِذَا الْقَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ : مُحَمَّدُ الْثَيَابِ ، "فَحَرَّشَرُوا عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ ، فَإِذَا الْقَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ : مُحَمَّدُ الْثَيَابِ ، "فَحَرَّسُرُولُ اللّهِ النَّبِيُّ الأُمُنِي ، خَاتِمُ النَّبِينِ ، لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ رَسُولُ اللّهِ النَّبِيُ الأُمُنِي ، خَاتِمُ النَّبِينِ ، لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ رَسُولُ اللّهِ النَّبِيُ الْأُمُنِي ، خَاتِمُ النَّبِينِ ، لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) مقبرة مكة.

<sup>(</sup>٢) لكن قال السهيلي: في إسناده مجاهيل، وقال ابن كثير: إنه منكر جداً.

<sup>(</sup>٣) غطيناه.

<sup>(</sup>٤) كابن عدي، وابن أبي الدنيا، وأبي نُعيم.

<sup>(</sup>٥) أشرافهم.

<sup>(</sup>٦) البُرد: كساء مخطّط يُلتحَف به.

الأَوَّلِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ، صَدَقَ. ثُمَّ قَالَ: هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي الْدُنْيَا فِي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي الْدُنْيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ<sup>(۱)</sup>.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمِ: أَنَّ جَابِراً ذَبَحَ شَاةً وَطَبَخَهَا، وَثَرَدَ فِي جَفْنَةٍ (٣)، وَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمْ: وَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُمْ: «كُلُوا وَلاَ تَكْسِرُوا عَظْماً»، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْعِظَامَ، وَوَضَعَ يَدُهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَكَلامٍ، فَإِذَا الْشَاةُ قَدْ قَامَتْ تَنْفُضُ أَذُنَيْهَا.

وَعَنْ مُعَيْقِيبِ<sup>(1)</sup> الْيَمَانِيِّ قَالَ: حَجَجْتُ حِجَّةَ الْوَدَاعِ، فَدَخَلْتُ دَاراً بِمَكَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ مِنْهُ عَجَباً، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَامَةِ بِعُلاَم يَوْمَ وُلِدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «يَا عُلاَمُ! مَنْ أَنَا؟» فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «يَا عُلاَمُ! مَنْ أَنَا؟» فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ مَالَ اللّهُ فِيكَ»، ثُمَّ إِنَّ الْعُلاَم لَمْ يَتَكَلَّم بَعْدَ رَسُولُ اللّهُ فِيكَ»، ثُمَّ إِنَّ الْعُلاَم لَمْ يَتَكَلَّم بَعْدَ ذُلِكَ حَتَّى شَبَ، فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مُبَارَكَ الْيَمَامَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٥).

وَعَنْ فَهْدِ بْنِ عَطِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ شَبَّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُ، فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٦).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْكُ وَانْهُ لَيَأْخُذُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ عَنْدَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) وهو اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) والطبراني وأبو نُعيم.

<sup>(</sup>٣) فَتُ الخبز في قصعة.

<sup>(</sup>٤) الصواب: عن مُعَرِّض بن معيقيب، كما في المواهب وشرحها.

<sup>(</sup>٥) وابن عساكر. قال ابن حجر في الإصابة: معرض وشيخه مجهولان.

<sup>(</sup>٦) مرسلاً. قال الزرقاني في شرح المواهب: عجبٌ للمصنّف يعزوه له، ويتبع عياضاً في قوله: فهد أو فهر، مع أنه لم يَعزُه لأحد.

غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا، فَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَدْرَهُ، فَثَعٌ ثَعَّةً، وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرُودِ الْأَسْوَدِ يَسْعَى. رَوَاهُ الْدَّارِمِيُّ (١). (وَقَوْلُهُ ثَعٌ: أَيْ قَاءَ).

وَأُصِيْبَتْ يَوْمَ أُحُدِ عَيْنُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ (٢)، فَأَتِي بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي الْمَرَأَةُ أُحِبُهَا، وَأَخْشَى إِنْ إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ: إِنْ رَأَتْنِي تَقْذَرْنِي، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللّهِ عَيِّلِةٌ بِيَدِهِ، وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ: اللّه مَا تُنْ مَدُ اللّه مَا اللّه عَيْنَيْهِ وَأَحَدُهُمَا نَظَراً، وَكَانَتْ لاَ تَرْمَدُ اللّهُ مَا رَحُدُنِي الْمُؤَلِّ وَكَانَتْ لاَ تَرْمَدُ إِلَا لَهُ مَا اللّهِ عَيْنَيْهِ وَأَحَدُهُمَا نَظَراً، وَكَانَتْ لاَ تَرْمَدُ إِذَا رَمِدَتِ الأُخْرَىٰ (٣).

وَفِي الْبُخَارِيُ<sup>(٤)</sup> فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ»، فَأَتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَرْسَلَنِي النَّبِيُ ﷺ فَيَالِثُو فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأ.

وَعِنْدَ الْطَّبَرَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ: فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى الْسَّاعَةِ، قَالَ: وَدَعَا لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْقَرَّ»(٥)، قَالَ: فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْقَرَّ»(٥)، قَالَ: فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى يَوْمِي هٰذَا.

<sup>(</sup>١) وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) خده.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً، ووصله ابن عدي والبيهقي.

<sup>(3)</sup> camba.

<sup>(</sup>٥) البرد.

وَأُصِيبَ سَلَمَةُ (١) يَوْمَ خَيْبَرَ بِضَرْبَةٍ فِي سَاقِهِ، فَنَفَثَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثَلاَثَ نَفَثَاتٍ، فَمَا اشْتَكَاهَا قَطْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَنَفَتُ (٢) ﷺ فِي عَيْنَيْ [ابْنِ] فُدَيْكِ (٣) وَكَانَتَا مُبْيَضَّتَيْنِ لاَ يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْنًا، وَكَانَ وَقَعَ عَلَى بَيْضِ حَيَّةٍ، فَكَانَ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الإِبْرَةِ وَإِنَّهُ لاَبْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ (٤) . اهر



(١) ابن الأكوع.

<sup>(</sup>٢) نفَخ.

<sup>(</sup>٣) حبيب بن فُدَيك.

<sup>(</sup>٤) كالعقيلي والبيهقي والطبراني والبغوي وأبو نُعيم.



اعْلَمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّ نَبِيّنَا مُحَمَّداً ﷺ بِأَشْيَاءَ لَمْ يُعْطِهَا لِنَبِي قَبْلُهُ، وَمَا خُصَّ نَبِي بِشَيْءِ إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لِسَيْدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مِثْلُهُ، فَإِنَّهُ أُوتِي عَبْلُهُ، وَمَا خُصَّ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْرُّوحِ وَالْجَسَدِ(١)، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَمْ جَوَامِعَ الْكَلِمَ، وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْرُّوحِ وَالْجَسَدِ(١)، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلاَّ فِي حَالِ نُبُوتِهِ وَزَمَانِ رِسَالَتِهِ، وَلَمَّا أُعْطِيَ هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَلِمْنَا يَكُنْ نَبِيًّا إِلاَّ فِي حَالِ نُبُوتِهِ وَزَمَانِ رِسَالَتِهِ، وَلَمَّا أُعْطِي هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَلِمْنَا يَكُنْ نَبِيًّا إِلاَّ فِي حَالِ نُبُوتِهِ وَزَمَانِ رِسَالَتِهِ، وَلَمَّا أُعْطِي هٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَلِمْنَا أَنْهُ مِنْ اللّهُ شَرَفَ الْدُينِ الْبُوصِيرِيَّ أَنَّهُ كَالِهُ اللّهُ شَرَفَ اللّهُ شَرَفَ الْدُينِ الْبُوصِيرِيَّ حَيْثُ قَالَ:

وَكُلُّ آي أَتَى الرُّسْلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ أَنُوارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقٍ: يَغْنِي أَنَّ كُلَّ مُغْجِزَةٍ أَتَى بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْرُسُلِ، فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ بِهِ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي بسند صحيح غريب، وسيأتي في ص٣٣٣ في القسم الرابع من خصائصه ﷺ.

أَمَّا آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَالْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقُ نَبِيْنَا ﷺ فِي صُلْبِهِ، فَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ الْمَقْصُودُ وَآدَمُ الْوَسِيلَةُ.

وَأَمَّا سُجُودُ الْمَلاَئِكَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ<sup>(١)</sup> فِي تَفْسِيرِهِ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَّجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ فِي جَبْهَتِهِ.

وَقَالَ الإِمَامُ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ: هٰذَا الْتَشْرِيفُ الَّذِي شَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّداً عَلَيْ اللَّهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمُلَتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ﴾ الآية (٢) أَتَمُ وَأَجْمَعُ مَنْ تَشْرِيفِ آدَمَ بِأَمْرِ الْمَلاَئِكَةِ بِالسُّجُودِ لَهُ، لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللّهُ تَعَالَى مَعَ الْمَلاَئِكَةِ فِي ذُلِكَ الْتَشْرِيفِ، فَتَشْرِيفٌ يَضْدُرُ عَنْهُ تَعَالَى وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ أَبْلَغُ مِنْ تَشْرِيفٍ تَخْتَصُ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ.

وَأَمَّا تَعْلِيمُ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مُثْلَثُ لِي أُمَّتِي فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَعُلِّمْتُ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، كَمَا عُلِّمَ آدَمُ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، أَمْتِي فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَعُلِّمْتُ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، كَمَا عُلُمَ آدَمُ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، أَحْرَجَهُ الْدَيْلَمِيُّ (٣) عَنْ أَبِي رَافِع.

وَأَمَّا إِذْرِيسُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَرَفَعَهُ اللّهُ مَكَاناً عَلِيًّا، وَأَعْطَى سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَيْلِيُ الْمِعْرَاجَ، وَرُفِعَ إِلَى مَكَانِ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ.

وَأَمَّا نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَنَجَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنَ الْغَرَقِ، وَنَجَّاهُ مِنَ الْخُسُفُونُ، وَأُعْطِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمَّتُهُ الْغَرَقِ، وَنَجَّاهُ مِنَ الْخُسُفُونُ، وَأُعْطِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمَّتُهُ بِعَذَابٍ مِنَ الْسَمَاءِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ اللهُ مِنَ الْسَمَاءِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) الرازي.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

وَفِي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الْرَّازِيِّ: أَكْرَمَ اللّهُ نُوحاً بِأَنْ أَمْسَكَ سَفِينَةُ عَلَى الْمَاءِ وَقَعَدَ وَفَعَلَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ أَعْظَمَ مِنْهُ، رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ عَلَى شَطْ مَاءٍ، وَقَعَدَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْل، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَاذْعُ ذَٰلِكَ الْحَجَرَ الَّذِي فِي عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْل، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَاذْعُ ذَٰلِكَ الْحَجَرَ الَّذِي فِي الْجَانِبِ الآخرِ فَلْيَسْبَعُ وَلاَ يَغْرَقْ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَانْقَلَعَ الْحَجَرُ مِنْ مَكَانِهِ، وَسَبَحَ حَتَّى صَارَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَشَهِدَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالرّسَالَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ (يَكْفِيكَ هٰذَا»؟ فَقَالَ: حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ (١).

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: فَكَانَتْ عَلَيْهِ نَارُ نَمْرُوذَ بَرْداً وَسَلاَما، فَأَعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ عَلِيْهِ نَظِيرَ ذَلِكَ إِطْفَاءَ نَارِ الْحَرْبِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ، وَنَاهِينَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْسُيُوفُ، وَوَهَجُهُا الْحُرُوبُ وَلَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ الْحَسَدُ، وَمَطْلَبُهَا الْرُوحُ وَالْجَسَدُ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ الْمَعْامَا اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلَّمَا اَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ الْمَعَامَ اللّهُ اللّهُ عَالَى: ﴿ كُلَّمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ مِنْ مَقَامِ الْخُلَّةِ: فَقَدْ أُعْطِيَهُ نَبِينَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَزَادَ بِمَقَامِ الْمَحَبَّةِ، وَقَدْ رُوِيَ (٣) فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ أَنَّ الْخَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا قِيلَ لَهُ: اتَّخَذَكَ اللّهُ خَلِيلاً فَاشْفَعْ الْخَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا قِيلَ لَهُ: اتَّخَذَكَ اللّهُ خَلِيلاً فَاشْفَعْ لَنَا، قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِلَى أَنْ تَنْتَهِي لَنَا، قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إلَى أَنْ تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِي عَيْلِيْ، فَيقُولُ: «أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا»، وَهٰذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِينَا

<sup>(</sup>١) قال القسطلاني في المواهب: لم أره لغيره، والله أعلم بحاله.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>۳) عند مسلم ۳۲۹.

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ خَلِيلاً مَعَ رَفْعِ الْحِجَابِ وَكَشْفِ الْغِطَاءِ، وَلَوْ كَانَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ لاَعْتَذَرَ كَمَا اعْتَذَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِمَّا أُعْطِيهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ انْفِرَادُهُ فِي أَهْلِ الأَرْضِ بِعِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَكَسْرِ الأَصْنَامِ، وَقَدْ أُعْطِيَ سَيْدُنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَيَلِيْ كَسْرَهَا بِقَضِيبٍ لَيْسَ مِمَّا يُكْسَرُ إِلاَّ بِقُدْرَةٍ إِلْهِيَّةٍ حينَمَا دَخَلَ مَكَّةً، وَحَوْلَ كَسْرَهَا بِقُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَقُلْ النَيْتِ ثَلاثُ مِثَةٍ وَسِتُّونَ صَنَماً، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَقُلْ النَيْتِ ثَلاثُ مِثَةً وَسِتُّونَ صَنَماً، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَقُلْ النَّي الْمَعْنُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا لِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَقُلْ اللهُ عَنْهَا لِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: ﴿ وَقُلْ اللّهِ اللّهُ مِنْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَمِمًا أَعْطِيَهُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِنَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ أَعْطِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَضْعُ الْحَجَرِ ؛ مُحَمَّدُ عَلَيْ أَنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَضْعُ الْحَجَرِ ؛ تَنَافَسُوا عَلَى الْفُخْرِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُحَكِّمُوا أَوَّلَ دَاخِلٍ، فَاتَّفَقَ دُخُولُ مَيْدُنَا مُحَمَّدِ عَلَيْ ، فَقَالُوا: هٰذَا الأَمِينُ، فَحَكَّمُوهُ فِي ذٰلِكَ، فَأَمَرَ بِبَسْطِ ثَوْبٍ، وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَرْفَعُ كُلُّ بَطْنِ بِطَرْفِ»، فَرَفَعُوهُ جَمِيعاً، ثُوْبٍ، وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَرْفَعُ كُلُ بَطْنِ بِطَرْفِ»، فَرَفَعُوهُ جَمِيعاً، ثُوْبٍ، وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَرْفَعُ كُلُ بَطْنِ بِطَرْفِ»، فَرَفَعُوهُ جَمِيعاً، ثُمَّ أَخَذَهُ سَيدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَى لَهُ ذَلِكَ اللهُ تَعَالَى لَهُ ذَلِكَ الْمَقَامَ لِيَكُونَ مَنْقَبَةً لَهُ عَلَى مَذَى الأَيَّام.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ قَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً غَيْرَ نَاطِقَةٍ، فَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ حَنِينَ الْجِذْع، وَقَدْ مَرَّتْ قِصَّتُهُ.

وَحَكَى الإِمَامُ الْرَّاذِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَهْلِ أَنْ يَرْمِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْحَجَرِ، رَأَى عَلَى كَتِفَيْهِ ثُغْبَانَيْنِ، فَانْصَرَفَ الرسيمية مُرْعُوباً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٢) الذي في سيرة ابن هشام أنه رأى فحلاً (جملاً ضخماً).

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ (وَكَانَ بَيَاضُهَا يُغْشِي الْبَصَرَ) فَأُعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُوراً يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ الآبَاءِ وَبُطُونِ الأُمَّهَاتِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنِ انْتَقَلَ إِلَى عَبْدِاللّهِ أَبِيهِ، وَأَعْطَى ﷺ قَتَادَةً بْنَ النَّعْمَانِ \_ وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ الْعِشَاءَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ \_ وَأَعْطَى ﷺ فَتَادَةً بْنَ النَّعْمَانِ \_ وقَدْ صَلَّى مَعَهُ الْعِشَاءَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ عُرْجُوناً (۱) وَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيُضِيءُ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْراً، وَمِنْ عَرْجُوناً وَقَالَ: عَشْراً، فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَتَرَى سَوَاداً، فَاضْرِبُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنَّهُ النَّيْطَانُ »، فَانْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ وَوَجَدَ الْسُوادَ وَضَرَبَهُ حَتَّى خَرَجَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَاجَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ الْلَيْلِ سَاعَةً، وَهِي لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الْظُلْمَةِ، ثُمَّ خَرَجَا وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصاً، فَأَضَاءَتْ لَهُمَا عَصَا أَحَدِهِمَا، فَمَشَيَا فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الْطَرِيقُ أَضَاءَتْ لِهُمَا عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ، حَتَّى بَلَغَ هَذْيَهُ. لِلاَّخِرِ عَصَاهُ، حَتَّى بَلَغَ هَذْيَهُ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ فِي الْصَّحِيحِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَفَرَّقْنَا فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاء، فَأَضَاءَتُ أَصَابِعِي، حَتَّى جَمَعُوا عَلَيْهَا ظَهْرَهُمْ (٢) وَمَا هَلَكَ (٣) مِنْهُمْ، وَإِنَّ أَصَابِعِي لَتُنِيرُ.

وَمِمَّا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ انْفِلاَقُ الْبَحْرِ لَهُ، وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا ﷺ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ، كَمَا مَرَّ، فَمُوسَى تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الأَرْضِ، وَسَيُّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الْمُنيِّرِ: مُحَمَّدٌ ﷺ تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الْسُمَاءِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ. قَالَ ابْنُ الْمُنيِّرِ:

<sup>(</sup>١) وهو ما يحمل التمر، وهو من النخل كالعنقود من العنب.

<sup>(</sup>٢) دواتهم.

<sup>(</sup>٣) ضاع.

وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ بَيْنَ الْسَمَاءِ وَالأَرْضِ بَحْراً يُسَمَّى الْمَكْفُوفَ يَكُونُ بَحْرُ الْأَرْضِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْقَطْرَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ، قَالَ: فَعَلَى لَهٰذَا يَكُونُ ذَلِكَ الْبَحْرُ انْفَلَقَ لِنَبِينَا يَتَلِيمُ حَتَّى جَاوَزَهُ، يَعْنِي لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ، قَالَ: وَلَهٰذَا أَعْظَمُ مِنْ انْفِلاَقِ الْبَحْرِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِمًا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِجَابَةُ دُعَاثِهِ، وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ وَيَلِيْةٍ مِنْ ذُلِكَ مَا لاَ يُحْصَىٰ.

وَمِمًا أُعْطِيهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَفْجِيرُ الْمَاءِ لَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَقَدْ أُعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّ الْمَاءَ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَلهٰذَا أَبْلَغُ، لأَنَّ الْمَاءَ تَفَجَرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَلهٰذَا أَبْلَغُ، لأَنَّ الْمَاءُ مِنَ الْحَجَرَ مِنْ جِنْسِ الأَرْضِ الَّتِي يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِنَبْعِ الْمَاءِ مِنَ اللَّحْم.

وَمِمًا أَعْطِيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْكَلاَمُ، وَقَدْ أَعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْةِ مِثْلَهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ وَزِيَادَةَ الْدُنُو أَيْضاً، وَكَانَ مَقَامُ الْمُنَاجَاةِ فِي حَقِّ نَبِيْنَا عَلِيْةٍ فَوْقَ الْسَمَاوَاتِ الْعُلاَ وَسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْمُسْتَوَى وَحُجُبِ الْنُورِ وَالْرَفْرَفِ فَوْقَ الْسَمَاوَاتِ الْعُلاَ وَسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْمُسْتَوَى وَحُجُبِ الْنُورِ وَالْرَفْرَفِ (١)، وَمَقَامُ الْمُنَاجَاةِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ طُورُ سِينَا.

وَمِمًا أُعْطِيَهُ هَارُونُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَاحَةُ الْلُسَانِ، وَقَدْ كَانَ نَبِيُنَا ﷺ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ بِالْمَحَلِّ الأَفْضَلِ، وَالْمَوْضِعِ الَّذِي لاَ يُجْهَلُ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شَطْرِ الْحُسْنِ: فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا ﷺ الْحُسْنَ كُلَّهُ. وَسَتَأْتِي الإِشَارَةُ إِلَى ذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فِي أَعْطِي نَبِيْنَا ﷺ الْحُسْنَ كُلَّهُ مَنْ أَعْلَ مِنْ صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ مَفْصِدِ الإِسْرَاءِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا نُقِلَ مِنْ صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَبَيَّنَ لَهُ مِنْ مَفْهُودٍ بِالْحُسْنِ فِي كُلُّ جِيلٍ.

<sup>(</sup>١) وهو بساط أخضر سدّ الأفق.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الْرُوْيَا: فَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ ثَلاَثُ مَنَامَاتٍ: أَحَدُهَا: حِينَ رَأَى أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ ثَلاَثُ مَنَامُ صَاحِبَيِ السِّجْنِ، وَالثَّالِثُ: مَنَامُ الْمَلِكِ. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَالثَّالِثُ: مَنَامُ الْمَلِكِ. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَالثَّالِيُ مَنَامُ صَاحِبَيِ الْسُجْنِ، وَالثَّالِثُ: مَنَامُ الْمَلِكِ. وَقَدْ أُعْطِي نَبِينًا مُحَمَّدٌ وَمَنْ تَصَفَّحُ وَقَدْ أُعْطِي نَبِينًا مُحَمَّدٌ وَمَنْ تَصَفَّحُ الاَ يَدْخُلُهُ الْحَصْرُ، وَمَنْ تَصَفَّحُ الأَخْبَارَ وَتَتَبَّعَ الآثَارَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ. وَسَتَأْتِي نُبُذَةً مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ. وَتَتَبَعَ الآثَارَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ. وَسَتَأْتِي نُبُذَةً مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ. وَسَتَأْتِي نُبُلُكُ مَا لاَ اللّهُ تَعَالَى. ا

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَلْيِينِ الْحَدِيدِ لَهُ فَكَانَ إِذَا مَسَحَ الْحَدِيدَ لاَنَ، فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا عَلِيْ أَنَّ الْعُودَ الْيَابِسَ اخْضَرَّ فِي يَدِهِ مَسَحَ الْحَدِيدَ لاَنَ، فَقَدْ أُعْطِي نَبِيْنَا عَلِيْ أَنَّ الْعُودَ الْيَابِسَ اخْضَرَّ فِي يَدِهِ وَأَوْرَقَ. وَمَسَحَ عَلِيْ شَاةً أُم مَعْبَدِ الْجَرْبَاءَ فَبَرَأَتْ وَدَرَّتْ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ كَلاَمِ الْطَيْرِ وَتَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ وَالْرُيحِ وَالْمُلْكِ الَّذِي لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِهِ: فَقَدْ أُعْطِيَ سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ وَيَلِيْهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَزِيَادَةً.

أَمَّا مَنْطِقُ الْطَيْرِ وَالْوَحْشِ: فَنَبِيَّنَا ﷺ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَسَبَّحَ فِي كَفُهِ الْحَصَى وَهُوَ جَمَادٌ، وَكَلَّمَهُ ذِرَاعُ الْشَّاةِ الْمَسْمُومَةُ، وَكَلَّمَهُ الْظَبْيُ، وَشَكَىٰ إِلَيْهِ الْبَعِيرُ.

مَهَمُهُمُهُ وَرُوِيَ أَنَّ طَيْراً فُجِعَ بِوَلَدِهِ، فَجَعَلَ يُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ﷺ وَيُكَلِّمُهُ، فَيَقُولُ: «أَيْكُمْ فَجَعَ هُذَا بِوَلَدِهِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: «ارْدُدْ وَلَدَهُ». ذَكَرَهُ الْرَّاذِيُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقِطَّةُ كَلاَم الْذُنْبِ مَشْهُورَةٌ (١).

وَأَمَّا الْرِيحُ الَّتِي كَانَتْ عُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ تَحْمِلُهُ حَيْثُ أَرَادَ مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ: فَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ الْبُرَاقَ الَّذِي هُوَ أَسْرَعُ مِنَ الْرَبِي، بَلْ أَسْرَعُ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ، فَحَمَلَهُ مِنَ الْفَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ، فِي الْرِيحِ، بَلْ أَسْرَعُ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ، فَحَمَلَهُ مِنَ الْفَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ، فِي

<sup>(</sup>۱) وقد تقدمت ص٤٠١.

سَاعَةٍ زَمَانِيَّةٍ، وَأَقَلُ مَسَافَةِ ذَلِكَ سَبْعَةُ آلاَفِ سَنَةٍ، وَتِلْكَ مَسَافَةُ الْسُمُواتِ، وَأَمَّا إِلَى الْمُسْتَوَى وَإِلَى الْرُفْرَفِ<sup>(۱)</sup> فَذَلِكَ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَيْضاً فَالرِّيحُ سُخْرَتْ لِسُلَيْمَانَ لِتَحْمِلَهُ إِلَى نَوَاحِي الأَرْضِ، وَنَبِيْنَا زُوِيَتْ لَهُ الأَرْضُ وَالرِّيحُ سُخْرَتْ لِسُلَيْمَانَ لِتَحْمِلَهُ إِلَى نَوَاحِي الأَرْضِ، وَنَبِيْنَا زُوِيَتْ لَهُ الأَرْضُ وَأَيْ بَيْنَ مَنْ يَسْعَى إِلَى الْأَرْضِ وَبَيْنَ مَنْ يَسْعَى إِلَى الأَرْضِ وَبَيْنَ مَنْ تَسْعَى لَهُ الأَرْضُ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ مِنْ تَسْخِيرِ الْشَيَاطِينِ: فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شَيْطَاناً اعْتَرَضَ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَيِّةٍ وَهُوَ فِي الْصَّلاَةِ فَأَمْكَنَهُ اللّهُ مِنْهُ، وَرَبَطَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِي الْمَسْجِدِ (٢)، وَخَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَهُ سُلَيْمَانُ مِنْ ذَلِكَ إِيمَانُ الْجِنِّ بِمُحَمَّدٍ عَيِيْةً.

وَأَمَّا عَدُّ الْجِنِّ مِنْ جُنُودِ سُلَيْمَانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُثِمَرَ لِسُلَكَمُنَ الْمُلاَئِكَةِ مِنْ الْمِلاَئِكَةِ مِنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ جُنُودُو مِنَ الْجِيْرِيلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِاغْتِبَارِ الْجِهَادِ، وَبِاغْتِبَارِ تَكْثِيرِ الْسَّوَادِ عَلَى طَرِيقِ الْأَجْنَادِ.

الأَجْنَاد.

على وَأَمَّا عَدُّ الْطَيْرِ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ: فَأَعْجَبُ مِنْهُ حَمَامَةُ الْغَارِ، وَتَوْكِيرُهَا فِي الْسَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَحِمَايَتُهَا لَهُ مِنْ عَدُوّهِ، وَالْغَرَضُ مِنْ اسْتِكْثَارِ الْجُنْدِ إِنَّمَا هُوَ الْحِمَايَةُ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِأَيْسَرِ شَيْءٍ.

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ مِنَ الْمُلْكِ: فَنَبِيُّنَا ﷺ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكاً أَوْ نَبِيًّا عَبْداً، فَاخْتَارَ ﷺ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ إِبْرَاءِ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَص

<sup>(</sup>١) وهو بساط أخضر سدّ الأفق.

<sup>(</sup>٢) والحديث في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية: ١٧.

وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى: فَقَدْ أُعْطِيَ سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ أَنَّهُ رَدَّ الْعَيْنَ إِلَى مَكَانِهَا بَعْدَمَا سَقَطَتْ، فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ.

وَفِي دَلاَئِلِ النَّبُوَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ قِصَّةُ الْرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقِ: لاَ أُومِنُ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي، فَأَتَى عَلَيْةٍ قَبْرَهَا فَقَالَ: «بَا فُلاَنَةُ!» فَقَالَتْ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! الْحَدِيثَ(١). وَقَدْ سَبَّحَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ عَلَيْقٍ، وَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِهِ، وَذَٰلِكَ أَبْلَغُ مِنْ تَكْلِيمِ الْمَوْتَى، لأَنَّ هٰذَا مِنْ جِنْسِ مَا لاَ يَتَكَلَّمُ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَا يُخْفِيهِ الْنَّاسُ فِي بُيُوتِهِمْ: فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُّنَا ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لاَ يُخْصَى، وَسَيَأْتِي مِنْهُ مَا يَكْفِي وَيَشْفي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى الْسَمَاءِ: فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُنَا عَلِيْةِ ذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَزَادَ فِي الْتَرَقِّي لِمَزِيدِ الْدَرَجَاتِ، وَسَمَاعِ الْمُنَاجَاةِ، وَالْمُظَوَةُ فِي الْحَضْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُشَاهَدَاتِ.

وَقَدْ خُصَّ ﷺ مِنْ خَصَائِصِ الْتَكْرِيمِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسَلاَمُ، وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُّ أَخَمَرَ وَأَسُودَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدِ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي كُلُّ أَخْمَرَ وَأَسُودَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدِ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً فَأَيْمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَنْهُ الْصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الْشَفَاعَة » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رَوَايَةِ الإِمَامِ أَخْمَدَ: «وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة » وَالْمَامِ أَخْمَدَ: «وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة » فَاخَتَرْتُهَا لأَمْتِي، فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْناً».

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ص٤١٦.

<sup>(</sup>٢) للبخاري.

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ زِيَادَةً: «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَخُتِمَ بِي الْنَبِيُونَ». وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ لِمُسْلِم زِيَادَةً: «جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ».

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةً وَالنَّسَائِيِّ زِيَادَةُ: "وَأُعْطِيتُ لَهٰذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحتَ الْعَرْشِ»، يُشِيرُ إِلَى مَا حَطَّهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الْإِضْرِ، وَتَحْمِيلِ مَا لاَ طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ، وَرَفْعِ الْخَطَأ وَالنَّسْيَانِ. (وَمَعْنَى الإِضْرِ: الأَمْرُ الْثَقِيلُ).

وَفِي حَدِيثِ لأَحْمَدَ زِيَادَةُ: «أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَتْ أَمَّتِي خَيْرَ الأُمَم».

وَعِنْدَ الْبَزَّارِ زِيَادَةُ: «غُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ، وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ».

وَلَهُ أَيْضاً زِيَادَةُ: «كَانَ شَيْطَانِي كَافِراً، فَأَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»(١).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَمْعَنَ الْتَتَبُّعَ.

وَذَكَرَ أَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَى: أَنَّ عَدَدَ الَّذِي خُصَّ بِهِ ﷺ سِتُونَ خَصْلَةً.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ عَلِي أُوتِي ثَلاَثَةَ آلافِ مُعْجِزَةٍ وَخَصِيصِيَّةٍ (٢٠. ١٥ أَمَّا خَصَائِصُهُ عَلِي أَوْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا الْحَتَصَّ بِهِ عَلَى أَوْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا الْحَتَصَّ بِهِ عَلِي الْوَاجِبَاتِ لِيَكُونَ أَجْرُهُ بِهَا أَعْظَمَ:

<sup>(</sup>۱) وفي رواية مسلم ۲۸۱٤: «فلا يأمرني إلا بخير». قال النووي: «فأسلَمُ» برفع الميم وفتحها، ورجع القاضي عياض الفتح، وهو المختار؛ لقوله ﷺ: «فلا يأمرني إلا بخير».

<sup>(</sup>۲) وتتبع السيوطي هذه الخصائص عشرين سنة إلىٰ أن زادت على الألف، وجعلها في كتابه: (الخصائص النبوية).

قَاخْتَصُّ عَلَيْهِ بِوُجُوبِ صَلاَةِ الْضُحَىٰ (')، وَالْوِتْرِ، وَرَكْعَتَىٰ الْفَجْرِ، وَصَلاَةِ الْلَيْلِ (')، وَالْسُوَاكِ، وَالْأُضْحِيَّةِ، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَمُصَّابِرَةِ الْعَدُوْ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ وَلاَ يَسْقُطُ بِالْخَوْفِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ عَدَدُهُمْ، وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ وَلاَ يَسْقُطُ بِالْخَوْفِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُسْلِماً مُغْسِراً، وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِي فِرَاقِهِ، وَإِمْسَاكِهِنَّ بَغْدَ أَنِ اخْتَرْنَهُ، وَتَرْكِ مُسْلِماً مُغْسِراً، وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِي فِرَاقِهِ، وَإِمْسَاكِهِنَ بَغْدَ أَنِ اخْتَرْنَهُ، وَتَرْكِ الْتَزَوْجِ عَلَيْهِنَ وَالْتَبَدُّلُ بِهِنَّ مُكَافَأَةً لَهُنَّ (ثُمَّ مُسِخَ ذَٰلِكَ لِتَكُونَ الْمِنَّةُ لَهُ عَلَيْهِ الْشَيْوَ وَالْمَلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِنَّ )، وَإِنْهَامِ كُلُّ تَطَوَّعِ شَرَعَ فِيهِ، وَلُوْمِ أَدَاءِ فَرْضِ الْصَّلاَةِ وِلَا لَكُومِ أَدَاءِ فَرْضِ الْصَلاَةِ بِلاَ خَلَلِ لاَ يُبْطِلُهَا، وَعَدَمِ سُقُوطِ الْصَوْمِ وَالْصَلاَةِ وَسَائِرِ الأَخْكَامِ الْصَوْمِ وَالْصَلاَةِ وَسَائِرِ الأَخْكَامِ وَمُشَاهِ وَالْمَوْمِ وَالْمُوالُهُ بِلاَ خَلَلِ لاَ يُبْطِلُهَا، وَعَذَمِ سُقُوطِ الْصَوْمِ وَالْصَدْةِ وَالْمَوْدُ وَاللّهُ سَبْعِينَ مَرَّةً عَلِيهِ مُولِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْفَعْنِ اللّهَ سَهُوهُ عَنْ مُدَاوَمَةِ الْذُكُو وَمُشَاهِدَةِ الْحَقِّ بِمَا كَانَ عَلَيْهُ دُفِعَ إِلَيْهِ مِن مُقَاسَاةِ الْبَشَر وَسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ. وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ).

وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْشَّاذِلِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّوْمِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي» فَقَالَ لِي: يَا مُبَارَكُ! ذٰلِكَ غَيْنُ الأَنْوَارِ لاَ غَيْنُ الأَغْيَارِ.

الْقِسْمُ الْثَّانِي: فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ ﷺ مِمَّا حُرُمَ عَلَيْهِ: فَاخْتَصَّ ﷺ بِتَحْرِيمِ الْزَّكَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَتَحْرِيمِ الْصَّدَقَةِ عَلَيْهِ، وَتَحْرِيمِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً الْزَّكَاةِ عَلَيْهِ، وَتَحْرِيمِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً - كَثُومٍ وَبَصَلٍ لِتَوَقُّعِ مَجِيءِ الْمَلاَئِكَةِ وَالْوَحْيُ (٣) -، وَتَحْرِيمِ الأَكْلِ مُتَّكِئاً، وَتَحْرِيمِ الْمَكِيمِ الْمَكْلِ مُتَّكِئاً، وَتَحْرِيمِ الْمَكِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدَّدِيمِ الْمَدَّ مَرْبِهِ - إِذَا لَبِسَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ، وَتَحْرِيمِ الْمَنْ عَدُوهِ، وَتَحْرِيمِ الْمَنْ

<sup>(</sup>۱) لكن لم يثبت ذلك في خبر صحيح كما قال ابن حَجر، بل بخبر ضعيف رواه الدارقطني وأحمد. انظر المواهب ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) ثم نسخت، وصار القيام تطوُّعاً.

<sup>(</sup>٣) والصحيح أن ذلك مكروه في حقه وليس بحرام، كما قال ابن كثير في (الفصول في سيرة الرسول)، ومثله الأكل متكئاً.

لِيَسْتَكْثِرَ. (قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَتْنُ تَسْتَكْثِرُ ﴿ إِنَّ أَيْ: لاَ تُعْطِ شَيْنًا لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ، بَلْ أَعْطِ لِرَبّك، وَاقْصِدْ بِهِ وَجْهَهُ)، وَتَحْرِيمِ مَدُّ الْعَيْنِ إِلَى مَا مُثَّعِرِيمِ خَانِنَةِ الأَعْيُنِ أَنْ مَنْكُهُ، وَتَحْرِيمِ خَانِنَةِ الأَعْيُنِ أَنْ مُنْكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، وَتَحْرِيمِ خَانِنَةِ الأَعْيُنِ (وَهِيَ الْإِيمَاءُ إِلَى مُبَاحٍ مِنْ قَتْلِ أَوْ ضَرْبٍ عَلَى خِلاَفِ مَا يُشْعِرُ بِهِ الْحَالُ)، وتَحْرِيمِ نِكَاحٍ مَنْ لَمْ تُهَاجِرْ، وتَحْرِيمِ إِمْسَاكِ مَنْ كَرِهَتْهُ، وتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، وتَحْرِيمِ الْإِعْارَةِ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ (٢). الْكِتَابِيَّةِ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحٍ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَتَحْرِيمِ الْإِعْارَةِ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ (٢).

الْقِسْمُ النَّالِثُ: فِيمَا الْحَتَصُّ بِهِ عَلَيْ مِنَ الْمُبَاحَاتِ: وَمُعْظَمُهَا لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَيْ ، فَاخْتَصَّ عَلِي إِبَاحَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ جُنُباً (٣) ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْتَقِضُ وَضُووُهُ بِالنَّوْمِ مُضْطَجِعاً ، وَنِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَالنِّكَاحِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ (٤) ، وَالنُكَاحِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ (فَلُوْ رَغِبَ فِي نِكَاحِ الْمَرَأَةِ خَلِيَّةٍ لَزِمَهَا الإِجَابَةُ ، وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا) ، وَالنُّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُودٍ (٥) ، وَجَعْلِهِ الإِجَابَةُ ، وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا) ، وَالنُّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُودٍ (٥) ، وَجَعْلِهِ عِنْقَ أَمْتِهِ صَفِيَّة صَدَاقَهَا ، وَحِلُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، وَأَنَّ لَهُ عَنْقِ مَا شَاءَ مِنَ الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَالْقِتَالِ بِمَكَةً وَالْقَتْلِ بِهَا ، وَجَوَاذِ دُخُولِ مَكَّةً بِغَيْرٍ الْحِرَامِ ، وَأَنَّهُ يَقْضِي بِعِلْمِهِ وَيَقْضِي لِتَفْسِهِ وَلِولَدِهِ ، وَلاَ يُعْفِي لِنَفْسِهِ وَلِولَدِهِ ، وَلاَ يُكُرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ فِي حَالِ الْخَصْبِ إِلاَّ كَمَا يَقُولُ فِي الْرُضَا، وَأَنَّهُ يَدْعُو لِمَنْ الْمُنْ أَوْلُ فِي الْرُضَا، وَأَنَّهُ يَدْعُو لِمَنْ الْمُرْكَا الْخَصْبِ الْأَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْمُضَاء فِي الْمُضَاء فِي الْمُضَاء وَيَقُولُ فِي الْرُضَا، وَأَنَّهُ يَدْعُو لِمَنْ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٦.

 <sup>(</sup>٤) وقد وهم في ذلك ابن عباس لانفراده به عن رواة الحديث. انظر التاج لمنصور ناصف ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) لحديث زينب بنت جحش: أنها كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ وتقول: «زوّجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات». رواه البخاري (٧٤٢٠).

شَاءَ بِلَفْظِ الْصَّلاَةِ وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ إِلاَّ عَلَى نَبِيٍّ أَوْ مَلَكِ، وَكَانَ عَلِيْ يُقْطِعُ الأَرْضَ كُلَّهَا (وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِكُفْرِ مَنْ الْأَرْضَ كُلَّهَا (وَأَفْتَى الْغَزَالِيُ بِكُفْرِ مَنْ عَارَضَ أَوْلاَدَ تَمِيم الْدَّارِيِّ فِيمَا أَقْطَعَهُمُ النَّبِيُ عَلِيْقٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَلِيْ كَانَ يُقْطِعُ أَرْضَ الْدُنْيَا أَوْلَى).

الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيمَا الْحَتَصَّ بِهِ عَيَّلَةً مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ: الْحَتَصَّ عَلَيْهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ: الْحَتَصَّ عَلَيْهُ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ: الْحَتَصَّ عَلَيْهُ إِنَّاهُ أَوَّلُهُ الْنَهُ وَالْمَ الْنَهُ مَنِينَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ (٢). رَوَاهُ الْنُرْمِذِيُ (٣). الْنُرْمِذِيُ (٣).

وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أُخِذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقُ، وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ: بَلَى يَوْمَ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ. رَوَاهُ الْقَطَّانُ<sup>(٤)</sup>.

وَأَنَّ آدَمَ وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ خُلِقُوا لأَجْلِهِ (٥). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَتَبَ اسْمَهُ الْشَّرِيفَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ، وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ، وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن وَيَنْصُرُنَهُ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيثَقَ النَّامِ اللَّهُ اللَّ

وَأَنَّهُ وَقَعَ الْتَبْشِيرُ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْسَّالِفَةِ.

رَّ اللهُ يَقَعْ فِي نَسَبِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (٧).

<sup>(</sup>١) والمقصود: أنه بشَّر بعض أصحابه بالجنة.

<sup>(</sup>٢) أي: قبْل تعلُّق روحه بجسده.

<sup>(</sup>٣) بسند حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) في جزء من أماليه بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) يشير إلىٰ ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ۞ [الأنبياء: ١٠٧] ولا بد لتحقيق هذه الرحمة من وجود العالمين.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٧) كالطبراني في الأوسط، وأبو نُعيم في الدلائل.

مندهم و المنام لِمَوْلِدِهِ. رَوَاهُ الْخَرَاثِطِيُّ (١) وَغَيْرُهُ. وَأَنَّهُ نُكْسَتِ الْأَصْنَامُ لِمَوْلِدِهِ.

وَأَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُوناً مَقْطُوعَ الْسُرَّةِ. رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ.

وَأَنَّهُ خَرَجَ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ سَاجِداً، رَافِعاً إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرَّعِ الْمُبْتَهِلِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

وَأَنَّهُ رَأَتْ أُمُّهُ عِنْدَ وَلاَدَتِهِ نُوراً خَرَجَ مِنْهَا أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الْشَّامِ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَأَنَّ مَهْدَهُ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلاَئِكَةِ. ذَكَرَهُ ابْنُ سَبْعٍ فِي الْخَصَائِصِ.

وَأَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُحَدِّثُهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ، وَيَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ صَاحِبُ النَّطْقِ الْمَفْهُوم (٢).

وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ. رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ (٣).

وَأَنَّهُ ظَلَّلَتْهُ الْغَمَامَةُ فِي الْمَحَرِّ (٤). رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم وَغَيْرُهُ (٥).

وَأَنَّهُ مَالَ إِلَيْهِ فَيْءُ الْشَّجَرَةِ إِذَا شُبَقَ إِلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنَّهُ شُقَّ صَدْرُهُ الْشَّرِيفُ عَلَيْتُهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّهُ غَطَّهُ جِبْرِيلُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ ثَلاَثَ غَطَّاتٍ.

<sup>(</sup>١) في الهواتف.

<sup>(</sup>٢) وهو ابن طغر بك.

<sup>(</sup>٣) كابن سَبْع.

<sup>(</sup>٤) وقت الحَرِّ، وفي نسخة المواهب: في الحَرِّ.

<sup>(</sup>٥) كالبيهقى.

وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى ذَكَرَهُ فِي الْقُرْآنِ عُضُوا عُضُواً، فَذَكَرَ قَلْبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يَنِكُ فِي الْمُوئَ إِلَى إِلَيْ الْمُوئِ الْأَيْنُ ﴿ عَلَى الْمُونَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الْمُحُمُودِ، قَالَ حَسّانُ:

وَشَتَّ لَهُ مِن اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهٰذَا مُحَمَّدُ

وَأَنَّهُ سُمِّيَ أَحْمَدَ، وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَبِيتُ جَائِعاً، وَيُصْبِحُ طَاعِماً، يُطْعِمُهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ.

وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ، كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ فِي اللَّيْلِ فِي الْظُلْمَةِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ وَالْضَّوْءِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يُعْذِبُ الْمَاءَ الْمِلْحَ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الشرح، الآيات: ١ ـ ٣.

وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يَجْزِي الْرَّضِيعِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ.

وَأَنَّ إِبْطَهُ عَلِيْتُهُ لاَ شَعَرَ عَلَيْهِ. قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ.

وَكَانَ أَبْيَضَ غَيْرَ مُتَغَيِّر الْلَّوْنِ. كَمَا ذَكَرَهُ الْطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَبْلُغُ صَوْتُهُ وَسَمْعُهُ مَا لاَ يَبْلُغُ صَوْتُ عَيْرِهِ وَلاَ سَمْعُهُ.

وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَنَّهُ مَا تَثَاءَبَ قَطُّ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ (١). وَأَخْرَجَ الْخَطَّابِيُّ: مَا تَثَاءَبَ نَبِيٌّ قَطُّ.

وَأَنَّهُ ﷺ مَا احْتَلَمَ قَطُّ، وَكَذْلِكَ الأَنْبِيَاءُ. رَوَاهُ الْطَّبَرَانِيُّ.

وَأَنَّ عَرَقَهُ ﷺ كَانَ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّهُ إِذَا مَشَى مَعَ الْطُّويلِ طَالَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلَّ عَلَى الأَرْضِ، وَلاَ رُئِيَ لَهُ ظِلَّ فِي شَمْسٍ وَلاَ قَمَرٍ (٢)، لأَنَّهُ نُورٌ ﷺ.

وَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى ثِيَابِهِ ذُبَابٌ قَطُّ، وَأَنَّهُ لاَ يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ. قَالَهُمَا الْفَخْرُ الْرَّاذِيُ.

وَأَنَّهُ مَا آذَاهُ الْقَمْلُ. قَالَهُ ابْنُ سَبْعِ (٣) وَغَيْرُهُ (٤).

وَأَنَّ الْكَهَنَةَ انْقَطَعُوا عِنْدَ مَبْعَثِهِ ﷺ، كَمَا انْقَطَعَ اسْتِرَاقُ الْسَّمْع.

<sup>(</sup>١) كالبخاري في تاريخه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحكيم الترمذي مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) في (شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول ﷺ وخصائصِه).

<sup>(</sup>٤) كالسبتى في (أعذب الموارد).

وَأَنَّهُ ﷺ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ مُسْرَجاً مُلْجَماً، قِيلَ: وَكَانَتِ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ تَرْكَبُهُ عُزِيَاناً.

وَأَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْلَى، وَعُرِجَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْلَى، وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى، وَحَفِظَهُ فِي الْمِعْرَاجِ حَتَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، وَأَخْضَرَ الْأَنْبِيَاءَ لَهُ عَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسُلاَمُ وَصَلَّى بِهِمْ وَبِالْمَلاَئِكَةِ إِمَاماً، وَأَظْلَعَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (١)، وَأَنَّهُ رَأَى اللَّهَ تَعَالَى بِعَيْنَيْهِ، وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْكَلاَمِ وَالرُّؤْيَةِ، وَكَلَّمَهُ تَعَالَى فِي الرَّفِيعِ الأَعْلَىٰ (٢) وَكَلَّمَ مُوسَى بِالْجَبَل.

ُ وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ يَمْشُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَقَاتَلَتْ مَعَهُ، كَمَا مَرَّ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وحُنَيْنِ<sup>(٣)</sup>. الإر

وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ ﷺ لآيَةِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ﴾(٤).

وَأَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ الْعَزِيزَ وَهُوَ أُمِّيٌّ لاَ يَقْرَأُ وَلاَ يَكْتُب، وَلاَ اشْتَغَلَ بِمُدَارَسَةٍ.

وَأَنَّ اللّهَ حَفِظَ كِتَابَهُ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْقُرْآنُ - مِنَ الْتَبْدِيلِ وَالْتَخْرِيفِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيْهِ تَنْزِيلُ مِنْ وَالْتَخْرِيفِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْظُونَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْظُونَ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ إِنَّا نَعْنَالَى : ﴿ إِنَّا نَعْنَالَى ! وَقَالَ تَعَالَى ! وَقَالَ تَعَالَى ! وَقَالَ تَعَالَى ! وَالنَّفِضَانِ -، فَلَوْ حَاوَلَ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرُهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ يُغَيِّرُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) كما رواه البيهقي.

<sup>(</sup>٢) وهم الملائكة.

<sup>(</sup>٣) بل نزلت في حُنين لتثبيت المؤمنين وتجبين الكافرين، ولم تقاتل إلا يوم بدر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة فُصّلت، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الحِجر، الآية: ٩.

بِحَرْفِ أَوْ نُقْطَةٍ لَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْدُنْيَا: هٰذَا كَذَّابٌ، حَتَّى إِنَّ الْشَيْخَ الْمَهِيبُ لَوِ التَّفْقَ لَهُ تَغْيِيرٌ فِي حَرْفِ مِنْهُ لَقَالَ الصَّبْيَانُ كُلُّهُمْ: أَخْطَأْتَ أَيُّهَا الْشَيْخُ، وَصَوَابُهُ كَذَا، وَلَمْ يَتَّفِقْ ذَٰلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ، فَإِنَّهُ لاَ كِتَابَ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَهُ الْتَصْرِيبُ مِنْ الْكُتُبِ، فَإِنَّهُ لاَ كِتَابَ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَهُ الْتَصْرِيبُ مِنْ الْكُتُبِ، فَإِنَّهُ لاَ كِتَابَ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَهُ الْتَصْرِيبُ مِنْ الْكُتُبِ، مَعَ أَنْ دَوَاعِيَ الْمُلْحِدَةِ وَالْيَهُودِ وَالْنَصَارَى مُتَوَفِّرَةٌ عَلَى إِبْطَالِهِ وَإِفْسَادِهِ.

وَأَنَّ كِتَابَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكُتُبِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَسَّرَ حِفْظَهُ لِمُتَعَلِّمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلْإِكْرِ ﴾ (١)، فَحِفْظُهُ مُيَسَّرٌ لِلْغِلْمَانِ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ، وَسَائِرُ الأُمَمِ لاَ يَخْفَظُ كُتُبَهَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ، فَكَيْفَ بِالْجَمِّ الْغَفِيرِ؟

وَأَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخُرُفِ تَسْهِيلاً عَلَيْنَا وَتَيْسِيراً، وَأَنَّهُ آيَةٌ بَاقِيَةٌ مَا بَقِيَت الْدُنْيَا، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ خُصَّ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَبِالْمُفَصَّلِ، وَبِالْمُفَصَّلِ، وَبِالْمُفَصَّلُ: فآخِرُهُ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ وَبِالْمَثَانِي، وَبِالسَّبْعِ الْطُوالِ. أَمَّا الْمُفَصَّلُ: فآخِرُهُ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ وَبِالْمَثَانِي، وَبِالسَّبْعِ الْطُوالِ. أَمَّا الْمُفَصَّلُ: فآخِرُهُ ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ وَبِالْمَثَانِي: هِيَ وَبِالسَّبْعُ الْطُوالُ: وَالْمَثَانِي: هِيَ سُورَةُ الْفُوالِ. وَالْمَثَانِي: هِيَ سُورَةُ الْفُجَرَاتِ. وَالْمَثَانِي: هِيَ سُورَةُ الْفُوالُ: أَوْلُهَا سُورَةُ الْفُوالُ: أَولُهَا الْبَقَرَةُ وَآخِرُهَا الْأَنْفَالُ.

وَأَنَّهُ عَلِيْ أَعْطِي مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ (٢) (قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهِي خَزَائِنُ أَجْنَاسِ الْعَالَمِ) لِيُخْرِجَ لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَطْلُبُونَهُ لِذَوَاتِهِمْ، فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنْ رِزْقِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ لِيُخْرِجَ لَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَطْلُبُونَهُ لِذَوَاتِهِمْ، فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنْ رِزْقِ الْعَالَمِ فَإِنَّ الاسْمَ الإِلْهِيَّ لاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ عَنْ يَدِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَفَاتِيحُ، كَمَا الْخَنَاقِي اللَّهُ هُوَ، وَأَعْطَى هٰذَا الْسَيِّدَ الْكَرِيمَ الْخَتَطَى تَعَالَى بِمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ فَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، وَأَعْطَى هٰذَا الْسَيِّدَ الْكَرِيمَ مَنْزِلَةَ الاخْتِصَاصِ بِإِعْطَائِهِ مَفَاتِيحَ الْخَزَائِنِ.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ١٣٤٤.

وَأَنَّهُ ﷺ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِم.

وَأَنّهُ عَلِيْ بُعِثَ إِلَى النّاسِ كَافّةً، فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ (۱) عَنْهُ عَلِيْ أَنهُ قَالَ: «كَانَ النّبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُ أَحْمَرَ وَأَسُودَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَى النّاسِ كَافّة»، وَنَصْرِهِ عَلَيْ بِالرّعْبِ مَسِيرة شَهْرٍ، وَإَسُودَ وَايَةٍ: «إِلَى النّاسِ كَافّة»، وَنَصْرِه عَلَيْ بِالرّعْبِ مَسِيرة شَهْرٍ، وَإِحْلالِ الْغَنَائِمِ وَلَمْ تَحِلً لأَحَدٍ قَبْلَهُ، وَجَعْلِ الأَرْضِ لَهُ وَلأُمّتِهِ مَسْجِداً وَطَهُوراً.

وَأَنَّ مُعْجِزَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمُعْجِزَاتُ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ انْقَرَضَتْ لِوَقْتِهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ خَبَرُهَا، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ لَمْ تَزَلْ حُجَّتُهُ قَاهِرَةً، وَمُعَارَضَتُهُ مُمْتَنِعَةً.

وَأَنَّهُ ﷺ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً.

وَأَنَّهُ ﷺ خَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

وَأَنَّ شَرْعَهُ مُؤَيَّدٌ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ، وَنَاسِخٌ لَجَمِيعِ شَرَائِعِ الْنَبِيِّينَ، وَأَنَّهُ يَكِيْ أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢).

وَأَنَّهُ عَلَيْهِمُ لَوْ أَدْرَكَهُ الأَنْبِيَاءُ لَوَجَبَ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعُهُ.

وَأَنَّهُ ﷺ أُرْسِلَ إِلَى الْجِنِّ اتَّفَاقاً، وَأَنَّهُ ﷺ أُرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٣)، وَرَجَّحَهُ الْسُبْكِيُّ.

وَأَنَّهُ ﷺ أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الأَنْبِيَاءِ بِأَسْمَائِهِمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) وإرساله للملائكة إرسال تشريف لا تكليف.

آدَمُ، يَا نُوحُ، يَا إِبْرَاهِيمُ، يَا دَاوُدُ، يَا زَكَرِيًّا، يَا يَخْيَى، يَا عِيسَى، وَلَمْ يُخَاطِبْهُ هُوَ فِيهِ إِلاَّ بِهِ: يَا أَيُّهَا الْرَّسُولُ، يَا أَيُّهَا الْنَبِيُّ، يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، يَا أَيُّهَا الْمُدَّفِّرُ. الْمُدَّثُرُ.

وَأَنَّهُ وَاللَّهُ تَعَلِيْهُ حَرُمَ عَلَى أُمَّتِهِ نِدَاؤُهُ بِاسْمِهِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجْعَلُواْ دُعُكَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ بَعْضَا ﴾ (١)، أَيْ: لاَ تَجْعَلُوا نِدَاءَهُ وَكَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ بَعْضًا بِاسْمِهِ وَرَفْعِ الْصَّوْتِ بِهِ، وَلَكِنْ قُولُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! يَا نَبِيَ اللّهِ! مَعْ الْتَوْقِيرِ وَالْتَوَاضُعِ وَخَفْضِ الْصَّوْتِ.

وَأَنَّهُ ﷺ يَحْرُمُ الْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا جَمْهَرُواْ لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞﴾(٢).

وَأَنَّهُ ﷺ يَخْرُمُ نِدَاؤُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ اللّهُ عَالَى وَلَوْ أَنَّهُمْ مَا اللّهُ عَالَى عَلَيْ اللّهُ عَالَى عَلَيْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

وَأَنَّهُ عَلَيْةٍ حَبِيبُ اللَّهِ تَعَالَى، وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَى أَقْسَمَ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِحَيَاتِهِ، وَبِبَلَدِهِ، وَعَصْرِهِ.

وَأَنَّهُ ﷺ كُلُّمَ بِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْوَحْيِ.

وَأَنَّهُ عَلَيْهِ هَبَطَ عَلَيْهِ إِسْرَافِيلُ، وَلَمْ يَهْبِطْ عَلَى نَبِيٍّ قَبْلَهُ. أَخْرَجَ الْطَبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَقَدْ هَبَطَ عَلَيَّ مَلَكُ مِنَ الْسَمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيٍّ قَبْلِي، وَلاَ يَهْبِطُ عَلَى أَحَدِ بَعْدِي، وَهُوَ

سورة النور، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآيتان: ٤، ٥.

إِسْرَافِيلُ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ إِلَيْكَ، أَمَرَنِي أَنْ أُخَيِّرَكَ إِنْ شِئْتَ نَبِئَا عَبْداً، وَإِنْ شِئْتَ نَبِئًا مَلِكاً، فَلَوْمَا إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعْ، فَلَوْ أَنِّي وَإِنْ شِئْتَ نَبِئًا مَلِكاً، فَنَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ، فَأَوْمَا إِلَيْ أَنْ تَوَاضَعْ، فَلَوْ أَنِّي وَإِنْ شِئْتَ: نَبِئًا مَلِكاً لَصَارَتِ الْجَبَالُ مَعِي ذَهَباً».

وَأَنَّهُ ﷺ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ﴿أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ».

وَأَنَّهُ عَلِيْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُ اللَّهُ مَا نَفَدَمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (١)، قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ: جَمِيعَ مَا فَرَطَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ مَا نَوْطَ مِنْكَ مِمَّا يَصِحُ أَنْ تُعَاتَبَ عَلَيْهِ.

وَأَنَّهُ ﷺ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ الْمُرْسَلِينَ وَجَمِيعِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ.

وَأَنَّهُ عِيْكُ أَسْلَمَ قَرِينُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَأَنَّهُ ﷺ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَلاَ النَّسْيَانُ (٢).

وَأَنَّ الْمَيْتَ يُسْأَلُ عَنْهُ ﷺ فِي قَبْرِهِ.

وَأَنَّهُ ﷺ حَرُمَ نِكَاحُ أَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَزْوَاجِهِ مِنْ بَعْدَهُ أَمْهَاتِ، حَرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ تَكْرِمَةً لَهُ وخُصُوصِيَّةً.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢.

<sup>(</sup>Y) وما وقع للنبي ﷺ من السهو في الصلاة كان للتشريع. قال ﷺ: ﴿إِنَّمَا أُنَسَّىٰ لَيُسْتَنَّ بِي وَاهُ مَالِكُ فِي المُوطأُ فِي كتاب السهو ١٠٠١، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير المُوطأ مسندة ولا مرسلة. قال الزرقاني: وما وقع في فتح الباري أنه لا أصل له ليس معناه أنه موضوع، لا سيما من مالك، لأن البلاغ من أقسام الضعيف.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٦.

وَأَنَّهُ يَخْرُمُ رُؤْيَةُ أَشْخَاصِ أَزْوَاجِهِ فِي الأُزُر<sup>(۱)</sup>، وَكَذَا كَشْفُ وُجُوهِهِنَّ وَأَكُفُّهِنَّ لِلشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا.

وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اللّهِ بِهِ ﷺ (٢)، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالأَوْلِيَاءِ.

وَأَنَّ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ عَلَيْهُ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ: ﴿إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ»(٣).

وَأَنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبَهُ وَنَسَبَهُ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «كُلُ سَبَبِ وَنَسَبِ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي (٤)، وَالنَّسَبُ بِالزُّوَاجِ.

وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْتَزَوَّجُ عَلَى بَنَاتِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيهِ، وَأَذِيَّتُهُ وَالْشَخَرَامَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ بِالاَّفَاقِ، فَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِي وَ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَٰلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِي وَاللَّهُ فَاطَمَةُ أَتَتِ النَّبِي وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَهُلَا عَلِيًّ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهُذَا عَلِيًّ النَّبِي وَ اللَّهِ فَالِي وَهُذَا عَلِيً نَاكِحٌ ابْنَةً أَبِي جَهْلٍ، قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِي وَاللَّهُ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الثياب.

<sup>(</sup>۲) لحديث: «مَن قال حين يخرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه ابن السنّي ۸٤، قال الحافظ: حديث حسن أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو نُعيم، وقال: عجبت للنووي كيف اقتصر على رواية بلال (وهي ضعيفة) دون أبي سعيد، وعَزْوِ رواية أبي سعيد لابن السني دون ابن ماجه وغيره. اه. الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ٢/٠٤ ـ ٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه، وقال الذهبي: بل منقطع، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

﴿ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الْرَبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةً

بِنْتَ مُحَمَّدِ بِضْعَةً مِنِي، وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا (١)، وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ

رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُو اللّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً » قَالَ: فَتَرَكَ عَلِي الْخِطْبَة.
أَخْرَجَهُ الْشَيْخَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ الْمِسْوَرِ أَيْضاً: ﴿ فَإِنْ الْبَتِي بَضْعَةً مِنْي، وَرِيبُنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا (١) . وَهِي مَا آذَاهَا (١) . وَهُمْ اللّهُ مُنْ الْمِسْوَرِ أَيْضاً اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُسْوَرِ أَيْضاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْوَرِ أَيْضاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُسْوَرِ أَيْضاً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

م رابها، ويَؤدِينِي مَا اذاهَا» '' الآر فيهُ وَيَثَمُ الْهُوَ يَئِلُهُ اللَّهِ عَلِيْهُ لَا يَجْتَهِدُ أَحَدٌ فِي مِحْرَابٍ صَلَّى إِلَيْهِ عَلِيْهِ يَئِلُهُ وَلاَ يَسْرَةً.

وَأَنَّهُ عِلَيْ مَنْ رَآهُ بِالْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًّا، فَإِنَّ الْشَيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِهِ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، أَوْ: فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الْشَيْطَانُ بِي وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِم أَيْضاً: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَي الْمَنَامِ وَلَهُ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي أَنْ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّة بِي ».

وَأَنَّ التَّسَمِّيَ بِاسْمِهِ نَافِعٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَي اللّهِ تَعَالَى فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولاَنِ: رَبَّنَا بِمَ اسْتَأْهَلْنَا الْجَنَّةَ وَلَمْ نَعْمَلْ عَمَلاً فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةَ؟ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: اذْجُلاَ الْجَنَّةَ، فَإِنِي النّبُ عَلَى نَفْسِي أَنْ تُجَازِينَا بِهِ الْجَنَّة؟ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: اذْجُلاَ الْجَنَّة، فَإِنِي النّبُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا يَدْخُلَ الْنَارَ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَلاَ مُحَمَّدٌ (٣). وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي! لاَ شَرِيطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي! لاَ أَحَداً تَسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النّارِ».

وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ

<sup>(</sup>١) تتمة الحديث: ﴿وإني لست أحرّم حلالاً، ولا أُجِل حراماً، ولكن والله لا تجتمع.....

<sup>(</sup>٢) وفي رواية: أن عليًا استأذن النبي ﷺ فقال: ﴿لا آذن ـ ثلاثاً ـ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم﴾.

<sup>(</sup>٣) رواه الحافظ ابن طاهر السلفي، كما في فيض القدير ٧٩٣٢.

فَحَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ قَدَّسَ اللّهُ ذَٰلِكَ الْمَنْزِلَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُّ.

وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتَكَنَّى بِكُنْيَةِ أَبِي الْقَاسِمِ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّداً أَمْ لأَ عِنْدَ الْشَّافِعِيِّ، وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِقَرَاءَةِ حَدِيثِهِ وَالْتَطَيُّبُ، وَلاَ تُرْفَعُ عِنْدَهُ الأَصْوَاتُ، بَلْ تُخْفَضُ كَمَا فِي حَيَاتِهِ إِذَا تَكَلَّمَ، فَإِنَّ كَلاَمَهُ الْمَأْثُورَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْرَفْعَةِ مِثْلُ كَلاَمِهِ الْمَسْمُوعِ مِنْ لَفْظِهِ الْشَريفِ، وَأَنْ يُقْرَأُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع، قَالَ مُطَرِّفُ: كَانَ الْنَّاسُ إِذًا أَتَوْا مَالِكاً رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَجَتْ إِلَيْهِمُ الْجَارِيَةُ فَتَقُولُ لَهُمْ: يَقُولُ لَكُمُ الشَّيْخُ: تُرِيدُونَ الْحَدِيثَ أَوِ الْمَسَائِلَ؟ فَإِنْ قَالُوا: الْمَسَائِلَ، خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ قَالُوا: الْحَدِيثَ، دَخَلَ مُغْتَسَلَهُ فَاغْتَسَلَ، وَتَطَيَّب، وَلَبسَ ثِيَاباً جُدُداً، وَتَعَمَّمَ وَلَبسَ سَاجَهُ - وَالسَّاجُ: الطَيْلَسَانُ \_، وَتُلْقَى لَهُ مِنَصَّةً، فَيَخْرُجُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ، وَلاَ يَزَالُ يُبَخِّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ عَلَى تِلْكَ الْمِنَصَّةِ إِلاَّ إِذَا حَدَّثَ، قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسِ: فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ: أَحِبُ أَنْ أَعَظُمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَلاَ أُحَدُّثَ بِهِ إلا عَلَى طَهَارَةِ مُتَمَكِّناً. وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَخَذَ ذٰلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، وَقَدْ كَرهَ قَتَادَةُ وَمَالِكُ وَجَمَاعَةُ التَّحْدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، حَتَّى كَانَ الأَعْمَشُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهَا تَيَمَّم، وَلاَ شَكَّ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ وَتَغْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ.

وَيُكْرَهُ لِقَارِىءِ حَدِيثِهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ لأَحَدٍ، وَحَسْبُكَ مَا وَقَعَ لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللّهُ فِي لَسْعِ الْعَقْرَبِ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَهُوَ لَمْ يَتَحَرَّكُ، وَتَحَمَّلِهِ لِلسّعِهَا تَوْقِيراً لِجَنَابِ حَدِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ: أَنَّهُ تَثْبُتُ الْصَّحْبَةُ لِمَنِ اجْتَمَعَ بِهِ

لَحْظَةً، بِخِلاَفِ الْتَّابِعِيِّ مَعَ الْصَّحَابِيِّ، فَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِطُولِ الاجْتِمَاعِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الأُصُولِ، وَالْفَرْقُ: عِظَمُ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ وَنُورِهَا، فَبِمُجَرَّدِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الأَعْرَابِيِّ الْجِلْفِ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ.
مَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الأَعْرَابِيِّ الْجِلْفِ يَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ.

وَأَنَّ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَاباً لِلْمَوْجُودِينَ حِينَيْذِ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ (١) أي عُدُولاً. وقَالَ اللّهُ تَعَالَى: «لا تَسُبُوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحِدٍ ذَهَبا مَا بَلَغَ مُدُ أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبا مَا بَلَغَ مُدُ أَصَدِهِمُ وَلاَ نَصِيفَهُ ﴾ (٢). وقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ (٣).

وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخَاطِبُهُ بِقَوْلِهِ: الْسَلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْنَبِيُّ، وَلاَ يُخَاطِبُ غَيْرَهُ.

وَأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُوَ فِي الْصَّلاَةِ أَنْ يُجِيبَهُ.

وَأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ أَبَداً وَإِنْ تَابَ.

وَأَنَّهُ عَلَيْةٍ مَعْصُومٌ مِنَ الْذُنُوبِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا، عَمْدِهَا وَسَهْوِهَا، وَكَذَٰلِكَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ.

وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَلاَ الإِغْمَاءُ الْطَّوِيلُ الْزَّمَنِ وَلاَ الْعَمَىٰ لأَنَّهَا نَقْصٌ، وَكَذْلِكَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الْصَّلاَةُ وَالْسَّلاَمُ.

وَأَنَّ مَنْ سَبَّهُ أَوِ انْتَقَصَهُ قُتِلَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْشُفَاءِ وَغَيْرُهُ. وَاسْتَدَلُوا لَهُ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَقَالَ الْخُطَابِيُّ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان.

الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ فِي وُجُوبٍ قَتْلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: يُقْتَلُ خَذُا لاَ رِدَّةً، وَلاَ تُوْبَتُهُ وَلاَ عُذْرُهُ إِنِ ادَّعَى سَهْواً أَوْ غَلَطاً، وَمَذْهَبُ الْشَافِعِيَّةِ: أَنَّ ذَٰلِكَ رِدَّةً تُخْرِجُ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ، فَهُوَ مُرْتَدًّ كَافِرٌ قَطْعاً لاَ نِزَاعَ فِي ذَٰلِكَ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَيْمَتِنَا، وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ فَتِلَ. وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ فَتِلَ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: أَنَّهُ كَانَ يَخُصُّ مَنْ شَاءً بِمَا شَاءً مِنَ الأَخْكَامِ، كَجَعْلِهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، فَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَساً، فَجَحَدَهُ الأَعْرَابِيُّ، فَجَاءَ خُزَيْمَةُ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَنَا أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَكَ بِعْتَهُ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَيْ خُزَيْمَةُ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُ أَنَا أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَكَ بِعْتَهُ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ: "يَا الْعُرَابِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَيَّ خُزَيْمَةُ فَأَعْطِنِي الْثَمْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "يَا الْعُرَابِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَيَ خُبَرِ الْسَمَاءِ، لَخُزَيْمَةُ إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ، كَيْفَ تَشْهَدُ؟» قَالَ: أَنَا أُصَدُقُكَ عَلَى خَبَرِ الْسَمَاءِ، أَلاَ أُصَدُقُكَ عَلَى خَبَرِ الْسَمَاءِ، أَلا أُصَدُقُكَ عَلَى خَبَرِ هَذَا الأَعْرَابِيُّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْدِلُ شَهَادَتَهُ أَلَا أَصَدُقُكَ عَلَى خَبَرِ هَذَا الأَعْرَابِيِّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْدِلُ شَهَادَتَهُ أَلَا أَصَدُقُكَ عَلَى خَبَرِ هَذَا الأَعْرَابِيِّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْدِلُ شَهَادَتَهُ شَهَادَةُ وَجُلَيْنِ إِلاً لَمْ نَصُولُ اللّهِ عَلَى خَبَرِ هَذَا الأَعْرَابِيِّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْدِلُ شَهَادَةُ وَجُلَيْنِ إِلاَ اللّهِ عَلَى خَبَرِ هَلَهُ عَلَى خَبَرِ هَلَى الْإِسْلاَمِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ إِلاً لَا عَلَى خَبْرِهُ فَي الإِسْلامِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً وَجُلَيْنِ إِلاً لَيْ الْعَرِيْنِ إِلّهُ السَاهِ عَلَى خَبْرِهُ اللّهُ عَلَى الْإِسْلامِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ شَهَادَةً وَجُلَيْنِ إِلّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُهُ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَبْرِلُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَمِنْ ذَٰلِكَ: تَرْخِيصُهُ فِي النِّيَاحَةِ لأُمُّ عَطِيَّةً. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآَيَةُ ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي وَلَا يَقْلُنُ نَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وَمِنْ ذَٰلِكَ: تَرْكُ الإِخْدَادِ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ(٢). أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ عَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) علىٰ زوجها جعفر بن أبي طالب.

أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَلَّبِي ثَلاَثاً، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِثْتِ» (وَقَوْلُهُ تَسَلَّبِي: أَيِ الْبَسِي ثَوْبَ الْحِدَادِ، وَهُوَ الْسُلاَب، وَتَسَلَّبَتِ الْمَزْأَةُ: إِذَا لَبِسَتْهُ، وَهُوَ ثَوْبُ أَسُودُ ثُغُطِّي بِهِ الْمُحِدُ رَأْسَهَا).

وَمِنْ ذَٰلِكَ: الأُضْحِيَّةُ بِالْعَنَاقِ لأَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ. (وَالْعَنَاقُ: الأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعِزِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا الْحَوْلَ).

وَمِنْ ذَٰلِكَ: إِنْكَاحُ ذَٰلِكَ الْرَّجُلِ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرآنِ، وَقَالَ: «لاَ تَكُونُ لأَحَدِ بَعْدَكِ مَهْراً».

وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ لِمُضَاعَفَةِ الأَجْرِ. (وَالْوَعْكُ: أَذَى الْحُمَّىٰ وَوَجَعُهَا فِي الْبَدَنِ).

وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي مَرَضِهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ. ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ صَلَّى عَلَيْهِ الْنَّاسُ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً بِغَيْرٍ إِمَامٍ وَبِغَيْرٍ دُعَاءِ الْجَنَازَةِ الْمَعْرُوفِ. ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ(١).

وَتُرِكَ بِلاَ دَفْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَفُرِشَ لَهُ فِي لَحْدِهِ قَطِيفَةٌ، وَالأَمْرَانِ مَكْرُوهَانِ فِي حَقِّنَا.

وَأَظْلَمَتِ الأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهِ ﷺ.

وَأَنَّهُ لاَ يَبْلَى جَسَدُهُ الْشَرِيفُ ﷺ، وَكَذَٰلِكَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسَلاَمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) كابن سعد.

<sup>(</sup>٢) كابن ماجه.

وَأَنَّهُ ﷺ لاَ يُورَثُ، وَكَذْلِكَ الأَنْبِيَاءُ لاَ يُورَثُونَ، لِمَا رَوَاهُ الْنُسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ الْزُبَيْرِ مَرْفُوعاً: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ».

وَأَنَّهُ وَعَلَيْهِ حَيْ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي فِيهِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالْسَلامُ، وَلِهٰذَا قِيلَ: لاَ عِدَّةَ عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْنَجَّارِ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الأَذَانَ تُرِكَ فِي أَيَّامِ الْحَرَّةِ (١) ثَلاَثَةَ أَيَّام، وَخَرَجَ الْنَاسُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَاسْتَوْحَشْتُ فَدَنَوْتُ إِلَى الْقَبْرِ، فَصَيّدُ الْأَهُورُ سَمِعْتُ الأَذَانَ فِي الْقَبْرِ، فَصَلَّيْتُ الْظُهْرَ، ثُمَّ مَضَى ذٰلِكَ فَلَمّا حَضَرَتِ الْظُهْرُ سَمِعْتُ الأَذَانَ فِي الْقَبْرِ، فَصَلَّيْتُ الْظُهْرَ، ثُمَّ مَضَى ذٰلِكَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى مَضَتِ الْثَلاَثُ لَيَالٍ.

وَأَنَّهُ وُكُلَ بِقَبْرِهِ ﷺ مَلَكُ يُبَلِّغُهُ صَلاَةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الإِمَامِ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ: «إِنَّ لِلّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي الْسَلامَ». وَعِنْدَ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَمَّارٍ (٣): «إِنَّ للّهِ مَلَكا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ أَبْلَغَنِيهَا».

وَأَنَّهُ تُغْرَضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: لَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: لَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ.

وَأَنَّ مِنْبَرَهُ عَلَيْ عَلَى حَوْضِهِ، كَمَا في الْحَدِيثِ<sup>(۱)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ<sup>(۱)</sup>: «وَمِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ». (وَأَصْل التُّرْعَةِ: الْرَّوضَةُ عَلَى الْمَكَانِ

<sup>(</sup>۱) وهي موقعة حصلت بظاهر المدينة بين أهل المدينة وبين عسكر يزيد بن معاوية سنة ٦٣هـ بسبب خلع أهل المدينة يزيد.

<sup>(</sup>۲) كالنسائى.

<sup>(</sup>۳) ابن یاسر.

<sup>(</sup>٤) الذي رواه الشيخان.

<sup>(</sup>٥) عند النسائي.

الْمُرْتَفِعِ خَاصَّةً، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُطْمَئِنَ فَهِيَ رَوْضَةٌ) وَلَمْ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمُلْمَئِنَ فَهِيَ رَوْضَةٌ) وَلَمْ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمُلْمَاءِ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ حَقَّ مَحْسُوسٌ مَوْجُودٌ، فَإِنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةً لاَ عَجْزَ فِيهَا، وَكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْصَادِقُ عَلَيْ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ فَالإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ.

وَأَنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِهِ وَقَبْرِهِ يَكَالِثُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الْبُخَادِيُ بِلَفْظِ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي».

وَأَنَّهُ عَلَيْهُ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ».

وَهُوَ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يُفِيقُ مِنَ الْصَّعْقَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَأَنَّهُ عَلِيْهِ يُحْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ كَعِبْ الأَحْبَارِ: «مَا مِنْ فَجْرٍ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَحُفُونَ بِقَبْرِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِم حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا، وَهَبَطَ سَبْعُونَ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِم حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا، وَهَبَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مِنَ الْمَلائِكَةِ أَلْفَ مَلَكِ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّتْ عَنْهُ الأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الْمَلائِكَةِ يُوقَدُونَهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَا مِنَ الْمَلائِكَةِ يُولِهُ وَقَوْدُونَهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَأَنَّهُ يُحْشَرُ رَاكِبَ الْبُرَاقِ، رَوَاهُ الْحَافِظُ الْسُلَفِيُّ.

وَأَنَّهُ يُكْسَى فِي الْمَوْقِفِ أَعْظَمَ الْحُلَلِ مِنَ الْجَنَّةِ لاَ يَقُومُ لَهَا الْبَشَرُ، وَرَوَاهُ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ بِلَفْظِ: «يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلُ، وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ»(٢). ال

<sup>(</sup>١) رواه ابن النجار في (تاريخ المدينة).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

وَأَنَّهُ ﷺ يَقُومُ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ مَقَاماً لاَ يَقُومُهُ غَيْرُهُ، يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالآخِرُونَ. رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَأَنَّهُ ﷺ يُعْطَى الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، قَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ جُلُوسُهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلاَمٍ: عَلَى الْكُرْسِيِّ، ذَكَرَهُمَا الْبَغَوِيُ.

وَأَنَّهُ ﷺ يُعْطَى الْشَفَاعَةَ الْعُظُمَى فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ حِينَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ.

وَأَنَّهُ ﷺ يُعْطَى الْشَّفَاعَةَ فِي إِدْخَالِ قَوْمِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

وَأَنَّهُ وَيَلِيْتُ يُعْطَى الشَّفَاعَةَ فِي رَفْع دَرَجَاتِ نَاسِ فِي الْجَنَّةِ.

وَأَنَّهُ ﷺ صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَهُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

وَأَنّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ أَوّلُ مَنْ يَقُرّعُ بَابَ الْجَنّةِ، رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ عَلَيْ : «أَنَا أَكْثَرُ النّاسِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنّةِ». وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ أَيْضاً قَوْلَهُ عَلَيْ: «آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ أَيْضاً قَوْلَهُ عَلَيْهُ: «آتِي بَابَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحَ لاَحَدٍ قَبْلَكَ». وَرَوَاهُ الْطَبَرَانِيُ بِزِيَادَةٍ فِيهُ، قَالَ: فَيَقُولُ: «لاَ أَفْتَحُ لاَحَدٍ قَبْلَكَ، وَلاَ أَقُومُ لاَحَدِ بَعْدَكَ». وَلاَ أَقُومُ لاَحَدِ بَعْدَكَ».

وَأَنَّهُ ﷺ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ اللّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ فَخْرَ» رَوَاهُ الْتَرْمِذِيُّ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ: الْكُوْثَرُ - نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِهِ - مَجْرَاهُ عَلَى الدُّرُ وَالْيَاقُوتِ، وَمَاوْهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الْنَلْج.

وَمِنْهَا: الْوَسِيلَةُ \_ وَهِيَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ \_. وَأَمَّا خَصَائِصُ أُمَّتِهِ ﷺ وَزَادَهَا شَرَفاً:

فَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ جَعَلَ أُمْتَهُ عَلَيْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَجَعَلَهُمْ وَرَنَةَ الأَنْبِيَاءِ، وَأَعْطَاهُمُ الاجْتِهَادَ فِي الأَخْكَامِ، فَيَحْكُمُونَ بِمَا أَدًى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ، وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي زَمَانِ هٰذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيْهَا كَعِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي الْعَالَمِ إِلاَّ بِمَا شَرَعَهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَهُو تَابِعٌ لِنَبِينًا عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ فِي الْعَالَمِ إِلاَّ بِمَا شَرَعَهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَهُو تَابِعٌ لِنَبِينًا عَلَيْهِمَا الْصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وَكَذَٰلِكَ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِنُبُوّةِ الْحَضِرِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَنَّهُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ (١) فَإِنَّهُ تَابِعٌ لأَحْكَامِ هٰذِهِ الْمِلَّةِ. وَكَذٰلِكَ إِلْيَاسُ وَالسَّلاَمُ وَأَنَّهُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْمِ (١) فَإِنَّهُ تَابِعٌ لأَحْكَامِ هٰذِهِ الْمِلَّةِ. وَكَذٰلِكَ إِلْيَاسُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَا صَحَحَهُ أَبُو عَبْدِاللّهِ الْقُرْطُبِيُ أَنَّهُ حَيْ أَيضاً، وَلَيْسَ فِي الْرُسُلِ مَنْ يَتْبَعُهُ رَسُولٌ إِلاَّ نَبِينًا عَلَيْهِ، وَكَفَى بِهٰذَا شَرَفا لِهٰذِهِ الأُمْتِهِ الْمُحَمَّدِيَة .

وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى هذِهِ الأُمَّةَ الشَّرِيفَةَ بِخَصَائِصَ لَمْ يُؤْتِهَا أُمَّةً قَبْلَهُمْ أَبَانَ بِهَا فَضْلَهُمْ، وَالأَخْبَارُ وَالآثَارُ نَاطِقَةٌ بذلِكَ.

خَرَّجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ:

﴿إِنَّ مُوسَى لَمَّا نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْتَّوْرَاةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هٰلِهِ الْأُمَّةِ قَالَ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً أَناجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَلْكَ أُمَّةً أَخْمَدَ، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَلْكَ أُمَّةً أَخْمَدَ، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً أَناجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ يَقُرَوُونَهَا ظَاهِراً، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: يَلْكَ أُمَّةً أَخْمَدَ، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً يَاكُونَ الْفَيْءَ (٢)، فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي، قَالَ: يَلْكَ أُمَّةً أَخْمَدَ، قَالَ: يَلْكَ أُمَّةً يَخْمُونَ الْصَدِيقَةَ فِي بُطُونِهِمْ (٣) يُؤجَرُونَ يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً يَخْعَلُونَ الْصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ (٣) يُؤجَرُونَ يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً يَخْعَلُونَ الْصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ (٣) يُؤجَرُونَ عَلَى اللّهِ عَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: يَا رَبِّ! إِنِّي أَجِدُ فِي الأَلْوَاحِ أُمَّةً يَخْعَلُونَ الْصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ (٣) يُؤجَرُونَ عَلَى الْعَلَى الْمَا إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلْوَاحِ أُمَّةً يَخْعَلُونَ الْصَدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ (٣) يُؤجَرُونَ عَلَيْهَا، فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، قَالَ: يَلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ، قَالَ: يَا رَبِ! إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً لَكَ أُمَّةً أَحْمَدَ، قَالَ: يَا رَبِ! إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُونَ الْفَيْءَ أَنَا اللّهُ الْمَا يَعْرَاقِ اللّهُ الْمَا يَا رَبِهُ اللّهُ الْمَاقِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاقِلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمَاقِ الْمَاقِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلْهَا أُولَاقِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الللّهُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللْمُؤْمِلُهُ الْ

<sup>(</sup>١) وهو الأرجح.

<sup>(</sup>٢) وهو ما يُغنّم من الكفار.

<sup>(</sup>٣) أي: ما يصرفون على أنفسهم وأهاليهم.

الألواح أمنة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يغملها كتببت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر حسنات، فالجعلها أمني، قال: يلك أمنه أخمذ، قال: يا رَبّ! إِنّي أَجِدُ فِي الألواحِ أُمنة إِذَا هم أحدُهم بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبُ لَهُ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيْنَةً وَاحِدة، فَاجْعَلْهَا أُمْتِي، قَالَ: يلك أُمنه أَخمَذ، قالَ: يا وَبّ إِنّي أَجِدُ فِي الألواحِ أُمنة يُؤتون العِلْمَ الأول والعِلْمَ الآخِر، فَيَقْتُلُونَ رَبّ! إِنّي أَجِدُ فِي الألواحِ أُمنة يُؤتون العِلْمَ الأول والعِلْمَ الآخِر، فَيَقْتُلُونَ الْمَسِيحِ الدَّجَالَ، فَاجْعَلْهَا أُمْتِي، قَالَ: يا رُبّ! فَاجْعَلْنِي مِنْ الشَّاكِرِينَ، فَقَالَ: يَا مُوسَى! إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ مِنْ الشَّاكِرِينَ، قَالَ: يَا مُوسَى! إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الْشَّاكِرِينَ، قَالَ: قَذ مَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الْشَّاكِرِينَ، قَالَ: قَذ وَلْبَ

وَفِي كِتَابِ (النُّطْقِ الْمَفْهُومِ) (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: ﴿قَالَ مُوسَى: يَا رَبِ فَهَلْ فِي الْأُمُمِ أَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي؟ ظَلَّتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، وَأَنزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا مُوسَىٰ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ عَلَيْهِمُ الْمَنِ وَالسَّلْوَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا مُوسَىٰ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى سَائِرِ الأُمْمِ كَفَضْلِي عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَرِنِيهِمْ، قَالَ: يَن تَرَاهُمْ، وَلَكِن أُسْمِعُكَ كَلاَمَهُمْ، فَنَاداهُمُ اللّهُ تَعَالَى، فَأَرِنِيهِمْ، قَالَ: يَن تَرَاهُمْ، وَلَكِن أُسْمِعُكَ كَلاَمَهُمْ، فَنَاداهُمُ اللّهُ تَعَالَى، فَأَجَابُوا كُلُّهُمْ بِصَوْتِ وَاحِدِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: فَأَرَادِهُ اللّهُ مَا لَكُمْ مُنَادُ وَتَعَالَى: عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، وَعَفُوي سَبَقَ عَذَابِي، اسْتَجَبْتُ لَكُمْ صَلاَتِي عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، وَعَفُوي سَبَقَ عَذَابِي، اسْتَجَبْتُ لَكُمْ وَمَن لَقِيتِنِي مِنْكُمْ يَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً وَسَلَ مُنْ عَلَيْ بِلْلِكَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللّهِ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ \* قَالَ يَعْنِي مِنْكُمْ يَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً مُوسَى وَمُن لَقِي بِذُلِكَ \* أَنْ يَمُن عَلَيْ بِذَٰلِكَ \* وَمَالَ يَعْمَ اللّهُ وَأَنْ يَمُن عَلَيْ بِذَلِكَ هُ وَقَالَ: عُمَانِ يَعَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُن لَكُمْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُعْنَا مُوسَى كَلَامَهُمْ اللّهُ وَالْ عَلَى اللّهُ وَالْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ عَلْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَهُمُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ وَالَ اللّهُ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَفِي الْحِلْيَةِ لأَبِي نُعَيْم: عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) لابن طغر بك.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص، الآية: ٤٦.

رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «أَوْحَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى: نَبِّىءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَنْ لَقِيَنِي وَهُوَ جَاجِدٌ بِأَخْمَدَ أَذْخَلْتُهُ النّارَ، قَالَ: يَا رَبّ! وَمَنْ أَخْمَدُ؟ قَالَ: مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْ مِنْهُ، كَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ الْسَّمُواتِ وَالأَرْضَ: إِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي حَتَّى يَذْخُلَهَا هُوَ الْسَّمُواتِ وَالأَرْضَ: إِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي حَتَّى يَذْخُلَهَا هُوَ وَأُمّتُهُ، قَالَ: الْجَمَّادُونَ، يَخْمَدُونَ صُعُوداً وَهُبُوطاً وَعَلَى كُلِّ وَأُمْتُهُ، قَالَ: الْحَمَّادُونَ، يَخْمَدُونَ صُعُوداً وَهُبُوطاً وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ، وَيُطَهّرُونَ أَطْرَافَهُمْ، صَائِمُونَ بِالنّهَارِ، رُهْبَانُ بِاللّيٰلِ، عَالٍ، يَشُدُّونَ أَوْسَاطَهُمْ، وَيُطَهّرُونَ أَطْرَافَهُمْ، صَائِمُونَ بِالنّهَارِ، رُهْبَانُ بِاللّيلِ، وَالْبَيْلِ، وَلُكِنْ النّجَالُونَ أَطْرَافَهُمْ، صَائِمُونَ بِالنّهَارِ، رُهْبَانُ بِاللّيلِ، أَلْدُلُ النّبِيلِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَقَلَ إِنْ الْجَعَلْنِي مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: الْجَعَلْنِي مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: الْجَعَلْنِي مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: الْمُعَلِّي مَا أَيْ اللّهُ مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: الْجَعَلْنِي مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: الْجَعَلْنِي مِنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، قَالَ: المُعَلَى مَنْ أُمّةٍ ذَٰلِكَ النّبِيلِ، وَالْمَالِهُمْ عَلَى اللّهُ فِي دَارِ الْجَلالِ».

وَعَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبُهِ قَالَ: أَوْحَىٰ اللّهُ تَعَالَى إِلَى شَعْبَا (۱): "إِنِّي بَاعِثْ نَبِئًا أُمْيًا، أَفْتَحُ بِهِ آذاناً صُمَّا وَقُلُوباً عُلْفاً وَأَغْيَنا عُمْياً، مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً، وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةُ، وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، عَبْدِي الْمُتَوَكِّلَ الْمُصْطَفَى الْمَرْفُوعَ الْحَبِيبَ الْمُنْتَخَبَ الْمُخْتَارَ، لاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةَ السَّيْئَةَ، وَلٰكِنْ يَعْفُو وَيَضْفِحُ وَيَغْفِرُ، رَجِيما الْمُخْتَارَ، لاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ الْسَيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْفِحُ وَيَغْفِرُ، رَجِيما بِالْمُوْمِنِينَ، يَنِكِي لِلْبَهِيمَةِ الْمُثْقَلَةِ وَلِلْيَتِيمِ فِي حِجْرِ الْأَزْمُلَةِ، لَيْسَ بَفَظُ وَلاَ عَلَيْلِهُ، وَلاَ مُتَزَيِّنِ بِالْفُحْشِ، وَلاَ قُوَّالُ وَلِلْيَتِيمِ عَلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ يَعْلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ يَعْلُى الرَّعْرَاعِ - أَيْ: يَمُولُولِ وَلاَ مُتَوَلِّلُ اللَّهِ فَلَ يَمْشِي عَلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ: يَمُولُولِ وَلَا مُتَوَلِّلُ اللّهُ عُرُوفِ وَنَهْ يَا اللّهُ عَلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ: يَمُولُولِ لِي مَنْ سَكِينَةِ، وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ: الطَّولِيلِ - لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمْنِهِ، أَبْعَثُهُ مُبَشُراً وَلَايَعْرَامِ اللّهُ عُلَا المُعْرَاعِ - أَيْ الْمُعْلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّعْرَاعِ - أَيْ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْرُوفِ وَنَهْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاعِ اللّهِ الْمُعْرُوفِ وَالْأَرُواحِ النِّي أَلْفَالُولِ وَالْوَجُوهِ وَالْأَرُواحِ الَّتِي أَخْلَصَتْ لِي وَلِيمَانا بِي وَالتَّكْمِيرَ وَالتَّخْمِيدَ وَالْوَجُوهِ وَالْأَرُواحِ الَّتِي أَخْلَصَتْ لِي الْمَعْرُوفِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُعْرِولِ وَالْمُعْرُولِ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُعْرِولِ وَالْمُعْرُولِ الْمُعْرَاعِ اللّهُ الْمُ الْمُولُولُ وَالْمُنْ وَالْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُعْرُولِ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْمِلُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُلْمُ الْمُعْرِولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعْرِولِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا اللْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَلْمُولُولِ الْمُعْرَالِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُسْتَعِلَى

<sup>(</sup>١) ابن أمصِيا، وهو نبي بشَّرَ بعيسىٰ عليهما الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) يراعونهما في توقيت عبادتهم.

وَمَضَاجِعِهِمْ وَمُتَقَلِّهِمْ وَمَنْوَاهُمْ، وَيَصِفُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَمَا تَصِفُ الْمَلاَئِكَةُ حَوْلَ عَرْشِي، هُمْ أَوْلِيَائِي وَأَنْصَارِي، أَنْتَقِمُ بِهِمْ مِنْ أَهْدَائِي عَبَدَةِ الأَوْنَانِ، يُصَلُّونَ لِي قِيَاماً وَقُعُوداً وَرُكُماً وَسُجُوداً، وَيَخْرُجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ الْبَغَاءَ مَرْضَاتِي أُلُوفاً، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفاً، أَخْتِمُ بِكِتَابِهِمُ الْكُتُبَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي أُلُوفاً، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفاً، أَخْتِمُ بِكِتَابِهِمْ الْكُتُبَ وَبِشَرِيمَتِهِمُ الشَّرَاثِعَ وَبِدينِهِمُ الأَذْيَانَ، فَمَن أَدْرَكَهُمْ فَلَمْ يُؤمِن بِكِتَابِهِمْ وَيَذْخُلُ فِي مِينِهِمْ وَشَرِيمَتِهِمُ الشَّرَاثِعَ وَبِدينِهِمُ الأَذْيَانَ، فَمَن أَدْرَكَهُمْ فَلَمْ يُؤمِن بِكِتَابِهِمْ وَيَذْخُلُ فِي دِينِهِمْ وَشَرِيمَتِهِمُ الشَّرَاثِعَ وَبِدينِهِمُ اللَّوْمَ اللَّهُمْ وَمُنْ أَدْرَكَهُمْ فَلَمْ يُومِن الْمُعَلِي الْأَمْمِ، وَأَجْعَلُهُمْ أَمَّةُ وَسَطاً شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، إِذَا غَضِبُوا هَلَّلُونِي، وَإِذَا تَنَازَعُوا مَنَا لَهُمْ وَمَالُهُمْ أُمَّةً وَسَطاً شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ، إِذَا غَضِبُوا هَلَّلُونِي، وَإِنَا تَنَازَعُوا مَنَى النَّلُونِي، يُطَهِمُ وَعَلَى النَّلُونِي، وَالْأَشْرَافِ، وَرَانُهُمْ دِمَاؤُهُمْ، وَأَناجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، وَلَيْكُونَ عَلَى النَّلُولِ لَيُومُ الْ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ وَلِيهِ مَن أَشَاءُ، وَأَنَا ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ». وَذُلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ، وَأَنَا ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ». وَأَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ، وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». وَذُلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ، وَأَنَا ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ». وَذُلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ، وَأَنَا ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ». وَأَلُولُ فَالْمُ الْعَلَى وَيَا الْمُ الْعَلْمُ الْمَاءُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

وَمِنْ خَصَائِصِهَا: الْجُمُعَةُ، قَالَ ﷺ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الْسَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هٰذَا(١) يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ: الْيهُودُ غَداً(٢)، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ (٣)» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِمْ: أَنَّ اللّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْإِضْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى الأُمَمِ قَبْلُمُ الْإِضْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ قَبْلُمُ الْمُرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَنْهُمْ مَا كُلُفُوا بِهِ مِنَ الْتَكَالِيفِ الشَّاقَةِ، كَتَعْيِينِ عَلَيْهِمْ مَا كُلُفُوا بِهِ مِنَ الْتَكَالِيفِ الشَّاقَةِ، كَتَعْيِينِ

<sup>(</sup>١) أي: يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٢) السبت.

<sup>(</sup>٣) الأحد.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا، وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ، وَقَطْعِ مَوْضِعِ الْنَجَاسَةِ، وَقَثْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ، وَقَدْ كَانَ الْرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ، وَقَدْ كَانَ الْرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الْذُنْبَ فَيُضْبِحُ قَدْ كُتِبَ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ: أَنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ تَنْزِعَ عَيْنَيْكَ، فَيَنْزِعُهُمَا. وَأَصْلُ الإِصْرِ: الثَّقَلُ الَّذِي يَأْصِرُ صَاحِبَهُ، أَيْ: يَحْبِسُهُ مِنَ الْحَرَاكِ لِيْقَلِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ اللّهَ أَحَلَّ لَهُمْ كَثِيراً مِمَّا شَدَّة عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أَيْ: ضِيقٍ بِتَكْلِيفِ مَا اشْتَدَّ الْقِيَامُ بِهِ عَلَيْهِمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أَيْ: ضِيقٍ بِتَكْلِيفِ مَا اشْتَدَّ الْقِيَامُ بِهِ عَلَيْهِمْ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ: الْحَرَجُ مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الإِصَرِ وَالْشَدَائِدِ وَضَعَهُ اللّهُ عَنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْمُؤَاخَذَةَ بِالْخَطَأُ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَحَدِيثِ الْنَفْسِ، وَقَدْ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا نَسُوا شَيْئًا مِمَّا أُمِرُوا بِهِ أَوْ أَخْطَؤُوا عُجُلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ مَطْعَم أَوْ أُمِرُوا بِهِ أَوْ أَخْطَؤُوا عُجُلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ مَطْعَم أَوْ مَشْرَبِ عَلَى حَسَبِ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ، قَالَ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢).

وَمِنْهَا: أَنَّ الإِسْلاَمَ وَصْفٌ خَاصٌ بِهِمْ، لاَ يَشْرَكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الطَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن وَلَاَّنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن وَيَنَا ﴾ (٢).

وَمِنْهَا: أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ أَكْمَلُ مِنْ جَمِيعِ شَرَائِعِ الأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلهذَا مِمَّا لاَ يُختَاجُ لِبَيَانِهِ لِوُضُوحِهِ، وَانْظُرْ إِلَى شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَدْ

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) كابن حبان والحاكم وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣.

كَانَتْ شَرِيعَةَ جَلَالًا وَقَهْرٍ، أُمِرُوا بِقَتْلِ نُفُوسِهِمْ، وَحُرْمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ وَذَوَاتُ الظُّفُر(١) وَغَيْرُهَا مِنَ الْطَّيِّبَاتِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْغَنَائِمُ، وَعُجِّلَ لَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا عُجِّلَ، وَحُمُّلُوا مِنَ الآصَارِ وَالأَغْلاَلِ مَا لَمْ يَحْمِلْهُ غَيْرُهُمْ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالبِّللاَمُ مِنْ أَعْظَم خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى هَيْبَةً وَوَقَاراً، وَأَشَدِّهِمْ بَأْسًا وَغَضَباً للّهِ تَعَالَٰي، وَبَطُّشاً بِأَعْدَاءِ اللّهِ، فَكَانَ لاَ يُسْتَطَاعُ الْنَظرُ إِلَيْهِ. وَعِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ فِي مَظْهَرِ الْجَمَالِ، وَكَانَتْ شَرِيعَتُهُ شَرِيعَةَ فَضْل وَإِحْسَانٍ، وَكَانَ لاَ يُقَاتِلُ وَلاَ يُحَارِبُ، وَلَيْسَ فِي شَرِيعَتِهِ قِتَالٌ أَنْبَتَّةَ، وَالنَّصَارَى يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمُ الْقِتَالُ، وَهُمْ بِهِ عُصَاةً، فَإِنَّ الإِنجِيلَ يَأْمُرُ فِيهِ بِقَوْلِهِ: مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدُّكَ الأَيْمَن فَأَدِرْ لَهُ خَدُّكَ الأَيْسَرَ، وَمَنْ نَازَعَكَ ثَوْبَكَ فَأَعْطِهِ رِدَاءَكَ، وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلاً فَامْش مَعَهُ مِيلَيْن، وَنَحْوِ هٰذَا. وَأَمَّا نَبِيُّنَا عَيْكِيْ فَكَانَ مَظْهَرَ الْكَمَالِ الْجَامِعِ لِتِلْكَ الْقُوَّةِ وَالْعَدْلِ وَالشِّدَّةِ فِي اللّهِ، وَاللِّين وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَشَرِيعَتُهُ أَكْمَلُ الْشَّرَائِع، وَأُمَّتُهُ أَكْمَلُ الأُمِّم، وَأَخْوَالُهُمْ وَمَقَامَاتُهُمْ أَكْمَلُ الأَخْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ، وَلِذَلِكَ تَأْتِي شَرِيعَتُهُ بِالْعَذَٰكِ فَرْضاً، وَبِالْفَضْلِ نَدْباً، وَبِالشِّدَّةِ فِي مَوْضِع الشِّدَّةِ، وَبِاللِّينِ فِي مَوْضِع اللِّينِ، فَيَذْكُرُ الْظُّلْمَ وَيُحَرِّمُهُ، وَالْعَدْلَ وَيَأْمُرُ بِهِ، وَالْفَضْلَ وَيَنْدُبُ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتُهُ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ﴾ فَهٰذَا عَدْلٌ، ﴿ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللَّهِ ﴾ فَهٰذَا فَضْلٌ، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾(٢) فَلهٰذَا تَحْرِيمٌ لِلظُّلْم، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنّ عَافَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِمْ هَذَا إِيجَابٌ لِلْعَذْلِ وَتَحْرِيمٌ لِلظُّلْم، ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِينَ ﴾ (٣) نَذْبٌ إِلَى الْفَضْلِ. وَكَذْلِكَ تَحْرِيمُ مَا حُرْمَ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ صِيَانَةً وَحَمِيَّةً، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ كُلَّ خَبِيثٍ وَضَارًّ، وَأَحَلَّ لَهُمْ كُلَّ طَيْبٍ وَنَافِعٍ، فَتَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَخْلُ

<sup>(</sup>١) وهي الأظلاف (كالإبل والنَّعام).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٢٦.

مِنْ عُقُوبَةٍ، وَهَذَاهُمْ لِمَا ضَلَّتْ عَنْهُ الأَمْمُ قَبْلَهُمْ كَيَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَوَهَبَ لَهُمْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ، وَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَكَمَّلَ لَهُمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الأُمْمِ، كَمَا كَمَّلَ لِنَبِيهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَقَهُ فِي الْأَمْمِ، كَمَا كَمَّلَ لِنَبِيهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَقَهُ فِي الْأُنْبِيَاءِ قَبْلَهُ، وَكَمَا كَمَّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَقَهُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ، وَكَمَا كَمَّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَقَهُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ، وَكَمَا كَمَّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَقَهُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ، وَكَمَا كَمَّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمُجْتَبُونَ، كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿هُو وَكَذَٰلِكَ فِي شَرِيعَتِهِ، فَهٰذِهِ الأُمَّةُ هُمُ الْمُجْتَبُونَ، كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿هُو اللّهِ لَهُ مَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿هُولَ اللّهِ مِنَ الْمُجْتَبُونَ، كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿هُولَ اللّهُ مَعَلَى عَلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (١).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فَأَقَامَهُمْ فِي ذَٰلِكَ مَقَامَ الْرُسُلِ الْشَاهِدِينَ عَلَى أُمَمِهِمْ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ لاَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلاَلَةٍ. رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢) فِي حَدِيثِ: «سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَأَعْطَانِيهَا».

وَمِنْهَا: أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ، وَأَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ رَحْمَةٌ، وَكَانَ اخْتِلاَفُ مَنْ قَبْلَهُمْ عَذَاباً.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ أَقَلُ الأُمَمِ عَمَلاً، وَأَكْثَرُهُمْ أَجْراً، وَأَقْصَرُهُمْ أَعْمَاراً، وَأُوتُوا الْعِلْمَ الأُولَ وَالآخِرَ، وَأَنَّهُمْ آخِرُ الأُمَمِ، فَافْتَضَحَتِ الأُمَمُ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَفْتَضِحُوا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ أُوتُوا الإِسْنَادَ، وَهُوَ خَصِيصَةٌ فَاضِلَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَسُنَّةٌ بَالِغَةٌ مِنَ الْسُنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ الْمُظَفِّرِ: الْأُمَّةِ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالإِسْنَادِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَكْرَمَ هٰذِهِ الأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالإِسْنَادِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأُمَمِ كُلُهَا قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا إِسْنَادٌ، إِنَّمَا هُوَ صُحُفٌ فِي أَيْدِيهِمْ، وَقَدْ خَلَطُوا بِكُتُبِهِمْ أَخْبَارَهُمْ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا نَزَلَ مِنَ الْتَوْرَاةِ وَالإِنْجِيل وَبَيْنَ مَا أَخْبَارَهُمْ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا نَزَلَ مِنَ الْتَوْرَاةِ وَالإِنْجِيل وَبَيْنَ مَا

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) كالطبراني في الكبير.

أَلْحَقُوهُ بِكُتُبِهِمْ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْ غَيْرِ الْثَقَاتِ، وَلهٰذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ وَادَهَا اللهُ شَرَفا بِنَبِيِّهَا إِنَّمَا تَنُصُ الْحَدِيثُ (١) عَنِ الْنُقَةِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ، ثُمَّ يَبْحَثُونَ أَشَدُ الْبَحْثِ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ، ثُمَّ يَبْحَثُونَ أَشَدُ الْبَحْثِ بِالصَّدْقِ وَالْأَمْوَلَ مُجَالَسَةً بِمَنْ عَنْرِفُوا الْأَخْفَظَ فَالْأَحْفَظ، وَالْأَضْبَطَ فَالْأَضْبَط، وَالْأَطُولَ مُجَالَسَة بِمَنْ فَوْقَهُ مِمَّنُ كَانَ أَقْصَرَ مُجَالَسَة، ثُمَّ يَكْتُبُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهَا وَأَكْثَرَ، فَوْقَهُ مِمَّنْ كَانَ أَقْصَرَ مُجَالَسَة، ثُمَّ يَكْتُبُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهَا وَأَكْثَرَ، فَوْقَهُ مِمَّنْ كَانَ أَقْصَرَ مُجَالَسَة، ثُمَّ يَكْتُبُونَ الْحَدِيثَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهَا وَأَكْثَرَ، خَتَّى يُهَذَّبُوهُ مِنَ الْغَلَطِ وَالزَّلُلِ، ويَضْبِطُوا حُرُوفَهُ وَيَعُدُّوهُ عَدًا، فَهٰذَا مِنْ فَضْل اللّهِ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ. رَوَاهُ الْشَيْخَانِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ اخْتَصُّوا فِي الآخِرَةِ بِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُمُ الأَرْضُ مِنَ الْأُمْمِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الأَمْمِ. وَهَا فَخْرَ».

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (٢). رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. الْبُخَارِيُ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى مَكَانِ عَالِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلاَئِقِ، وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً بِلَفْظِ: «أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلاَئِقِ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ إِلاَّ وَذَ أَنَّهُ مِنَّا، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ إِلاَّ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ مِنَّا، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ إِلاَّ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ مِنَّا اللَّهُ رَبِّهِ وَقِي رِوَايَةٍ (٣): «فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلُ».

<sup>(</sup>١) تَرفع وتُسنِد.

<sup>(</sup>٢) أي: بِيض مواضع الوضوء، أو استعار أثر الوضوء (وهو النور يوم القيامة) في الوجه واليدين والرَّجلين للإنسان، من البياض الذي يكون في وجه الفَرَس ويديه ورِجليه.

<sup>(</sup>٣) لابن مردویه.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِرِ الأُمَمِ، رَوَى الْطُبَرَانِيُ (١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا أُمْنِي ﴾.

وَمِنْهَا: أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ نُورَهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ لَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا يُسْعَى لَهُمْ، وَلَيْسَ لِمَنْ قَبْلَهُمْ إِلاَ مَا سَعَى وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى فَيْرُهُ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْدينِ بْنُ مَخْصُوصَةٌ بِالْكَافِرِ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى غَيْرُهُ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْدينِ بْنُ الْقَطَّانِ الْعَسْقَلاَنِيُ : أَنَّ وُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَى الْمَيْتِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِي الْقَطَانِ الْعَسْقَلاَنِيُ : أَنَّ وُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَى الْمَيْتِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِي هُوَ الْسَيْغَفَارُ بِالإِجْمَاع .

وَأَمَّا إِهْدَاءُ الْقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ: فَحَكَىٰ ابْنُ الْقَيِّمِ (٣): أَنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنِ اسْتَحَبَّهُ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ غَنِيًّا عَنْ ذٰلِكَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنِ اسْتَحَبَّهُ وَإِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ غَنِيًّا عَنْ ذٰلِكَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ. أَجْرِ كُلُّ مَنْ عَمِلَ خَيْراً مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ.

قَالَ الْشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيِّ اللّهُ عَنْهُ: مَا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قَالَ الْمَرَاغِي فِي (تَخْقِيقِ النُّصْرَةِ): فَجَمِيعُ حَسَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْمَالِهِمُ الْصَّالِحَةِ فِي صَحَائِفِ نَبِينًا ﷺ زِيَادَةً عَلَى مَا لَهُ مِنَ الأَجْرِ، مَعَ مُضَاعَفَةٍ لاَ يَحْصُرُهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى، لأَنَّ كُلَّ مُهْتَدٍ وَعَامِلٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ، وَيَتَجَدَّدُ لِشَيْخِهِ مِثْلُ ذَلِكَ الأَجْرِ، وَلِشَيْخِ شَيْخِهِ مِثْلاَهُ، وَلِلشَّيْخِ الْثَالِثِ أَجْرٌ، وَيَشَخِهِ مِثْلاًهُ، وَلِلشَّيْخِ الثَّالِثِ

<sup>(</sup>١) في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في كتابه (الروح).

أَرْبَعَةُ، وَلِلرَّابِعِ ثَمَانِيَةً، وَهَكَذَا تُضَعِّفُ كُلُّ مَرْتَبَةٍ بِعَدَدِ الأُجُورِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْخَلَفِ، فَإِذَا فَرَضْتَ الْمَرَاتِبَ عَشَرَةً بَعْدَ النَّبِيِ عَلَى الْخَلَفِ، فَإِذَا فَرَضْتَ الْمَرَاتِبَ عَشَرَةً بَعْدَ النَّبِيِ عَلَى الْمَالِفِ عَلَى الْخَلْفِ وَأَرْبَعَةُ الْمَرَاتِبَ عَشَرَةً بَعْدَ النَّبِي عَلَى الْعَاشِرِ حَادِي عَشَرَ صَارَ أَجُرُ النَّبِي عَلَى أَلْفَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَإِنْ اللهَ عَلَى الْعَاشِرِ حَادِي عَشَرَ صَارَ أَجُرُ النَّبِي عَلَى أَلْفَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَهُكَذَا كُلَمَا ازْدَادَ وَاحِدٌ يَتَضَاعَفُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَبَداً كَمَا قَالَ وَأَرْبَعِينَ، وَهُكَذَا كُلُمَا ازْدَادَ وَاحِدٌ يَتَضَاعَفُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَبَداً كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ. انتهى.

وَبِهٰذَا يُجَابِ عَنِ اسْتِشْكَالِ دُعَاءِ الْقَارِىءِ لَهُ ﷺ بِزِيَادَةِ الْتَشْرِيفِ مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْشَرَفِ، فَكَأَنَّ الْدَّاعِيَ لَحَظَ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْشَرَفِ، فَكَأَنَّ الْدُاعِي لَحَظَ أَنْ قَبُولَ قِرَاءَتِهِ يَتَضَمَّنُ لِمُعَلِّمِهِ نَظِيرَ أَجْرِهِ، وَهٰكَذَا حَتَّى يَكُونَ لِلْمُعَلِّمِ الأَوَّلِ أَنْ قَبُولَ قِرَاءَتِهِ يَتَضَمَّنُ لِمُعَلِّمِهِ نَظِيرُ جَمِيع ذَلِكَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَقَدْ اخْتَصَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفَضَائِلَ لاَ تُخصَى، وَمَنَاقِبَ لاَ تُسْتَقْصَى، وَكَذَٰلِكَ أُمَّتُهُ تَكْرِمَةً لَهُ ﷺ، و﴿ ذَٰلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَلَاكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو اَلْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (١) . رُمِ



<sup>(</sup>١) سورة الجمعة، الآية: ٤.

## المقصِد الخامس

فِي تخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالإِسْرَاءِ، وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُومِ لَطَائِفِ الْمِعْرَاجِ وَالإِسْرَاءِ، وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُومِ لَطَائِفِ الْتَعْرِيمِ فِي حَضْرَةِ الْتَقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْتَقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَىٰ

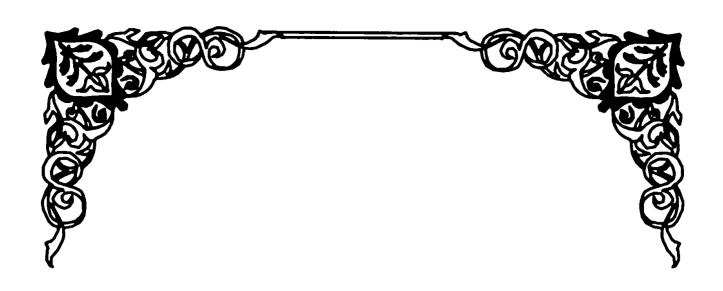

اغلَمْ أَنَّ قِصَّةَ الإِسْرَاءِ وَالْمِغْرَاجِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُغْجِزَاتِ، وَأَظْهِرِ الْبَرَاهِينِ الْبَيْنَاتِ، وَأَقْوَى الْحُجَجِ الْمُحْكَمَاتِ، وَأَصْدَقِ الأَنْبَاءِ وَأَعْظَمِ الآيَاتِ، وَالْحَقُ الْبَيْنَاتِ، وَأَقْوَى الْحُجَجِ الْمُحْكَمَاتِ، وَأَصْدَقِ الأَنْبَاءِ وَأَعْظَمِ الآيَاتِ، وَالْحَقْ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ وَاحِدٌ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَقَظَةً فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا(۱)، وَإِلَى هٰذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْجُمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْأَخْبَارِ الْصَحِيحَةِ، وَلاَ يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ، وَالإِسْرَاءُ بِالْجِسْمِ إِلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْصَحِيحَةِ، وَلاَ يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ، وَالإِسْرَاءُ بِالْجِسْمِ إِلَى تِلْكَ الْحَضَرَاتِ الْعَلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لاَّحَدِ سِوَاهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْصَلاةُ وَالسَّلاَمُ.

وَالْمَعَارِيجُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ عَشَرَةٌ: سَبْعَةٌ إِلَى الْسَمُواتِ، وَالثَّامِنُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَيِّلِةٌ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ فِي الْمُنْتَهَى، وَالتَّاسِعُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَيِّلِةٌ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ فِي تَصَارِيفِ الأَقْدَارِ، وَالْعَاشِرُ إِلَى الْعَرْشِ وَالرَّفْرَفِ وَالرُّؤْيَةِ وَسِمَاعِ الْخِطَابِ بَالْمُكَافَحَةِ (٢) وَالْكَثْفِ الْحَقِيقِيِّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولو كان مناماً لما كذَّبه المشركون، ولو كان بالروح لما احتاج إلى براق.

<sup>(</sup>٢) دون حجاب.

## [الإسراء]

وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ الإِسْرَاءِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْصَحَابَةِ، عَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَصْلِ<sup>(۱)</sup> سِتَّةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ: فَحَدِيثُ الإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَصْلِ أَنْ سِتَّةً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَبِالْجُمْلَةِ: فَحَدِيثُ الإِسْرَاءِ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ الْزَّنَادِقَةُ الْمُلْحِدُونَ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ الْمُسْلِمُونَ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً: أَنْ نَبِيً اللّهِ ﷺ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: "بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ" وَوُرْبَمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ - مُضْطَجِعاً، إِذْ أَتَانِي آتِ فَشَقَ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَى هٰذِهِ أَيْ هٰذِهِ أَيْ: مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةِ إِيمَاناً، فَعُسِلَ، ثُمَّ خُشِي، ثُمَّ أُعِيدَ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "فَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِيءِ حِكْمَة وَإِيمَاناً فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوقَ الْحِمَارِ وَلَوقَ الْحِمَارِ وَلَوقَ الْحِمَارِي، قَالَ أَنَسٌ: هُوَ الْبُرَاقُ، "يَضَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ وَلِيمَاناً فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أُبِيتُ بِدَابَةٍ دُونَ الْبَعْلِ وَفَوقَ الْحِمَارِ وَلَوقَ الْحِمَارِ وَلَوقَ الْحِمَارِ عَلَى النَّيْ يَعْدَ اللهُ فَي عَنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَالْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَىٰ أَتَىٰ الْسَمَاءَ الْذُنْيَا»، وَسَاقَ الْبُخَارِيُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ، وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْدَ ذِكْرِ صَلاةِ النَّبِي عَيْ إِللْاَنْبِيَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِطُولِهِ، وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْدَ ذِكْرٍ صَلاةِ النَّبِي عَيْهِ فِصَعِدَ مِنْهُ إِلَى الْسَمَاءِ.

وَأَخْرَجَ الْتُرْمِذِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَأَنِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ مُسْرَجاً مُلْجَماً، فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَا تَسْتَحِي؟ مَا رَكِبَكَ خَلْقُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَا تَسْتَحِي؟ مَا رَكِبَكَ خَلْقُ قَطُ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ، فَارْفَضَ عَرَقاً.

<sup>(</sup>١) أي: أصل الكتاب وهو المواهب اللدنية للقسطلاني.

<sup>(</sup>٢) وهو حِجْر الكعبة، سمى بذلك لتحطُّم الناس فيه للدعاء.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ<sup>(۱)</sup>: إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلِ ارْتَفَعَتْ رِجُلاَهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ سَعْدِ<sup>(۱)</sup>: لَهُ جَنَاحَانِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup> فِي صِفَتِهِ: لَهُ خَذً كَخَدُ الإِنْسَانِ، وَعُرْفٌ كَعُرْفِ الْفَرَسِ، وَقَوَائِمْ كَالإِبْلِ، وَأَظْلاَفٌ وَذَنَبٌ كَالْبِبْلِ، وَأَظْلاَفٌ وَذَنَبٌ كَالْبِقَرِ، وَكَانَ صَدْرُهُ يَاقُوتَةً حَمْرَاءً.

وَكَانَ الَّذِي أَمْسَكَ بِرِكَابِهِ ﷺ جِبْرِيلُ، وَبِزِمَامِهِ مِيكَاثيل. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدِ<sup>(٤)</sup>.

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: «أَنَّهُ أَوَّلُ مَا أُسْرِيَ بِهِ ﷺ مَرَّ بِأَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: انْزِلْ فَصَلٌ، فَصَلَّى، فَقَالَ: صَلَّيْتَ بِيَغْرِبَ، ثُمَّ مَرَّ بِأَرْضٍ بَيْضَاءَ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلٌ، فَصَلًى، فَقَالَ: صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ، ثُمَّ مَرَّ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ: صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ، ثُمَّ مَرَّ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ: صَلَّيْتَ بَعْنَى وُلِدَ عِيسَى».

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنس: «لَمَّا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ بِالْبُرَاقِ إِلَيْهِ ﷺ فَكَأَنْمَا أَصَرَّتْ أَذُنَيْهَا، فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ: مَهْ يَا بُرَاقُ، فَوَاللّهِ مَا رَكِبَكِ مِثْلُهُ، فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الْطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جُبْرِيلُ؟ قَالَ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسِيرَ، فَإِذَا هُوَ بِشَيْخِ جِبْرِيلُ؟ قَالَ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسِيرَ، فَإِذَا هُوَ بِشَيْخِ يَدْعُوهُ مُتَنَحِياً عَنِ الْطَرِيقِ يَقُولُ: هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: سِرْ، وَأَنَّهُ مَلْ بِجَمَاعَةٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ! السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ! الْسَلامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ! السَّلامَ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْدُدْ عَلَيْهِمُ الْسَّلامَ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ! فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْدُدْ عَلَيْهِمُ الْسَلامَ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ لَهُ السَّلامَ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ! فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْدُدْ عَلَيْهِمُ الْسَلامَ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ! فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْدُدْ عَلَيْهِمُ الْسَلامَ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) عند أبي يعلى والبزار، كما أفاده في فتح الباري.

<sup>(</sup>٢) عن الواقدي بأسانيده. قال ابن حجر: ولم أرها لغيره.

<sup>(</sup>٣) عند الثعلبي بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الصواب: أبو سعد، كما أفاده الزرقاني في شرح المواهب، وهو عبدالرحمٰن بن الحسن الأصفهاني الحافظ المشهور الثقة.

جِبْرِيلُ: أَمَّا الْعَجُوزُ الَّتِي رَأَيْتَ جَانِبَ الْطُرِيقِ فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْدُنْيَا إِلاَّ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِ تِلْكَ الْعَجُوزِ، وَالَّذِي دَعَاكَ إِبْلِيسُ، وَالْعَجُوزُ الْدُنْيَا، أَمَا لَوْ أَجَبْتَهَا لاَخْتَارَتْ أُمَّتُكَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَلِّمُوا عَلَيْكَ: فَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (۱)».

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ مَرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (٢)، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ». وَلاَ مَانِعَ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الْصَلاَةُ وَالْسَلاَمُ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ، لأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْطَبَرَانِيُ وَالْبَزَّارِ (٣): «أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَزْرَعُونَ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ، كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي كَانَ، فَقَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضِعْفِ، وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُو خَيْرُ الْرَّاذِقِينَ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمِ تُرْضَخُ رُؤُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ، وَلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ النَّذِينَ تَتَنَاقَلُ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الْصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْم عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ، وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ، يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْأَنْعَامُ، يَأْكُلُونَ الضَّرِيعَ (٤) وَالزقُومَ (٥)، وَرَضْفَ جَهَنَّمَ (٦)، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير: في ألفاظه نكارة وغرابة.

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسلم.

<sup>(</sup>٣) والبيهقيّ وأبن جرير وأبي يعلىٰ.

<sup>(</sup>٤) وهو نبت، له شوك كبار.

<sup>(</sup>٥) وهي شجرة في جهنم.

<sup>(</sup>٦) حجارة مُحْماة في جهنم.

مَا هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَوُلاَءِ الَّذِينَ لاَ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وَمَا ظَلَمَهُمْ اللهُ، وَمَا رَبُكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي قِدْرٍ، وَلَحْمٌ نِيءٌ فِي قِدْرٍ خَبِيثِ، فَبَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النِّيءِ الْخَبِيثِ، وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ، فَقَالَ: مَا هُوُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ جِبْرِيلُ: هٰذَا الْرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَزْأَةُ الْمَزْأَةُ الْمَزَأَةُ تَقُومُ الْحَلالُ الْطَيْبُ، فَيَأْتِي امْرَأَةً خَبِيثَةً، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَالْمَزْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا حَلالاً طَيْباً، فَتَأْتِي رَجُلا خَبِيثاً، فَتَبِيتُ عِنْدَهُ حَتَّى تُصْبِحَ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَظِيمَةً لاَ يَسْتَطِيعُ حَمْلَهَا، وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمَانَاتُ الْنَاسِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمِ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ، لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ، قَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هٰؤُلاَءِ خُطَبَاءُ الْفِئْنَةِ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى جُحْرِ صَغِيرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ثَوْرٌ عَظِيمٌ، فَجَعَلَ الْنَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْرَّجُلُ يَتْكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ، ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَيْهَا، فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا.

ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادِ فَوَجَدَ فِيهِ رِيحاً طَيْبَةً بَارِدَةً، وَرِيحَ مِسْكِ، وَسَمِعَ صَوْتاً فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ، تَقُولُ: رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي، فَقَدْ كَثُرَتْ غُرَفِي وَإِسْتَبْرَقِي (١) وَحَرِيرِي وَسُنْدُسِي (٢) وَعَبْقَرِتِي (٣)،

<sup>(</sup>١) وهو الدِّيباج الغليظ.

<sup>(</sup>٢) وهو رقيق الديباج.

<sup>(</sup>٣) العبقري: البساط المنقوش.

وَلُوْلُوْي وَمَرْجَانِي، وَفِضْتِي وَذَهَبِي، وَأَكُوابِي وَصِحَافِي<sup>(١)</sup> وَأَبَارِيقِي وَمَرَاكِبِي، وَعَسَلِي وَمَائِي وَلَبَنِي وَخَمْرِي، فآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي، قَالَ: لَكِ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةِ، وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَمْ يُشْرِكْ بِي وَمُسْلِمَةِ، وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ مَنْ خَشِيَنِي فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ سَأَلَنِي فَقَدْ شَيْئاً، وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِي أَنْدَاداً، وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ سَأَلَنِي فَقَذْ أَعْطَيْتُهُ، وَمَنْ تَوكَل عَلَيَّ كَفَيْتُهُ، إِنِّنِي أَنَا اللّهُ لاَ إِلٰهَ أَعْطَيْتُهُ، وَمَنْ أَوْرَضَنِي جَازَيْتُهُ، وَمَنْ تَوكَل عَلَيَّ كَفَيْتُهُ، إِنِّنِي أَنَا اللّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لاَ أَخْلِفُ الْمِيعَادَ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وَاللّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ، وَاللّهُ أَنَا لاَ أَنْ لاَ أَخْلِفُ الْمِيعَادَ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ، وَاللّهُ تَاللّهُ أَنَا لاَ أَنَا لاَ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنَا لاَ أَنَا لاَ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنَا لاَ أَنَا لاَ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللّهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الل

ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْتاً مُنْكُراً، وَوَجَدَ رِيحاً مُنْتِنَةً، قَالَ: مَا هٰذَا عِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا صَوْتُ جَهَنَّمَ تَقُولُ: رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي، فَقَدْ كَثُرَتْ سَلاَسِلِي وَأَغْلاَلِي، وَسَعِيرِي (٢) وَحَمِيمِي (٣) وَضَرِيعِي (١) وَغَسَّاقِي (٥) وَعَذَابِي، سَلاَسِلِي وَأَغْلاَلِي، وَسَعِيرِي (٢) وَحَمِيمِي (٣) وَضَرِيعِي (١) وَغَسَّاقِي (٥) وَعَذَابِي، وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي، وَاشْتَدَّ حَرِّي، فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي، قَالَ: لَكِ كُلُّ مُشْرِكِ وَمُشْرِكَةٍ، وَكَافِرَةٍ، وَكُلُّ جَبَّارٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ» المَ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيُ<sup>(٦)</sup>: «دَعَانِي دَاعٍ عَنْ يَمِينِي: انْظُرنِي أَسْأَلُكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُمَّ دَعَانِي آخَرُ عَنْ يَسَارِي كَذَٰلِكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، وَفِيهِ: إِذَا السَّالُكَ، فَلَمْ أُجِبْهُ، وَفِيهِ: إِذَا الْمَرَأَةُ خَاسِرَةٌ عَنْ ذِرَاعَيْهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ خَلَقَهَا اللّهُ تَعَالَى، فَقَالَتْ: يَا الْمُرَأَةُ خَاسِرَةٌ عَنْ ذِرَاعَيْهَا، وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ خَلَقَهَا اللّهُ تَعَالَى، فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ انْظُرْنِي أَسْأَلْكَ، فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، وَفِيهِ: أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ: أَمَّا

<sup>(</sup>١) الصَّخفة كالقصعة.

<sup>(</sup>۲) نار*ی*.

<sup>(</sup>٣) مائي الحار.

<sup>(</sup>٤) وهو نبت، له شوك كبار.

<sup>(</sup>٥) مائي البارد المنتن.

<sup>(</sup>٦) وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

الْدَّاعِي الأَوَّلُ فَهُوَ دَاعِي الْيَهُودِ، وَلَوْ أَجَبْتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ، وَأَمَّا الْثَانِي فَدَاعِي النَّصَارَى، وَلَوْ أَجَبْتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالدُّنْيَا».

وَفِي حَديثِ أَبِي سَعِيدٍ (١): «أَنَّهُ رَأَى أَخُونَةً عَلَيْهَا لَحْمٌ طَيْبُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَحُدٌ، وَأُخْرَى عَلَيْهَا لَحْمٌ نَتِنْ عَلَيْهَا نَاسٌ يَأْكُلُونَ، قَالَ جِبْرِيلُ: هُولاً عِلَيْهَا أَسْ يَأْكُلُونَ، قَالَ جِبْرِيلُ: هُولاً عِلَيْهَا أَسْ يَأْكُلُونَ، قَالَ جِبْرِيلُ: هُولاً عَلَيْهَا نَاسٌ يَأْكُلُونَ، قَالَ جِبْرِيلُ: هُولاً عَلَيْهَا نَاسٌ يَثْرُكُونَ الْحَرَى عَلَيْهَا لَحْمَرَامَ». اللّذِينَ يَتْرُكُونَ الْحَلَالَ وَيَأْكُلُونَ الْحَرَامَ».

وَفِيهِ: «أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم بُطُونُهُمْ أَمْثَالُ الْبُيُوتِ، كُلَّمَا نَهَضَّ أَحَدُهُمْ خَرَّ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ: هُمْ أَكَلَةُ الْرُبَا».

«وَأَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمِ مَشَافِرُهُمْ كَالإِبِلِ(٢) يَلْتَقِمُونَ جَمْراً فَيَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: هُؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً».

«وَأَنَّهُ مَرَّ بِنِسَاءٍ تَعَلَّقْنَ بِثُدِيِّهِنَّ وَأَنَّهُنَّ الزَّوَانِي».

«وَأَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُقْطَعُ مِنْ جُنُوبِهِمُ الْلَّحْمُ فَيُطْعَمُونَ، وَأَنَّهُمْ الْغَمَّازُونَ الْلَّمَّازُونَ»(٣).

وَفِيهِ: «حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَوْثَقْتُ دَابَّتِي بِالْحَلْقَةِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَرْبِطُهَا فِيهَا، فَدَخَلْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رَكْعَتَيْنِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ عِنْدَ مُسْلِم: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبُنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، أَيْ: اخْتَرْتَ اللَّبَنَ الَّذِي لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ الَّذِي

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) أي: شفاههم غليظة كشفة الإبل.

<sup>(</sup>٣) الغمّازون: المشيرون بأعينهم أو حواجبهم لمعايب الناس، واللمّازون: العيّابون.

عَلَيْهِ بُنِيَتِ الْخِلْقَةُ» وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هُنَا: الإسْلاَمُ وَالاسْتِقَامَةُ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودِ (۱) نَحُوهُ، وَزَادَ: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَعَرَفْتُ النَّبِيْينَ مَا بَيْنَ قَائِم وَرَاكِع وَسَاجِدِ، ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأُقِيمَتِ الْطَّلاَةُ، فَقُمْنَا صُفُوفاً نَنْتَظِرُ مَنْ يَؤُمُّنَا، فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ فَقَدَّمَنِي، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ بِهِمْ اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الْطَّبَرَانِيِّ: «ثُمَّ أُقِيمَتِ الْصَّلاَةُ، فَتَدَافَعُوا حَتَّى قَدَّمُوا مُحَمَّداً ﷺ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «ثُمَّ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَ فَرَبَطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرَةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْمَلاَئِكَةِ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الْصَّلاَةُ قَالُوا: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هٰذَا مَعَكَ؟ قَالَ: هٰذَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ خَاتِمُ الْنَبِيْنِ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: حَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ، إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: حَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الأَخُ وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ، ثُمَّ لَقُوا أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَنْنُوا عَلَى رَبِهِمْ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، وَأَعْطَانِي مُلْكاً عَظِيماً، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتاً الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، وَأَعْطَانِي مُلْكا عَظِيماً، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتاً الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي مِنَ الْنَارِ، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْداً وَسَلاَماً».

ثُمَّ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي كَلَّمَنِي تَكْلِيماً، وَاصْطَفَانِي، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْتَوْرَاةَ، وَجَعَلَ هَلاَكَ فِرْعَوْنَ وَنَجَاةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِي، وَجَعَلَ مِنْ أُمَّتِي قَوْماً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ».

ثُمَّ إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مُلْكاً عَظِيماً، وَعَلَّمَنِي الْزَّبُورَ، وَأَلاَنَ لِيَ الْحَدِيدَ، وَسَخَّرَ لِي الْجِبَالَ يُسَبِّخْنَ مَعِي وَالطَّيْرَ، وَآتَانِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ».

<sup>(</sup>١) عند الحسن بن عرفة، وأبي نُعيم.

ثُمَّ إِنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلّهِ النَّيَاطِينَ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُ مِنْ مَحَارِيبَ النَّيَاطِينَ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ، وَعَلَّمَنِي مَنْطِقَ الْطَيْرِ، وَآتَانِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَسَخَّرَ لِي جُنُودَ الْشَيَاطِينِ وَالإِنْسِ وَالْجِنِ وَالطَيْرِ، وَآتَانِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَجَعَلَ مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَجَعَلَ مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي، وَجَعَلَ مُلْكاً مَنْكِي مُلْكاً لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ».

ثُمَّ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَتَهُ، وَجَعَلَنِي مِثْلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَعَلَّنِي أَخْلُقُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ لَ أَيْ: أُصَوِّرُ لَ وَعَلَّمَنِي الْجَنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ لَ أَيْ: أُصَوِّرُ لِمَنَ الْطِينِ كَهَيْئَةِ الْطَيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ، وَجَعَلَنِي أُبْرِيءُ الأَخْمَةُ (۱) وَالأَبْرَصَ وَأُخْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ، وَرَفَعَنِي وَطَهَّرَنِي، وَأَعَاذَنِي اللّهِ مِنَ الْشَيْطَانِ الرَّجِيم، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ».

ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الْصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ: «كُلُّكُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، وَأَنَا أَثْنِي عَلَى رَبِّي: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِلْنَاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِي لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِي لَلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الأَوَّلُونَ (٢) خَيْرَ أُمَّةٍ وَسَطاً، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الأَوَّلُونَ (٢) وَهُمُ الأَوَّلُونَ (٣)، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، وَوَضَعَ عَنِي وِزْرِي، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، وَجَعَلَ أُمِّتِي فَاتِحاً وَخَاتِماً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: بِهٰذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ».

ثُمَّ ذَكَرَ «أَنَّهُ عُرِجَ بِهِ ﷺ إِلَى سَمَاءِ الْدُنْيَا، وَمِنْ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءِ» وَذَكَرَهُ فِي الشُفَاءِ مُخْتَصَراً (٤).

<sup>(</sup>١) الأعمل.

<sup>(</sup>٢) في الذُّكْر.

<sup>(</sup>٣) في الإيجاد.

<sup>(</sup>٤) وهذا لفظ البيهقي.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَنسٍ: "فَلَمَّا بَلَغَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَبَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ مُحَمَّدٍ أَتَى إِلَى الْحَجَرِ الَّذِي بِهِ، كَفَّمَّرَهُ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَنَقَبَهُ، ثُمَّ رَبَطَهَا، ثُمَّ صَعِدَا (١)، فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي سَرْحَةِ الْمَسْجِدِ - أَيْ فِنَائِهِ - قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ سَأَلْتَ رَبَّكَ أَنْ يُرِيكَ الْحُورَ الْعِينَ؟ قَالَ: فَسَلَمْ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: فَسَلَمْتُ عَلَيْهِنْ، فَلُمْ يَشْعُنُوا، وَخُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، قَالَ: ثُمَّ أَنْرَارٍ، نَقُوا فَلَمْ يَدُرُنُوا (٢٠)، وَأَقَامُوا فَلَمْ يَظْعَنُوا، وَخُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، قَالَ: ثُمَّ أَنْرَارٍ، نَقُوا فَلَمْ يَدُرَبُوا أَنْ الْسَيَرَاءُ فَلَا الْمَعْنُوا، وَخُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، قَالَ: ثُمَّ أَنْرَارٍ، نَقُوا فَلَمْ يَدُرُنُوا (٢٠)، وَأَقَامُوا فَلَمْ يَظْعَنُوا، وَخُلِدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا، قَالَ: ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذُنْ وَأُقِيمَتِ الْصَرَفْتُ فَلَا لَهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الْصَرَفْتُ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ صَلَى خَلْفَكَ كُلُ نَبِي بَعَنُهُ اللّهُ اللهُ .

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صَلاتَهُ بِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ قَبْلَ الْعُرُوجِ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: صَلَّى بِهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ، فَإِنَّ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ، وَلاَ مَانِعَ مِنْهُ.

وَوَقَعَ فِي بَغْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ﷺ صَلَّى بِالأَنْبِيَاءِ فِي السَّمَاوَاتِ<sup>(٣)</sup>. المر

# # #

<sup>(</sup>١) قال الزرقاني شارح المواهب: أي: مَرّا، فلا معنىٰ للصعود هنا، وأكثر النَّسَخ بإسقاطها.

<sup>(</sup>٢) لم يُصِبُّهم دَرَن (وهو الوسَخ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حَجَر في فتح الباري ٢٠٩/١ ـ ٢١٠: الأظهر أن النبي على صلّى بالأنبياء جميعاً في بيت المقدس، ثم صعد منهم إلى السماوات مَن ذُكر أنه على رآه، ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضاً. وصلاتهم معه يحتمل بأرواحهم، ويحتمل بأجسادهم مع أرواحهم.

## [المعراج]

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أُتِيَ بِالْمِغْرَاجِ، وَلَمْ أَرَ قَطُّ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أُتِيَ بِالْمِغْرَاجِ، وَلَمْ أَرْ قَطُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَمُدُ إِلَيْهِ الْمَيْتُ عَيْنَيْهِ إِذَا اخْتَضَرَ<sup>(۱)</sup>، فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى يَمُدُ إِلَيْهِ الْمَيْتُ عَيْنَيْهِ إِذَا اخْتَضَرَ<sup>(۱)</sup>، فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَالِسِ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ».

مىنسى الميسى المين ألَّهُ مِنْ فَعَبِ، وَمِرْقَاةٌ مِنْ ذَهَبِ، حَتَّى عَرَجَ هُوَ وَجِبْرِيلُ».

وَفِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَىٰ (٢): «أَنَّهُ أُتِيَ بِالْمِغْرَاجِ مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، وَأَنَّهُ مُنَضَّدٌ بِاللَّوْلُوِ، عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ».

وَفِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ صَدْرُهُ، عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: «فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْدُنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ (٣): مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ: قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِغُمَ الْمَجِيءُ جَاءً، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا نَعَمْ، قِيلَ: هٰذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدًّ الْسَلامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالابْنِ الْصَالِح، وَالنَّبِي الْصَالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى

<sup>(</sup>١) عجباً منه، فتعرج عليه روحه إلىٰ السماء.

<sup>(</sup>٢) لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) القائل هو بوّاب السماء، واسمه إسماعيل، كما في سيرة ابن هشام.

- وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ - قَالَ: لهذَا يَخْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّالِئَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ لَهُذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبَا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، لَمَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدّ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيُ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ لَهُذَا؟ قَالَ: خِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِدْرِيسُ، قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، لَمَا إِذْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح. وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبَا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا هَارُونُ، نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِالأَخِ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبَا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا مُوسَى، قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ قَالَ: هٰذَا مُوسَى فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: وَمَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ:

أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَغْدِي، يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَذْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي.

ثُمُّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِبْرَاهِيم، قَالَ: هَنَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدُ السَّلامَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالابْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ(۱).

ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ (٢) الْمُنْتَهَى (٣)، فَإِذَا نَبْقُهَا (٤) مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ (٥)، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، قَالَ: هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَادٍ: فَهُرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ: فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْظَاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكِ.

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنٍ، وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

<sup>(</sup>۱) وقد استُشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرة في قبورهم بالأرض، وأجيب: بأن أرواحهم تشكّلت بصور أجسادهم إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، لِما ثبت أنه رُفع بجسده، وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك، أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي على تلك الليلة تشريفاً له وتكريماً. اه فتح الباري بتصرف.

<sup>(</sup>٢) شجرة.

<sup>(</sup>٣) وفيها رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته. وهذه هي الرؤية الثانية، والأولى في حراء.

<sup>(</sup>٤) النَّبْق: ثمر شجر السُّدر.

<sup>(</sup>٥) القلال: جمع قُلَّة (وهي الجرّة العظيمة)، سميت بذلك لأن الرَّجُل العظيم يُقِلُّها بيديه (أي: يرفعها).

أَمْ فُرِضَتْ عَلَى الْصَّلاَةُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللّهِ قُلْا جُرْبُنُ النَّاسَ قَبْلَكَ، أُمْتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِّي وَاللّهِ قُلْا جُرْبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدُ الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيفَ لِأَمْتِكَ، فَوضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأَمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَإِنِي وَاللّهِ قَدْ صَلَوَاتٍ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ مِثْلُهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَاللّهِ قَدْ صَلَوَاتٍ، فَرَجَعْتُ، فَأَمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَاللّهِ قَدْ صَلَوَاتٍ، فَرَجَعْتُ، فَأَمِرْتُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَاللّهِ قَدْ حَرْبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ، كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمْتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، وَاللّهِ قَدْ جَرْبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ، خَرَبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُكَ، وَاللّهِ قَدْ وَاللّهِ قَلْكَ التَّخْفِيفَ لأُمْتِكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي أَسْرَائِيلُ أَشَدًى اسْتَخْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضِع إِلَى رَبُكَ، وَعَالَخْتُ بَاوَرْتُ نَاوَائِي مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَقْتُ عَنْ وَالْمَالِكِةِ وَاللّهُ عَلَى الْمُ وَالْمَ وَاللّهِ وَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِي اللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُ الْمُولَالِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي الْصَّلاَةِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ الْدُنْيَا: «فَإِذَا رَجُلْ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالاَبْنِ الْصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا آدَمُ، وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ وَالاَبْنِ الْصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا آدَمُ، وَهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ بَكَى». شِمَالِهِ أَهْلُ الْنَادِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى». (وَالأَسْوِدَةُ: جَمْعُ سَوَادٍ، هِيَ الأَشْخَاصُ. وَالنَّسَمُ: جَمْعُ نَسَمَةٍ، وَهِيَ الْأَشْخَاصُ. وَالنَّسَمُ: جَمْعُ نَسَمَةٍ، وَهِيَ الْأُوحُ).

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: «ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَذْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ».

وَفِيهِ فِي السَّمَاءِ الْثَالِثَةِ: "فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ»(١).

وَفِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ: "فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، قَدْ فَضَلَ الْنَاسَ بِالْحُسْنِ، كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى عَيْرِ الْكَوَاكِبِ، وَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى غَيْرِ نَبِينًا عَلَيْقُ، فَقَدْ رَوَى الْتُرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ: "مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا عَلَى غَيْرِ نَبِينًا وَيَلِيْقُ، فَقَدْ رَوَى الْتُرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: "مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا عَلَى غَيْرِ نَبِينًا وَيَلِيْقُ، وَقَدْ رَوَى الْتُرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: "مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجْهِ، وَمَا اللهُ نَبِينًا مَا وَكَانَ نَبِينُكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجُها، وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا».

وَوَقَعَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةٌ، فَمِنْهَا: مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي دَلاَئِلِهِ: «ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ سَانِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ كَأْخسَنِ الْرِّجَالِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْ، وَإِذَا بِأُمَّتِي شَطْرَيْنِ: شَطْرٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ وَمِدَةٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ بِيضٌ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ (٢)، وَشَطْرٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ رَمِدَةٌ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، وَدَخَلَ مَعِي الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْقَيَابُ الْبِيضُ، وَحُجِبَ الآخَرُونَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْقَيَابُ الْمَعْمُورِ».

وَفِي رِوَايَةِ الْطَّبَرَانِيِّ: "فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ أَشْمَطَ (٣) جَالِساً عَلَى بَابِ الْجَنَةِ عَلَى كُرْسِيِّ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ بِيضُ الْوُجُوهِ أَمْثَالُ الْقَرَاطِيسِ، وَعَوْمٌ فِي عَلَى كُرْسِيِّ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ بِيضُ الْوُجُوهِ أَمْثَالُ الْقَرَاطِيسِ، وَقَوْمٌ فِي أَلْوَانِهِمْ أَلُوانِهِمْ شَيْءٌ، فَذَخَلُوا نَهْراً آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ دَخَلُوا نَهْراً آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ دَخَلُوا نَهْراً آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَتْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ دَخَلُوا نَهْراً آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ، فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَتْ أَلْوَانِهِمْ، وَصَارَتْ مِثْلَ أَلُوانِ الْبِيضِ الْوُجُوهِ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ وَمَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِينَ فِي وَصَارَتْ مِثْلَ أَلْوَانِ الْبِيضِ الْوُجُوهِ، فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ وَمَنْ هٰؤُلاَءِ الَّذِينَ فِي

<sup>(</sup>۱) نصفه.

<sup>(</sup>٢) الورَق.

<sup>(</sup>٣) أبيض شعر الرأس يخالطه سواد.

أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ؟ وَمَا هٰذِهِ الْأَنْهَارُ الَّتِي دَخَلُوا فِيهَا وَقَدْ صَفَتْ أَلْوَانُهُمْ؟ قَالَ: هٰذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، أَوَّلُ مَنْ شَمِطَ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَمَّا هٰؤُلاَءِ الْبِيضُ الْوُجُوهُ: فَقَوْمٌ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم، وَأَمَّا هٰؤُلاَءِ الْنَفَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءً: فَقَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْئاً فَتَابُوا فَتَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَقَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْئاً فَتَابُوا فَتَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَقَوْمٌ ذَلُهُمْ شَرَاباً فَأَولُهُا: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً».

وَعَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: يَا بُنَيً! إِنَّكَ لاَقٍ رَبَّكَ اللَّيْلَةَ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ آخِرُ الأُمَمِ وَأَضْعَفُهَا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ حَاجَتُكَ فِي أُمَّتِكَ فَافْعَلْ (١).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنسٍ: «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ أَنْ رَأَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي عَلَى ظَهْرِ السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَهْرِ عَلَيْهِ خِيَامُ الْيَاقُوتِ وَاللَّوْلُوِ وَالْزَّبَرْجَدِ، وَعَلَيْهِ طَيْرٌ أَخْضَرُ (٢)، أَنْعَمُ طَيْرٍ مَلَيْهِ خِيَامُ الْيَاقُوتِ وَاللَّوْبُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا فِيهِ آنِيَةُ الْذَّهَبِ رَأَيْتُهِ، قَالَ جِبْرِيلُ: هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا فِيهِ آنِيَةُ الْذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ (٣) مِنَ الْيَاقُوتِ وَالْزُمُرُدِ، مَاوُهُ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ وَالْفِضَةِ، يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ (٣) مِنَ الْيَاقُوتِ وَالْزُمُرُدِ، مَاوُهُ أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ الْلَبَنِ، قَالَ: فَأَخِذْتُ مِنْ آنِيَتِهِ، فَاغْتَرَفْتُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَاءِ، فَشَرِبْتُ، فَإِذَا هُوَ أَخْلَى مِنَ الْعَسَل، وَأَشَدُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ».

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: «بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بَنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الْدُرِّ الْمُجَوَّفِ، وَإِذَا طِينُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ<sup>(٤)</sup>، فَقَالَ جِبْرِيلُ: هٰذَا الْكَوْثَرُ».

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ساقه الشامي في قصة الإسراء، وفيه: أن لقاءه بإبراهيم كان في بيت المقدس، لا كما أوهمه المصنف.

<sup>(</sup>٢) الصواب: خُضر، كما في المواهب.

<sup>(</sup>٣) وهي الحصل الصّغار في مجاري المياه.

<sup>(</sup>٤) اشتدّت رائحته الطيّبة.

وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: الْمُمَّ أَذْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ الْقَبَابُ . \ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ » (وَالْجَنَابِذُ: الْقِبَابُ . \ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ » (وَالْجَنَابِذُ: الْقِبَابُ . \ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ » (وَالْجَنَابِذُ: الْقِبَابُ ) . \

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ: "أَنَّمْ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ، قَالَ: ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةِ مِنْهَا تُغَطِّي هٰذِهِ الْأُمَّةَ، وَإِذَا فِيهَا عَيْنُ تَجْرِي يُقَالُ لَهَا الْسَّلْسِيلُ، فَيَنْشَقُّ مِنْهَا نَهْرَانِ: أَحَدُهُمَا الْكُوثَرُ، وَالآخَرُ يُقَالَ لَهُ الرَّحْمَةُ، فَاغْنَسَلْتُ فِيهِ، فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي الْكَوْثَرُ، وَالآخَرُ يُقَالَ لَهُ الرَّحْمَةُ، فَاضْتَشْبَلْتُنِي جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ لَهَا: لَمَنْ أَنْتِ يَا وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ لَهَا: لَمَنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةُ؟ قَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِئَةً. وَفِيهِ: وَإِذَا رُمَّانُهَا كَأَنَّهُ الدُلاَءُ عِظَماً، وَإِذَا جَارِيَةُ؟ قَالَتُ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِئَةً. وَفِيهِ: وَإِذَا رُمَّانُهَا كَأَنَّهُ الدُلاَءُ عِظَماً، وَإِذَا طَيْرُهُا كَأَنَّهُ الدُلاَءُ عِظَماً، وَإِذَا طَيْرُهُا كَأَنَّهُ الدُلاَءُ عِظَماً، وَإِذَا طَيْرَهُا كَأَنَّهُ الدُلاَءُ عَظَماً اللهُ وَرِجْزُهُ وَلِقُمَتُهُ، لَوْ طُرحَتْ فِيهَا الْحِجَارَةُ وَالْحَدِيدُ لاَكَلَتْهَا، ثُمَّ أُغْلِقَتْ دُونِي».

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلاَةِ (٢): «ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلاَمِ» الْحَدِيثَ. (وَالْمُسْتَوَى: الْمَصْعَدُ. وَصَرِيفُ الْأَقْلاَمِ: تَصُوِيتُهَا حَالَةَ الْكِتَابَةِ، وَالْمُرَادُ: مَا تَكْتُبُهُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ أَقْضِيَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ) (٣).

وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَالِبٍ فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْحُجُبِ الْسَبْعِينَ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، وَعَزَاهَا لأَبِي الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْعِ فِي السَّبْعِينَ وَالسَّبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، وَعَزَاهَا لأَبِي الرَّبِيعِ ابْنِ سَبْعِ فِي السَّفِينَ وَالسَّبْعِينَ وَالسَّبْعِينَ أَنْ دَسُولَ اللّهِ وَيَظِيْهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ شَفَاءِ الْصَّدُورِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (3): أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَيَظِيْهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَنْ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، وَكَانَ السَّفِيرَ بِي إِلَى رَبِي إِلَى أَنِ انْتَهَى مِنْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَتْرُكُ إِلَى مَقَام، ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَتْرُكُ

<sup>(</sup>١) الإبل.

<sup>(</sup>٢) أي: في كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) المكتوبة في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث باطل، كما قال في أسنى المطالب.

الْخَلِيلُ خَلِيلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقْتُ بِالنُّورِ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: يَا جِبْرِيلُ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى رَبُّك؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! سَلِ اللَّهَ فِي أَنْ أَبْسُطَ جَنَاحِي عَلَى الْصِّرَاطِ لأَمَّتِكَ حَتَّى يَجُوزُوا عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ثُمَّ زُجَّ بِي فِي النُّورِ زَجًا، فَخُرِقَ بِي سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَاب، لَيْسَ فِيهَا حِجَابٌ يُشْبِهُ حِجَابًا، وَانْقَطَعَ عَنِّي حِسُّ كُلِّ مَلَكٍ وَإِنْسِيِّ، فَلَحِقَنِي عِنْدَ ذٰلِكَ اسْتِيحَاش، فَعِنْدَ ذٰلِكَ نَادَانِي مُنَادِ؛ بِلُغَةِ أَبِي بَكْرِ: قِفْ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، فَبَيْنَمَا أَنَا أَتَفَكَّرُ فِي ذَٰلِكَ أَقُولُ هَلْ سَبَقَنِي أَبُو بَكُر؟ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى: اذْنُ يَا خَيْرَ الْبَريَّةِ! اذنُ يَا أَحْمَدُ! اذنُ يَا مُحَمَّدُ! لِيَذنُ الْحَبيبُ، فَأَذنَانِي رَبِّي حَتَّى كُنْتُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ ﴿ (١) ، قَالَ: وَسَأَلَنِي رَبِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُجِيبَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ بِلاَ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيِّ، فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَّمَنِي عُلُوماً شَتَّى، فَعِلْمٌ أَخَذَ عَلَيَّ كِتْمَانَهُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَعِلْمٌ خَيَّرَنِي فِيهِ، وَعَلَّمَنِي الْقُرْآنَ، فَكَانَ جِبْريلُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ يُذَكُّرُنِي بِهِ، وَعِلْمٌ أَمَرَنِي بِتَبْلِيغِهِ إِلَى الْعَامُ وَالْخَاصِّ مِنْ أُمَّتِي، وَلَقَدْ عَاجَلْتُ جِبْريلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي آيَةٍ نَزَلَ عَلَيَّ بِهَا فَعَاتَبَنِي رَبِّي، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُمْ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ (٢)، ثُمَّ قُلْتُ: ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمَّا لَحِقَنِي اسْتِيحَاشٌ قَبْلَ قُدُومِي عَلَيْكَ سَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي بِلُغَةِ تُشْبِهُ لُغَةَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ لِي: قِفْ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، فَعَجِبْتُ مِنْ هَاتَين، هَلْ سَبَقَنِي أَبُو بَكُر إِلَى هٰذَا الْمَقَامِ؟ وَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ عَنْ أَنْ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَنَادَانِي: أَنَا الْغَنِيُ عَنْ أَنْ أُصَلِّي لأُحَدِ، وَإِنَّمَا أَقُولُ: سُبْحَانِي، سُبْحَانِي، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتِهِكُنُهُ

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية: ١١٤.

لِيُخْرِمَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللهُ مُوسَى كَانَ أَنسُهُ رَخمَةٌ لَكَ وَلِأُمْتِكَ، وَأَمَّا أَمْرُ صَاحِبِكَ يَا مُحَمَّدُ، فَإِنْ أَخَاكَ مُوسَى كَانَ أَنسُهُ بِالْمَصَا، فَلَمَّا أَرَدْنَا كَلاَمَهُ قُلْنَا: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ؟ قَالَ: هِيَ عَصَايَ، وَشُغِلَ بِذِكْرِ الْمَصَا عَنْ عَظِيمِ الْهَيْبَةِ، وَكَذَٰلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، لَمَّا كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّكَ خَلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُو كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّكَ خَلِقْتَ أَنتَ وَهُو مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُو أَنِي أَنْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ خَلَقْنَا مَلَكا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِهِ، لِيَرُولَ أَنْيَسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ خَلَقْنَا مَلَكا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِهِ، لِيَرُولَ أَنْيَسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ خَلَقْنَا مَلَكا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِهِ، لِيَرُولَ أَنِيسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ؛ خَلَقْنَا مَلَكا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِهِ، لِيَرُولَ عَلْنَ اللهُ تَعَالَى : وَأَيْنَ حَاجَةُ جِبْرِيلَ ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ، وَلَكَ أَنَ اللهُ تَعَالَى: وَأَيْنَ حَاجَةُ جِبْرِيلَ؟ فَقُلْتُ: اللَّهُمَ أَنْتَ أَعْلَمُ، وَلَكُنْ فِي مَنْ أَحَبُكَ وَصَحِبَكَ». وَمُحَمَّدُ! قَدْ أَجَبْتُهُ فِيمَا سَأَلَ، وَلٰكِنْ فِي مَنْ أَحَبْكَ وَصَحِبَكَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: "فَتَقَدَّمْتُ وَجِبْرِيلُ عَلَى أَثْرِي، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى حِجَابِ فِرَاشِ الْذَهَبِ، فَحَرَّكَ الْحِجَابَ فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ وَمَعِي مُحَمَّدُ ﷺ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اللّهُ أَكْبَرُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ مُحَمَّدُ يَعِيْ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اللّهُ أَكْبَرُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ فَاحْتَمَلَنِي، فَوَضَعْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ إِلَى حِجَابِ اللَّوْلُوقَ، فَحَرَّكَ الْحِجَابَ، فَقَالَ الْمَلَكُ فِي أَسْرَعِ مِنْ طُرْفَةِ عَيْنِ إِلَى حِجَابِ اللَّوْلُوقَ، فَحَرَّكَ الْحِجَابِ، فَقَالَ الْمَلَكُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: أَنَا فُلاَنْ صَاحِبُ حِجَابِ الْذَّهَبِ، الْمَلَكُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: أَنَا فُلاَنْ صَاحِبُ حِجَابِ الْذَهبِ، الْمَلَكُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: أَنَا فُلاَنْ صَاحِبُ حِجَابِ الْذَهبِ، وَهُذَا مُحَمَّدٌ ﷺ رَسُولُ رَبِ الْعِزَّةِ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اللّهُ أَكْبَرُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن وَمُعَابِ الْحَبْرِبِ الْعِزَّةِ، فَقَالَ الْمَلَكُ: اللّهُ أَكْبَرُ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن وَمُعَلِي الْمُحَمِّدِ الْحِجَابِ، فَاحْدَم لَيْ يَكَنْ يَكِيْهِ، فَلَمْ أَزَلُ كَذَٰلِكَ مِن وَجَابِ مَسِيرَةُ عَلَى خَمْسِ مِثَةٍ عَامٍ، ثُمْ دُلِي لِي وَفُرَتُ سَبْعِينَ حِجَابًا، غِلَطُ كُلُ حِجَابٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِثَةٍ عَامٍ، ثُمْ دُلِي لِي وَفُرِتُ سَبْعِينَ حِجَابًا، غِلَطُ كُلُ حِجَابٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِثَةٍ عَامٍ، ثُمْ دُلِي لِي وَفُرْفُ الْوَفْرَفِ، مُثَمَّ احْتُمِلْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الْعَرْشِ، فَأَنْصَرْتُ أَمْرا عَظِيما لاَ تَنَالُهُ الْأَلْسُنُ، ثُمَّ مُذُلِي لِي قَطْرَةٌ مِنَ الْعَرْشِ، فَأَنْصَرْتُ أَمْرا عَظِيما لاَ تَنَالُهُ الأَلْسُنُ، ثُمَّ مُلْيَ لِي قَطْرَةٌ مِنَ الْعَرْشِ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣.

فَوَقَعَتْ عَلَى لِسَانِي، فَمَا ذَاقَ الذَّائِقُونَ شَيْئاً قَطُّ أَخْلَى مِنْهَا، فَأَنْبَأْنِي اللّهُ بِهَا نَبَأَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ، وَنَوْرَ قَلْبِي، وَغَشِيَ نُورُ عَرْشِهِ بَصَرِي، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً، فَجَعَلْتُ أَرَى بِقَلْبِي وَلاَ أَرَى بِعَيْنِي، وَرَأَيْتُ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ بَيْنِ كَتِفَيّ، كَمَا وَأَيْتُ أَمَامِي، الْحَدِيثَ، رَوَاهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ شِفَاءِ الْصُدُورِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَالِبِ (١). (وَالرَّفْرَفُ: الْبِسَاطُ).

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هٰذَا الْمَحَلُ الْرَفِيعِ مِنَ الْحُجُبِ، فَهُوَ فِي حَقُّ الْمَخْلُوقِ لاَ فِي حَقًّ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهُ عَمَّا يَحْجُبُهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَعْبِ الأَخْبَارِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ، بِلاَ تَكْبِيفٍ وَلاَ تَشْبِيهٍ.

وَلَمَّا رَجَعَ ﷺ مِنْ سَفَرِ الإِسْرَاءِ مَرَّ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ بِعِيرِ (٢) لَقُرَيْشٍ تَحْمِلُ طَعَاماً فِيهَا جَمَلُ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ: غِرَارَةٌ سَوْدَاءُ، وَغِرَارَةٌ بَيْضَاءُ، فَلَمَّا حَاذَى الْعِيرَ نَفَرَتْ مِنْهُ وَاسْتَدَارَتْ، وَصُرِعَ ذٰلِكَ الْجَمَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ (٣): وَمَرَّ عِلَيْهِمْ، فَقَالَ بِعِيرٍ قَدْ أَضَلُوا بَعِيراً لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلاَنْ، قَالَ ﷺ: "فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعِيرٍ قَدْ أَضَلُوا بَعِيراً لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلاَنْ، قَالَ ﷺ وَفَلَ الْصُبْحِ، وَأَخْبَرَ قَوْمَهُ بِمَا رَأَى، بَعْضُهُمْ: هٰذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ "ثُمَّ أَتَى مَكَّةً قَبْلَ الْصُبْحِ، وَأَخْبَرَ قَوْمَهُ بِمَا رَأَى، وَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّ مِنْ آيَةٍ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِي مَرَرْتُ بِعِيرِكُمْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّ مِنْ آيَةٍ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِي مَرَرْتُ بِعِيرِكُمْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالُ لَهُمْ: الْقَوْلُ لَكُمْ أَنِي مَرَرْتُ بِعِيرِكُمْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ أَضَلُوا بَعِيراً لَهُمْ، فَجَمَعَهُ فُلاَنْ، وَإِنَّ مَسِيرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، وَتَذَانُ وَنَاتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقُدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ (٤) عَلَيْهِ مِسْعُ (٥) أَسُودُ وَغِرَارَتَانِ " وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقُدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَهُ (٤) عَلَيْهِ مِسْعٌ (٥) أَسُودُ وَغِرَارَتَانِ " وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَقُدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَهُ (٤) عَلَيْهِ مِسْعٌ (٥) أَسُودُ وَغِرَارَتَانِ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْمَالَةُ وَكُذَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالَقِهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْتُولُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْتُلْعِيرِهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

<sup>(</sup>۱) والعهدة عليه في ذلك، كما ذكر القسطلاني في المواهب. وقال الشامي: وهو كذب بلا شك.

<sup>(</sup>٢) قافلة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) عن البيهقي بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) أسمر.

<sup>(</sup>٥) كساء من شعر.

فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ الْنَاسُ يَنْظُرُون، حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ الْنَهَارِ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذَٰلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (١): سَأَلُوهُ آيَةً (٢)، فَأَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِ الْعِيرِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ لَمْ يَقْدَمُوا حَتَّى كَادَتِ الْشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ، فَدَعَا اللّهَ تَعَالَى فَحَبَسَ الْشَّمْسَ حَتَّى قَدِمُوا كَمَا وَصَفَ. الصِ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنّهُ سَعَى رِجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى اَبُحْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا: هَلْ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ؟ يَزْعُمُ أَنّهُ أُسْرِيَ بِهِ الْلَيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَيْنْ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: تُصَدّقُهُ أَنّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ فُلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: تُصَدّقُهُ أَنّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءً قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنِي لأُصَدّقُهُ فِي خَبْرِ لُكِ الْصَدّيق. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي يُصْبِحَ؟ فَقَالَ: يَعَ غَذَوَةً أَوْ رَوْحَةٍ، فَلِذٰلِكَ سُمّيَ الْصَدّيق. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَذُرِكِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَزَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْمُسْتَذُرِكِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَزَادَ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْمُسْتِدُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَالُ وَمُنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: «فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ» أَيْ: كَشَفَ الْحُجُبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ.

<sup>(</sup>١) عند البيهقى في الدلائل بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) علامة.

وَفِي دِوَايَةِ مُسْلِمِ: «فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ أُثْبِتُهَا، فَكُرِبْتُ كَزِباً شَدِيداً لَمْ أَكْرَبُ مِثْلَهُ قَطْ، فَرَفَعَهُ اللّهُ إِلَيَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ».

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ: «فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، حَتَّى وُضِعَ عِنْدَ دَارِ عَقِيلٍ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» وَلهذَا أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ، وَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ، فَقَدْ أُحْضِرَ عَرْشُ بَلْقِيسَ بِطَرْفَةِ عَيْنِ.

وَفِي حَدِيثِ أُمُّ هَانِيءٍ: أَنَّهُمْ قَالُوا: كَمْ لِلْمَسْجِدِ مِنْ بَابٍ؟ قَالَ: "وَلَمْ أَكُنْ عَدَدْتُهَا» قَالَ: "فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَعُدُّهَا بَاباً بَاباً».

وَفِي كَلاَمِ بَعْضِ أَهْلِ الإِشَارَاتِ(١): "لَمَّا كَانَ ﷺ ثَمَرَةَ شَجَرَةِ الْكَوْنِ، وَدُرَّةَ صَدَّفَةٌ الْوُجُودِ، وَسِرَّ مَعْنَى كَلِمَةِ كُنْ، وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ عَرْضِ هٰذِهِ الْنَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَىٰ مُتَمُّرِهَا، وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ قُدْسِهِ، وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدْمَانِ النَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَىٰ مُتَمُّرِهَا، وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ قُدْسِهِ، وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدْمَانِ حَضْرَةِ بَنْنَ يَدَىٰ مُتَمَّرِهَا وَافَاهُ عَلَى حَضْرَةِ قُدْسِهِ، وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدْمَانِ وَطَارُهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ قَادِماً وَافَاهُ عَلَى خَضَرَةِ بَوْرَاشِهِ نَائِماً، فَقَالَ لَهُ: قُمْ يَا نَائِمُ! فَقَدْ هُيئَتْ لَكَ الْغَنَائِمُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْفَرْمِ! فَقَدْ هُيئَتْ لَكَ الْغَنَائِمُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْفَيْرِيلُ إِلَّانِينَ مُرَادُ الإِرَادَةِ، الْكُلُ الْمَانِفِ الْفَيْرِ (٢)، إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ الْقِدَمِ، أُرْسِلْتُ إِلْنَكَ مُرَادُ الْإَرَادَةِ، الْكُلُ مُرَادُ لاَ عُلِكَ الْخَلِكَ، وَأَنْتَ مُرَادُ لاَ خَلِهِ، أَنْتَ صَفْوَةُ كَأْسِ الْمَحَبَّةِ، أَنْتَ مُرَادُ الْإِرَادَةِ، الْكُلُ الْصَلْدُةِ الْمُحَمَّةِ الْكُلِ الْمَعْلِفِ، مَا مُهُدَتِ الدَّالُ إِلاَّ لَوَصْلِكَ، مَا رُوقَ كَأْسُ الْمَحَبَّةِ إِلاَّ لِمُعَلِيكَ، مَا حُمِيَ هٰذَا الْحِمَى إِلاَّ لِوَصْلِكَ، مَا رُوقَ كَأْسُ الْمَحَبَّةِ إِلاَّ لِشُرْبِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: يَا جِبْرِيلُ! فَالْكَرِيمُ يَدْعُونِي إِلَيْهِ؟ فَمَا لِغِيَالِي وَأَطْفَالِي؟ قَالَ: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ وَمَا تَأَخُرَ، قَالَ: يَا جَبْرِيلُ! هَذَا لِي فَمَا لِعِيَالِي وَأَطْفَالِي؟ قَالَ: وَلَسَوْفَ يُغْطِيكَ رَبُكَ وَمَا تَأَخْرَ، قَالَ: يَا عَبْرِيلُ! هَذَا لِي فَمَا لِعِيَالِي وَأَطْفَالِي؟ قَالَ: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ وَمَا تَأَخُرَ، قَالَ: يَا

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا في المواهب اللدنية.

<sup>(</sup>٢) البعد، أو الناحية.

قَالَ: يَا جِبْرِيلُ! الآنَ طَابَ قَلْبِي، هَا أَنَا ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي، ثُمُ قَالَ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنْمَا جِيءَ بِي إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ لأَكُونَ خَادِمَ دَوْلَتِكَ، وَحَاجِبَ حَاشِيَتِكَ، وَحَامِلَ غَاشِيَتِكَ<sup>(1)</sup>، وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلَيْكَ لإِظْهَارِ كَرَامَتِكَ، لأَنْ مَنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيباً أَوِ اسْتَدْعَوْا قَرِيباً وَأَرَادُوا ظُهُورَ إِكْرَامِهِ مِنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيباً أَوِ اسْتَدْعَوْا قَرِيباً وَأَرَادُوا ظُهُورَ إِكْرَامِهِ وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَ خُدَّامِهِمْ وَأَعَزَّ نُوابِهِمْ لِنَقْلِ أَقْدَامِهِمْ، فَجِئْنَاكَ عَلَى وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَ خُدَّامِهِمْ وَأَعَزَّ نُوابِهِمْ لِنَقْلِ أَقْدَامِهِمْ، فَجِئْنَاكَ عَلَى وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَ خُدَامِهِمْ وَأَعَزَّ نُوابِهِمْ لِنَقْلِ أَقْدَامِهِمْ، فَجِئْنَاكَ عَلَى رَسُم عَادَةِ الْمُلُوكِ، وَآدَابِ الْسُلُوكِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنْهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْخُطَا فَقَد رَمْ الْعَظَا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْخِطَا فَقَدْ حُرمَ الْعَطَا».

وَلِبَعْضِ أَهْلِ الإِشَارَاتِ أَيْضاً: كَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَهُ ﷺ: "يَا مُحَمَّدُ! قَدْ أَعْطَيْتُكَ نُوراً تَنْظُرُ بِهِ جَمَالِي، وَسَمْعاً تَسْمَعُ بِهِ كَلاَمِي، يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي أُعَرُّفُكَ بِلِسَانِ الْحَالِ مَعْنَى عُرُوجِكَ إِلَى، يَا مُحَمَّدُ! أَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاس شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً، وَالشَّاهِدُ مُطَالَبٌ بحَقِيقَةِ مَا يَشْهَدُ بهِ، فَأُرِيكَ جَنَّتِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لأَوْلِيَائِي، وَأُرِيكَ نَارِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لأَعْدَائِي، ثُمَّ أُشْهِدُكَ جَلاَلِي وَأَكْشِفُ لَكَ عَنْ جَمَالِي لِتَعْلَمَ أَنِّي مُنَزَّهُ فِي كَمَالِي عَن الشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَالْوَزِيرِ وَالْمُشِيرِ، فَرَآهُ ﷺ بِالنُّورِ الَّذِي قَوَّاهُ مِنْ غَيْر إِذْرَاكِ وَلاَ إِحَاطَةٍ، فَرْداً صَمَداً لاَ فِي شَيْءٍ، وَلاَ مِنْ شَيْءٍ، وَلاَ قَائِماً بشَيْءٍ، وَلاَ عَلَى شَيْءٍ، وَلاَ مُفْتَقِراً إِلَى شَيْءٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ شِفَاهاً وَشَاهَدَهُ كِفَاحاً (٢) قِيلَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ؛ لاَ بُدَّ لِهٰذِهِ الْخَلْوَةِ مِنْ سِرٌ لاَ يُذَاعُ، وَرَمْز لاَ يُشَاعُ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَكَانَ سِرًّا مِنْ سِرًّ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّب، وَلا نَبِيُّ مُرْسَل، وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْعَرْش تَمَسَّكَ الْعَرْشُ بِأَذْيَالِهِ، وَنَادَاهُ بِلِسَانِ حَالِهِ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ فِي صَفَاءِ وَقْتِكَ آمِنْ مِنْ مَقْتِكَ (٣)، أَشْهَدَكَ جَمَالَ أَحَدِيَّتِهِ، وَأَطْلَعَكَ عَلَى جَلاَلِ صَمَدِيَّتِهِ، وَأَنَا الْظَمْآنُ

<sup>(</sup>١) غطائك.

<sup>(</sup>۲) دون حجاب.

<sup>(</sup>٣) بُغْضِك.

إِلَيْهِ، اللَّهْفَانُ عَلَيْهِ، الْمُتَحَيِّرُ فِيهِ، لاَ أَدْري مِنْ أَيِّ وَجْهِ آتِيهِ، جَعَلَنِي أَعْظَمَ خَلْقِهِ، فَكُنْتُ أَعْظَمَهُمْ مِنْهُ هَيْبَةً، وَأَكْثَرَهُمْ فِيهِ حَيْرَةً، وَأَشَدَّهُمْ مِنْهُ خَوْفاً، يَا مُحَمَّدُ! خَلَقَنِي فَكُنْتُ أَرْعَدُ لِهَيْبَةِ جَلاَلِهِ، فَكَتَبَ عَلَى قَائِمَتِي: لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، فَازْدَدْتُ لِهَيْبَةِ اسْمِهِ ارْتِعَاداً وَارْتِعَاشاً، فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَسَكَنَ لِذَٰلِكَ قَلَقِي، وَهَدَأَ رُوْعِي<sup>(١)</sup>، فَكَانَ اسْمُكَ لِقَاحاً لِقَلْبِي، وَطُمَأْنِينَةً لِسِرِّي، فَهٰذِهِ بَرَكَةُ اسْمِكَ عَلَيَّ، فَكَيْفَ إِذَا وَقَعَ جَمِيلُ نَظُركَ إِلَىَّ، يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ نَصِيبِ مِنْ لهٰذِهِ الْرَّحْمَةِ، وَنَصِيبِي يَا حَبِيبِي: أَنْ تَشْهَدَ لِي بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا نَسَبَهُ أَهْلُ الْزُورِ إِلَىَّ، وَتَقَوَّلَهُ أَهْلُ الْغُرُورِ عَلَيَّ، زَعَمُوا أَنِّي أَسَعُ مَنْ لاَ مَثِيلَ لَهُ، وَأُحِيطُ بِمَنْ لاَ كَيْفِيَّةَ لَهُ، يَا مُحَمَّدُ! مَنْ لاَ حَدَّ لِذَاتِهِ وَلاَ عدَّ لِصِفَاتِهِ كَيْفَ يَكُونُ مُفْتَقِراً إِلَيَّ أَوْ مَحْمُولاً عَلَيَّ، إِذَا كَانَ الرَّحْمٰنُ اسْمُهُ، وَالاسْتِوَاءُ صِفَتَهُ، وَصِفَتُهُ مُتَّصِلَةٌ بِذَاتِهِ، فَكَيْفَ يَتَّصِلُ بِي أَوْ يَنْفَصِلُ عَنِّي، يَا مُحَمَّدُ! وَعِزَّتِهِ لَسْتُ بِالْقَرِيبِ مِنْهُ وَصْلاً، وَلاَ بِالْبَعِيدِ مِنْهُ فَصْلاً، وَلاَ بِالْمُطِيقِ لَهُ حَمْلاً، أَوْجَدَنِي مِنْهُ رَحْمَةً وَفَضْلاً، وَلَوْ مَحَقَنِي لَكَانَ حَقًّا مِنْهُ وَعَدْلاً، يَا مُحَمَّدُ! أَنَا مَحْمُولُ قُدْرَتِهِ، وَمَعْمُولُ حِكْمَتِهِ».

فَأَجَابَ لِسَانُ حَالِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ: «أَيُّهَا الْعَرْشُ إِلَيْكَ عَنِي، أَنَا مَشْغُولٌ عَنْكَ، فَلاَ تُكَدِّرْ عَلَيَّ صَفْوَتِي، وَلاَ تُشَوِّشْ عَلَيَّ خَلْوَتِي، فَمَا أَعَارَهُ ﷺ عَنْكَ، فَلاَ أَقْرَأَهُ مِنْ مَسْطُورِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ حَرْفاً.



<sup>(</sup>١) قلبي.



| الصفحة | الموضوع                      |
|--------|------------------------------|
| ٥      | مقدمة المحقق                 |
| 9      | التعريف بالمؤلف              |
| ۱۷     | التعريف بالكتاب              |
| *1     | مقدمة المؤلف                 |
|        | المقصد الأول                 |
|        | في سيرته ﷺ                   |
| 40     | [النَّسَب الشريف]            |
| 44     | [زواج عبدالمطلب]             |
| ٤٠     | [قدوم أبرهة لهدم الكعبة]     |
| ٤١     | [رؤيا عبدالمطلب]             |
| 23     | [زواج عبدالله بآمنة وحملُها] |
| ٤٥     | [وفاة عبدالله]               |
| ٤٥     | [ولادته ﷺ]                   |
| 00     | [حادثة شق البطن]             |
| ٥٨     | [خاتم النبوة]                |
| ٥٨     | [وفاة آمنة]                  |
| ٥٩     | [قضية نجاة والدّيه ﷺ]        |

| الصفحة     | الموضوع                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| 71         | [وفاة عبدالمطلب، وكفالة أبي طالب]                  |
| 11         | [السفر إلى الشام][السفر إلى الشام]                 |
| 75         | [رحلته الثانية إلىٰ الشام]                         |
| 7 £        | [زواجه ﷺ بخديجة رضي الله عنها]                     |
| 70         | [بدء الوحي]                                        |
| ٧٠         | [أول مَن آمن]                                      |
| ٧١         | [الجهر بالدعوة]                                    |
| ٧٤         | [إسلام حمزة رضي الله عنه][إسلام حمزة رضي الله عنه] |
| ٧٥         | [الإيذاء]                                          |
| ٧٦         | [الهجرة الأولى إلىٰ الحبشة]                        |
| ٧٦         | [إسلام عمر رُضي الله عنه][اسلام عمر رُضي الله عنه] |
| VV         | [دخولُ الشُّغْب، وكتابة الصحيفة]                   |
| ٧٨         | [رجوع مهاجري الحبشة]                               |
| ٧٨         | [الهجرة الثانية إلى الحبشة]                        |
| <b>V</b> 9 | [زواج رسول الله ﷺ بأم حبيبة]                       |
| <b>٧</b> ٩ | [نقض الصحيفة]                                      |
| <b>٧٩</b>  | [وفاة أبي طالب]                                    |
| ۸٠         | [وفاة خديجة رضي الله عنها]الله عنها]               |
| ۸۱         | [الخروج إلىٰ الطائف]                               |
| ٨٤         | [الإسراء والمعراج]                                 |
| ٨٤         | [عرضه ﷺ نفْسَه على القبائل، وبدء إسلام الأنصار]    |
| ۸٥         | [بيعة العقبة الأولى]                               |
| 78         | [بيعة العقبة الثانية]                              |
| ۸٧         | [بيعة العقبة الثالثة]                              |
| ۸۸         | [هجرة المسلمين إلى المدينة]                        |
| ۸۸         | [مؤامرة في دار الندوة]                             |
| ۸٩         | [هجرة المصطفى علي المدينة]                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 94     | [الوصول إلىٰ قباء]                                                                |
| 48     | [أول جمعة][اول جمعة]                                                              |
| 48     | [النزول على أبي أيوب رضي الله عنه]                                                |
| 47     | [السنة الأولى]: من المنتق الأولى]: المنتق الأولى]: المنتق الأولى]: المنتق الأولى] |
| 47     | [بناء المسجد النبوي][بناء المسجد النبوي]                                          |
| 4٧     | [هجرة أهل البيت]                                                                  |
| 4٧     | [المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار]                                                 |
| 4٧     | [ظهور عداوة اليهود والمنافقين]                                                    |
| ٩٨     | [الإذن بالقتال]                                                                   |
| ٩٨     | سرية حمزة بن عبدالمطلب إلى العِيص                                                 |
| ٩٨     | سرية عبيدة بن الحارث إلىٰ رابغ                                                    |
| 99     | [السنة الثانية]:                                                                  |
| 99     | غزوة وَدًان                                                                       |
| ١      | غزوة بُواط                                                                        |
| ١      | غزوة العُشيرة                                                                     |
| 1.1    | غزوة بدر الأولىغزوة بدر الأولى                                                    |
| 1.1    | سرية عبدالله بن جحش [إلىٰ نخلة] إلىٰ نخلة                                         |
| 1.1    | غزوة بدر الكبرىٰ                                                                  |
| ۱.٧    | سرية عمير بن عدي رضي الله عنه                                                     |
| ١٠٧    | غزوة قرقرة الكُدر                                                                 |
| ۱۰۸    | سرية سالم بن عمير ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ۱۰۸    | غزوة بني ُقينقاع                                                                  |
| 1.9    | غزوة السُّويق                                                                     |
| 11.    | ِحوادث]                                                                           |
| 111    | السنة الثالثة]:                                                                   |
| 111    | سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف                                             |
| 111    | غزوة غطَفانغزوة غطَفان                                                            |

| الصفحة | الموضوع<br>                          |
|--------|--------------------------------------|
| 117    | غزوة بُحران                          |
| 117    | سرية زيد بن حارثة إلى القَرَدة       |
| 114    | غزوة أحد                             |
| 111    | غزوة حمراء الأَسَد                   |
| 17.    | [السنة الرابعة]:                     |
| 17.    | سرية أبي سلمة إلى قَطَن              |
| 111    | سرية عبدالله بن أُنيس إلى عُرَنة     |
| 111    | سرية عاصم بن ثابت إلى الرجيع         |
| 177    | سرية المنذر بن عمرو إلىٰ بئر معونة   |
| ۱۲۳    | غزوة بني النضير                      |
| 171    | غزوة ذات الرقاع                      |
| 170    | غزوة بدر الأخيرة                     |
| 140    | [السنة الخامسة]:                     |
| 170    | غزوة دُومة الجندل                    |
| 177    | غزوة المريسيع                        |
| 177    | غزوة الخندق                          |
| 121    | غزوة بني قريظة                       |
| ١٣٤    | [السنة السادسة]:                     |
| ١٣٤    | سرية محمد بن مسلمة إلى ضَريّة        |
| 140    | غزُوة بني لَحيان                     |
| 140    | غزوة الغابةغزوة الغابة               |
| ۱۳٦    | سرية عكاشة بْنُ مِحصَن إلىٰ بني أسَد |
| 147    | سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة     |
| 144    | سرية زيد بن حارثة إلى بني سُلَيم     |
| ۱۳۸    | سرية زيد بن حارثة إلى العِيص         |
| ۱۳۸    | سرية زيد بن حارثة إلى بني ثعلبة      |
| ۱۳۸    | ريا ديا بن حارثة إلى جُذام           |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 144    | سرية زيد بن حارثة إلىٰ وادي القُرى         |
| 144    | سرية عبدالرحمٰن بن عوف إلىٰ دُومة الجندل   |
| 18.    | سرية علي بن أبي طالب إلىٰ بني سعد          |
| 18.    | سرية زيد بن حارثة إلى بني فَزارة           |
| 121    | سرية عبدالله بن عَتيك لقتل أبي رافع        |
| 111    | سرية عبدالله بن رواحة لقتل أُسَير بن رِزام |
| 121    | سرية كُوْز بن جابر إلىٰ العُرَنيين         |
| 731    | سرية عمرو بن أمية إلىٰ أبي سفيان           |
| 188    | أمر [غزوة] الحديبيةأمر [غزوة] الحديبية     |
| 188    | [السنة السابعة]:                           |
| 1 & A  | غزوة خيبر                                  |
| 101    | غزوة وادي القُرىغزوة وادي القُرى           |
| 101    | [صلح تيماء]                                |
| 101    | سرية عمر بن الخطاب إلىٰ تُرْبة             |
| 101    | سرية أبي بكر الصدِّيق إلى فَزارة           |
| 101    | سرية بشير بن سعد إلى بني مُرّة             |
| 104    | سرية غالب بن عبدالله إلى المَيفعة          |
| 104    | سرية بشير بن سعد إلىٰ يُمْن وجَبار         |
| 108    | عمرة القضاء                                |
| 104    | سرية ابن أبي العَوجاء إلىٰ بني سُليم       |
| 104    | [السنة الثامنة]:                           |
| 104    | سرية غالب بن عبدالله إلى بني الملوّح       |
| ١٥٨    | سرية غالب أيضاً إلى فدَك                   |
| ١٥٨    | سرية شجاع بن وهب إلىٰ بني عامر             |
| 101    | سرية كعب بن عُمير إلىٰ ذات أطلاح           |
| 109    | ر                                          |
| 171    | سرية عمرو بن العاص إلىٰ ذات السلاسل        |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 177    | سرية عامر بن الجراح إلى جُهينة                                          |
| 777    | سرية أبي قتادة إلىٰ خَضِرة                                              |
| 178    | سرية أبي قتادة أيضاً إلىٰ إضَم                                          |
| 178    | فتح مكة المشرّفة                                                        |
| ۱۷۳    | سرية خالد بن الوليد لهدم العزّىٰ                                        |
| ۱۷۳    | سرية عمرو بن العاص لهدم سُواع                                           |
| ۱۷٤    | سرية سعد بن زيد لهدم مناة                                               |
| ۱۷٤    | سرية خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة                                      |
| 140    | غزوة حنين غزوة حنين                                                     |
| 179    | سرية أبي عامر إلىٰ أُوطاس                                               |
| ۱۸۰    | سرية الطُّفَيل بن عمرو لهدم ذي الكَفّين                                 |
| ۱۸۱    | غزوة الطائفغزوة الطائف                                                  |
| ۱۸۳    | سرية قيس بن سعد إلىٰ صُداء                                              |
| ۱۸٤    | [السنة التاسعة]                                                         |
| ۱۸٤    | سرية عيينة بن حصن إلىٰ بني تميم                                         |
| ١٨٥    | سرية الوليد بْنُ عُقْبة إلىٰ بني المصطلق                                |
| 100    | سرية عبدالله بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارثة                             |
| ۲۸۱    | سرية قطبة بن عامر إلىٰ خثعم                                             |
| ۲۸۱    | سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ۱۸۷    | سرية علقمة بن مجزّز إلىٰ الحبشة                                         |
| ۱۸۷    | سرية علي بن أبي طالب لهدم الفِلس                                        |
| ۱۸۸    | سرية عكاشة إلى الجناب                                                   |
| ۱۸۸    | قصة كعب بن زهير مع النبي ﷺ                                              |
| 14.    | غزوة تبوكغزوة تبوك                                                      |
| 198    | [سرية خالد بن الوليد إلى أُكَيدر دُومة الجندل]                          |
| 147    | حِجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                        |
| 147    | [السنة العاشرة]:                                                        |

| الصفحة       | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 144          | [بعث العمال على اليمن]                                        |
| 144          | سرية خالد بن الوليد إلى نجران                                 |
| 144          | سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن                                |
| 144          | [حجة الوداع]                                                  |
| ۲.,          | [السنة الحادية عشرة]:                                         |
| ۲.,          | سرية أسامة بن زيد إلى أُبنى                                   |
|              | المقصد الثاني                                                 |
|              | في أسمائه ﷺ ومَن يلوذ به                                      |
|              | وفيه عشرة فصول                                                |
| 7.0          | الفصل الأول: في ذكر أسمائه الشريفة بَيْكِيْنِ                 |
| <b>Y 1 Y</b> | الفصل الثاني: في ذكر أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام |
| 777          | الفصل الثالث: في ذكر أزواجه الطاهرات، وسراريه المطهرات        |
| 44.5         | الفصل الرابع: في أعمامه وعمّاته، وإخوته من الرضاعة، وجدّاته   |
| 7 2 •        | الفصل الخامس: في خدمه وحرسه ومواليه بَيْكِلْةِ                |
| 7 2 7        | الفصل السادس: في أمرائه ورسله وكتّابه وكتبه إلى الملوك وغيرهم |
| 7 2 7        | كتَّابِه ﷺ                                                    |
| 7 2 4        | [كتابه ﷺ إلىٰ هِرَقل]                                         |
| 7 £ £        | [كتابه ﷺ إلى كسرى]                                            |
| 7 £ £        | [كتابه ﷺ إلى النجاشي]                                         |
| 7            | [كتابه ﷺ إلى المقوقس]                                         |
| 7 2 7        | [كتابه ﷺ إلى المنذر]                                          |
| Y & A        | [كتابه ﷺ إلى ملكَي عمان]                                      |
| Y & A        | [كتابه ﷺ إلى صاحب اليمامة]                                    |
| 7 2 9        | [كتابه ﷺ إلى الحارث الغساني]                                  |
| Y0.          | [كتابه ﷺ إلى الداريّين]                                       |
| Y0.          | [كتابه ﷺ إلىٰ يوحنا]                                          |
| 701          | [كتابه ﷺ إلىٰ أهل جرباء وأذرُح]                               |

| الصفحة                                       | وضوع                                              | الم |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 701                                          | [كتابه ﷺ لأبي ضُميرة]                             |     |
| 707                                          | أمراؤه ﷺ                                          |     |
| 707                                          | رسله ﷺ                                            |     |
| Y 0 £                                        | صل السابع: في مؤذَّنيه وحُدَاتِه وشعرائه وخطيبه ﷺ | الف |
| Y00                                          | صل الثامن: في آلات حروبه ﷺ                        | الف |
| 709                                          | صل التاسع: في دوابّه ﷺ                            | الف |
| 177                                          | صل العاشر: في ذِكر مَن وفدَ عليه ﷺ                | الف |
| 771                                          | -<br>وفد هوازنوفد هوازن                           |     |
| 777                                          | وفد ثقیف                                          |     |
| 774                                          | وفد بني عامر                                      |     |
| 778                                          | وفد عبدالقیس وفد عبدالقیس                         |     |
| 777                                          | وفد بنی حنیفة                                     |     |
| <b>Y7</b> Y                                  | وفد طیّیءوفد طیّیء                                |     |
| 777                                          | وفد کِندة                                         |     |
| <b>Y 7 Y</b>                                 | وفد حِميَر                                        |     |
| <b>477</b>                                   | وفد أزد شنوءة                                     |     |
| <b>Y</b> 79                                  | وفد بني الحارث                                    |     |
| Y 7 9                                        | وفد همْدان                                        |     |
| <b>YV•</b>                                   | وفد مُزينة                                        |     |
| ۲۷.                                          | وفد دَوس                                          |     |
| <b>YV</b> 1                                  | وفد نصاری نجران                                   |     |
| <b>Y Y Y</b>                                 | وفد رسول فروة الجذامي                             |     |
| <b>Y                                    </b> | وفد ضمام بن ثعلبة                                 |     |
| 774                                          | وفد طارق بن عبدالله وقومه                         |     |
|                                              | وفد تُجِيب                                        |     |
|                                              | وفد بني سعد هُذيم                                 |     |
|                                              | وقد بني شعد تعديم                                 |     |

| الصفحة |                                                                                                           | الموضوع |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 777    | ل بني أَسَد                                                                                               | وفا     |
| 777    | -<br>د بَهراء                                                                                             | وفد     |
| ***    | ل عُذْرة غُذْرة                                                                                           | وفد     |
| ***    | ك بَلَيّ                                                                                                  | وفلا    |
| YVA    | ك بني مُرّة                                                                                               | وفا     |
| ***    | ل خُولان                                                                                                  | وفلا    |
| 444    | د محارب                                                                                                   | وفا     |
| 444    | د صُداء صُداء                                                                                             | وفد     |
| ۲۸.    | د غسان                                                                                                    | وفد     |
| ۲۸.    | ـ سَلامان                                                                                                 | وفد     |
| ۲۸.    | - بني عبس                                                                                                 | وفد     |
| 441    | د غامد غامد                                                                                               | وفلا    |
| 111    | د الأزد                                                                                                   | وفلا    |
| 7.4.4  | . بني المنتفِق                                                                                            | وفلا    |
| 444    | ـ النَّخَع                                                                                                | وفلا    |
|        | المقصد الثالث                                                                                             |         |
|        | في شمائله الشريفة ﷺ                                                                                       |         |
|        | وفيه ثلاثة فصول                                                                                           |         |
| YAY    | <b>أول</b> : في كمال خلقته وجمال صورته ﷺ                                                                  |         |
| YAY    | هه الشريف عَلَيْكُهه الشريف عَلَيْكُ                                                                      | وج      |
| 244    | ره الشريف عَلِيْلَةِ                                                                                      | بصر     |
| 141    | مه الشريف ﷺ                                                                                               | سيها    |
| 747    | نه الكريم ﷺ                                                                                               | جبيا    |
| 448    | الشريف ﷺ                                                                                                  | نمه     |
| 448    | ، الشريف عَلِيْنِ عَالِيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ | ريقه    |
| 797    | حة لسانه                                                                                                  | فصا     |
| ۳.٧    | ته الشريف ﷺ                                                                                               | صو ا    |

| لصفحة | الموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸   | ضحکه ﷺ                                                                                |
| 4.4   | يده الشريفة ﷺ                                                                         |
| 414   | قلبه الشريف ﷺ                                                                         |
| 414   | جماعه ﷺ                                                                               |
| ۳۱۳   | قدمه الشريف ﷺ                                                                         |
| 317   | طوله الشريف ﷺ                                                                         |
| ٣١٥   | شعره الشريف عِمَالِينَ بينين الشريف عِمَالِينَ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۳۱۸   | مشيه الشريف عِمَلِيْنِي عَلَيْنِيْنِ                                                  |
| ۳۲.   | لونه الشريف ﷺ                                                                         |
| 441   | طيب ريحه وعرقه وفضلاته ﷺ                                                              |
| 440   | الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالىٰ به من الأخلاق الزكيّة ﷺ                          |
| 444   | حلمه وعفوه مع القدرة                                                                  |
| 444   | تواضعه وحُسن عشرته                                                                    |
| 444   | حياؤه ﷺ                                                                               |
| 444   | خوفه من ربه جلّ وعلا                                                                  |
| 48.   | شجاعته وقوّته ونجدته ﷺ                                                                |
| 484   | سخاؤه وجوده ﷺ                                                                         |
|       | الفصل الثالث: فيما تدعو ضرورته إليه ﷺ من غذاء وملبس ومنكح، وفيه                       |
| 787   | أربعة أنواع:                                                                          |
| 457   | النوع الأول: في مأكله ومشربه ﷺ                                                        |
| ۳٦٣   | النوع الثاني: في لباسه وفِراشه ﷺ                                                      |
| 477   | النوع الثالث: في نكاحه ﷺ                                                              |
| **    | النوع الرابع: في نومه ﷺ                                                               |
|       | المقصد الرابع                                                                         |
|       | في معجزاته وخصائصه ﷺ                                                                  |
|       | وفيه فصلان                                                                            |
| ۲۸۱   | الفصل الأول: في معجزاته ﷺ                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 173    | الفصل الثاني: في خصائصه ﷺ، وهي أربعة أقسام:       |
| ٤٣٠    | القسم الأول: فيما اختص به ﷺ من الواجبات           |
| 173    | القسم الثاني: فيما اختص به ﷺ مما حرم عليه         |
| 277    | القسم الثالث: فيما اختص به ﷺ من المباحات          |
| 244    | القسم الرابع: فيما اختص به ﷺ من الفضائل والكرامات |
|        | المقصد الخامس                                     |
|        | في الإسراء والمعراج                               |

